# النقت الأدبي

ومداست والمحديثة

نالین س**سیانلی ها بمن** 

الجزء الاول

ترجمست الدكوَراحسَانعبّايش الدكوَرمحدّيوشفنجم هذه الترجمة مرخص خا وقسه قامت مؤسسة فونكلين المساهمة الطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق

This is an authorized translation of the first half of
THE ARMED YISION
BY

STANLEY E. HYMAN

Copyright, 1947, 1948, 1955 by Alfred A. Knopf Inc.

Published by Alfred A. Knopf, Inc., New York

يلاحظ القارئ المتنبع ان زاوية النقد الحديث في المكتبة العربية تكاد تكون خاوية . فالمؤلفات التي كتبت في هذا الموضوع - على قلتها - لا تجرج عن نطاق النقد القديم غربية وعربية . وقد بدأت حركة التأليف في هذا الموضوع عقب انشاء الجامعة المصرية الحديثة سنة ١٩٧٥ ، لما رافق ذلك من نشاط في حقول الأدب والعلم . الا ان هذه المراسات ، بمكم تخصص اصحابها ، اتجهت نحو القديم بقوة ، وتركت الحديث المحدثين من خريجي الجامعة يتناولونه بأقلامهم مستعينين بما اغترفوه منها من فيض العلم وما هيأته لهم من التخصص في اوروية . على أن المحدثين من ابناء الجامعة المصرية ، ومن ثم من ابناء الجامعات الأخرى في الاقطار من ابناء الجامعة المصرية ، ومن ثم من ابناء الجامعات الأخرى في الاقطار العربية ، لم يمنحوا هذا الموضوع حقه من العناية والتوفر ، فكانت دراساتهم تدور في فلك القديم ، او تتخطف من الدراسات الاوروبية المتيدة في المناس على تفهم اصوله والافادة من من اساليه في نظرية شاملة النقد ، تعين الجيل المعاصر على تفهم اصوله والافادة من اساليه في دراسة ادبنا العربي قديمه وحديثه .

ومضت القافلة في هذا السبيل ، مبطئة متعبّرة ، والدراسات النقدية في العالم من حولها تسير سيراً حثيثاً نحو التعمق والتخصص ، حتى غدا الناقد العربي كالمنبت لا ارضاً قطع ولا ظهراً أينني .

وعندما وقع هذا الكتاب في ايدينا . رأينا ان ترجمته وتقريم للقارئ العربي لا بد من ان يمداه بالعون . ويردا عليه بعض ما فاته اذا ما اراد سلوك طريق النقد الوعر الشائك ؛ فالمؤلف لا يكتفي بعرض المدارس النقدية الحديثة . عرضاً دقيقاً متزناً ، بل يحرص كل الحرص على ان يربطها بتاريخ النظرية النقدية منذ الاغريق حتى اليوم ، وبهذا يتيح للقارئ ان يراجع ثقافته النقدية . على ضوء الاتجاهات الحديثة . معروضة على النظرية النقدية القديمة . مربوطة بها اوثق ربط .

ونحن اذ نقدم هذا الكتاب لزملائنا وطلابنا ، نرجو ان يكون مفتاحاً ييسر لهم الدخول في باب النقد الواسع ، ودليلاً يهدي خطاهم في هذا الطريق المتوعث العسير .

وقد رأينا . خدمة للقارئ العربي . ان نجلو ما غمص من أفكار المولف ونظراته . بالتعليق عليها وتفسيرها . كما اثبتنا اسهاء الكتب التي اعتمد عليها في دراسته باسهائها العربية والافرنجية ، كي يتمكن القارئ من الرجوع اليها اذا اراد . اما اسهاء الاعلام . فقد اثبتناها بالعربية . على ان نشبتها باللغتين في الفهرس العام للكتاب .

والكتاب في الاصل يقع في جزء واحد . ولكننا آثرنا إخراجه في جزئين تيسيراً على القارئ واستعجالاً للثمرة . حتى لا يفوته الانتفاع السيريع بهذا الاثر النفيس .

المترجمان

ميزنا تعليقاتنا بهذه العلامة ، وجعلنا لتعليقات المؤلف ارقاماً متسلسلة .

#### المساهمون في اخراج هذا الكتاب.

المؤلف: ستانلي ادغار هايمن . ولد سنة ١٩١٩ في بروكلين (نيويورك). وتخرج سنة ١٩٤٠ من جامعة سيراكوز . ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل عرراً في مجلة النيويوركي The New Yorker . ويساهم في تحرير المجلات الأخرى بابحائه ومقالاته . وقد أصدر سنة ١٩٥٦ كتابه الثاني « العملية النقدية » The Critical Performance . وهو يدرس الأدب ، والأدب الشعبى في كلية بننجتون .

المترجان : الدكتور احسان عباس : من مواليد فلسطين . تخرج من الكلية العربية في التمدس . وحرّس الأدب في بعض المدارس الثانوية في فلسطين . ثم التحق بالجامعة المصرية . وتغرج منها بشهادة الدكتوراه من قسم اللغة العربية سنة ١٩٥٤ . وقد أصدر عدداً من الكتب . منها : وكتاب الشعر و لارسطو (ترجمة) و وخريدة القصر وجريدة العصر والماد الاصفهاني (تحقيق بالاشتراك مع المرحوم الاستاذ أحمد امين والدكتور شوقي ضيف ) و ورسائل ابن حزم و (تحقيق) ، و والحسن البصري ، و و فن الشعر » . و « فن السيرة » و وابوحيان التوحيدي » و ه الشعر العربي في المهجر » ( بالاشتراك مع الدكتور عمد يوسف نجم ) و هو الآن احد اساندة الادب العربي بجامعة الحرطوم . عمد يوسف نجم ) و هو الآن احد اساندة الادب العربي بجامعة الحرطوم . الدكتور محمد يوسف نجم ) و هو الآن احد اساندة الادب العربي الجامعة الحرطوم . الدكتور محمد يوسف نجم : ولد في فلسطين سنة ١٩٧٥ . تخرج من الكلية العربية في المقدس . و درس الادب العربي في الجامعة الاميركية الكلية العربية في المقدس . و درس الادب العربي في الجامعة الاميركية

بييروت (حتى سنة ١٩٤٨). والتحق بالجامعة المصرية سنة ١٩٤٨، وقد وتخرج منها بشهادة الدكتوراه من قسم اللغة العربية سنة ١٩٥٤. وقد أصدر بعض الكتب، منها: و القصة في الادب العربي الحديث ، و و المسرحية في الادب العربي الحديث ، و و ديوان الزهاوي ، (نشر وتحقيق) و و فن القصة ، و و فن المقالة ، و و الشعر العربي في المهجر ، (بالاشتراك مع الدكتور احسان عباس) و وديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ، ( تحقيق وشرح ) . وهو الآن استاذ مساعد للأدب العربي بجامعة بيروت الاميركية .

## مُقَدَّمة النقل الاربي الحديث

#### طبيعته:

إن النقد الأدبي الذي كتب بالإنجليزية في مدى الربع الماضي من هذا القرن ، مختلف من حيث النوع عن أي نقد سبقه . وسواء أسميته نقداً وجديداً ه — كما سماه كثيرون — أو و نقداً علمياً ه أو و نقداً عاملاً ه أو و نقداً حديثاً ه — كما يسميه هذا الكتاب ، فان صلته الوحيدة بالنقد العظيم في العصور الماضية لا تعدو الصلة بين الخالف والسالف . فليس القائمون به أشد المعية أو أكثر تنبها للأدب من أسلافهم ؛ بل إنهم ، في الحق ، لا يتطاولون في هاتين الناحيتين إلى عالقة مثل أرسطوطاليس وكولردج ، ولكنهم يسيرون بالأدب سيرة مخالفة — أصلاً — ويحصلون من هذا الأدب على أشياء مخالفة — أصلاً — ولحملون أن فقول في تعريف النقد الحديث تعريفاً غير مصقول أو بالغ الدقة: « إنه استمال منظم المتقيات غير الأدبية ولضروب المعرفة — غير الأدبية أيضاً — الستمال منظم المتقيات غير الأدبية ولضروب المعرفة — غير الأدبية أيضاً — في سبيل الحصول على بصيرة نافذة في الأدب » . وإذا شئنا توضيح ذلك بصورة من التعدين قلنا إن الأدوات هي تلك الوسائل أو التقنيات ، والمعادن في سبيل الحصول على بصيرة نافذة في الأدب » . وإذا شئنا توضيح ذلك بصورة من التعدين قلنا إن الأدوات هي تلك الوسائل أو التقنيات ، والمعادن في المعادن قلنا أن الأدوات هي تلك الوسائل أو التقنيات ، والمعادن علي بصورة من التعدين قلنا إن الأدوات هي تلك الوسائل أو التقنيات ، والمعادن علي المعادن قلنا أن الأدوات هي تلك الوسائل أو التقنيات ، والمعادن علي بصورة من التعدين قلنا إن الأدوات هي تلك الوسائل أو التقنيات ، والمعادن

الثمينة هي نفاذ البصيرة ، والعمل نفسه هو استخراج المعادن أو التنقيب تقو القشر الظاهري فحسب ، أما التقنيات غير الأدبية فمنها عملية التداعي في التحليل النفسي أو التفسيرات السهانية مثلاً . وأما ضروب المعرفة غير الأدبية فتمتد من الهاذج الشعائرية بعند البدائيين إلى طبيعة المجتمع الرأسهالي ، وكل هذا يفضي إلى دراسة دقيقة ، ويقظة مستفيضة على النص . يشبهان تحليل الأشياء تحت المجهر .

وسر هذا التعريف السابق منطو في كلمة و منظم و ، ذلك لأن أكثر هذه التقنيات والنظم لم يكن مجهولاً في النقد القديم ولكنه كان يستعمل بطريقة عفوية عارضة ، ولم تكن العلوم ذات الأثر في النقد قد تطورت تطوراً كافياً لتستعمل منهجياً ، ولا كانت زاخرة بالمعرفة لتسدي له يداً جليلة . وأيكثر ضروب المعرفة فائدة النقد هي العلوم الاجتماعية التي تدرس الفرد عاملاً في جهاعة (إذ الأدب بعد كل شي أحد الوظائف الاجتماعية عند الإنسان ). وعلى ذلك فتلك العلوم أكثر فائدة من العلوم الطبيعية أو البيولوجية ( لان الأدب ليس عملاً من أعال البنية الانسانية . كما هي ومع أن ارسطوطاليس كان يهدف عامداً ليسلط ما نسميه اليوم و العلوم الاجتماعية ومع أن ارسطوطاليس كان يهدف عامداً ليسلط ما نسميه اليوم و العلوم كان يعرفه عن العقل الانساني وطبيعة المجتمع ويقايا البنائية ، فانه لم يكن لديه إلا مواد قليلة وراء ملاحظه التجريبية — على نفاذها — وإلا يكن لديه إلا مواد قليلة وراء ملاحظه التجريبية — على نفاذها — وإلا تلك الإصابة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه موروثاً غفلاً غير محص أما المعجزة التي حققها أرسطوطاليس، أعثي تلك الإصابة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه تلك الإصابة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه تلك الإصابة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه تلك الإصابة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه تلك الإصابة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه المحساسة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه الخاصة وإحساسه المحساسة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحظه المحساسة الاساسية في نقدة ، دونما مستند سوى ملاحقه والمسلم المحساسة الاساسية المحساسة الاساسية المحساسة الاساسية المحساسة العساسية المحساسة الاساسية المحساسة العساسية الاساسية المحساسة العساسية العساسية الاساسية المحساسة العساسية في المحساسة العساسية العساسية في المحساسة العساسية العساسية العساسية العساسية في المحساسة العساسية العساسية العساسية ألم المحساسة العساسية في المحساسة العساسية العساسية

تدور الدراسات السمانتية حول أحد شيئين: الأول تتبع التعلورات والتغيرات التي تصيب معاني التصور والأشكال الكلامية ، والثاني دراسة العلاقات بين الإشارات والرموز وبين معانيها أي دراسة يراسة يراسة يراسة » الدالة لغوياً و نفسياً .

المرهف. فانها انتصار لنفاذ البصيرة النقدية التي اهتدت ــ بقوة الحدس ــ إلى أشياء كثيرة تم جلاؤها والتطور بها من بعد. حتى انه في عصر كولردج أي بعد ألفي سنة ، لم يزد ما كان معروفاً بدقة عن طبيعة العقل الإنساني. والمجتمع ، على ما كان يعرفه عنه أرسطوطاليس ، بشي كثير .

وهناك تسط كبير من النقد ، معاصر ، غير أنه لا يسمى حديثا . وفقاً للمعنى الذي حددناه من قبل ؛ أي أنه لا يستخدم هذه المادة استخداماً نقدياً منظماً ... ( ومن المدهش أنه كثيراً ما يستخدمها عرضاً ) ... ومع أن لهذا النقد مكاناً ، وهذا المكان كثيراً ما يكون هاماً ، فإنه حسب تعريفه نوع آخر من النقد ، خارج عن مجال اهتمامنا هنا . وبالاضافة إلى ما للنقد الحديث من مهمة خاصة ، أو درجة معينة يودي بها أشياء كانت تودى من قبل عرضاً واتفاقاً ، فإن هذا النقد ما يزال أيضاً يودي عدداً من الأمور . لم ينفك النقد يقوم بها في كل زمان . أعني تفسير الأثر الأدبي ووصله بموروث أدبي سابق وتقويمه وما أشبه ، فهذه كلها مظاهر خالدة لأي بموروث أدبي سابق وتقويمه وما أشبه ، فهذه كلها مظاهر خالدة لأي الجاد في زماننا ) . ولكن حتى حين ينزع الناقد الحذيث ليتخصص في أحد هذه العناصر النقدية الموروثة فإنه يضع إلى جانبها عناصر أخرى غير موروثة ، أو يجريها معد لة تعديلاً عميقاً بما أحرزه تطور العقل الحديث غير موروثة ، أو يجريها معد لة تعديلاً عميقاً بما أحرزه تطور العقل الحديث غير موروثة ، أو يجريها معد لة تعديلاً عميقاً بما أحرزه تطور العقل الحديث من مميزات وخصائص .

لقد ذهب جون كرو رانسوم - الذي كان له أثر كبير في ترويخ اصطلاح النقد الجديد » لكتاب ألفه بهذا الاسم مؤكداً الفرق في النوع بينه وبين النقد القديم (على أساس الدراسة المستقصية الحديثة لحصائص المبنى الشعري ) - ذهب هذا الناقد إلى أن عصرنا هذا يتميز تميزاً غير عادي في النقد ، وأن الكتابات النقدية المعاصرة ، من حيث عمقها ودقتها . قد فاقت

جيع النقد القديم المكتوب باللغة الانجليزية . وهذا كلام لا يعتوره الشك ؛ ولكنا لا نستطيع أن نتملق أنفسنا ، فندعي أن تقوقنا إنما هو في سعة باع نقادنا إذا قايسناهم بأسلافهم ؛ كلا ، بل من الواضع أن هذا التفوق إنما يكمن في الأساليب والمناهج . ففي متناول التقد الحديث ضروب من المعرفة عن السلوك الإنساني ، وفي جعبته تقنيات جديدة مثمرة ، فاذا أمكن تركيز بعض هذا كله ، وأمكن توحيد أعال عدد من النقاد ، كل يعمل على شاكلته ، وبعث الانسجام فيا هو لامع مبدد من النقاد ، كل يعمل متأرجحة أو ناقصة ــ إذا أمكن ذلك كله اتسعت في مستقبل النقد دروبه ومناظره وانطلقت في اللغة الانجليزية دراسات أدبية تحليلية جدية من نوع يميز عصرنا .

ومن بين المناهج والنظم التي تقررت فاثلتها للنقد الأدبي ، تخطر العلوم الأجرّاعية في الذهن أولا ، فهي نبع ثرّ لم تصهرج قنواته بعد . فمن التحليل النفسي استعار النقاد الفروض الأساسية عن عمل اللاشعور ، وكيف يعبر عن و رغباته ، الكامنة بالتداعي ، وبعناقيد من الصور ، كا استعاروا كيفية عمل الأحلام وما فيها من تعبير ملتو سيّال ، مثل الحلط الكلامي والحلط المكاني والقصم وهذه هي أيضاً الكيفية الاساسية للتشكل الشعري . ومن يونج استعاروا فكرة و الناذج العليا ، أو محتوى اللاشعور " الجاعي وكثيراً غيرها. أما من أصحاب علم النفس الجاعي اللاشعور " الجاعي وكثيراً غيرها. أما من أصحاب علم النفس الجاعي

عدث الحلط الكلامي Condensation في الحلم حيث تختلط فكرتان أو اكثر وينتج من ذلك تعبير ملتو تحاشياً لايقاظ والرقيب و أوالعقل الظاهر ، و مثاله Alco holidays بدلا من Christmas holidays ، أما الحلط الكاني Displacement فهو أن لا يميز الإنسان في الحلم بين اليمين واليسار أو بين فوق وتحت . وأما القصم Splitting فهو استقلال بعض التجارب عن ألوعي و عملها منفصلة مستقلة عنه في بعض الأحوال .

ه أناذج العلما الحامس من هـــذا
 الكتاب . ويعني بها يونج أن هناك لا شعوراً جاعياً تكن فيه الصور الكبرى والرموز التي تمثل قاعدة هامة في الفنون وكلما تدخلت في كيان الفن زادت الاستجابة له والتأثر به .

( الجشطالتيين .) فأخذوا فكرة « الكليّات » \* ومن علماء النفس التجريبيين استملوا المقدّمات التجريبية الأساسية عن سلوك الحيوان والطفل . ومن النفسيين الاكلينكيين استقوا معلوماتهم عن التعبيرات المرضية للعقل الإنساني . ومن النفسين الاجتماعيين استفادوا الكشوف عن سلوك الإنسان في الجاعات والمجتمعات الكبرى . وأفادوا ما هو أكثر من ذلك ، مما سماه يانش و الصور الإيدية و eidetic images ، وما أشيه هذا من مقد مات هي مواد والكيائية بحت ، إلى أشد المقدمات الطبيعية والكيائية موضوعية ، مما تقدُّمه لهم العلوم النفسية العصبية ، والنفسية المتصلة بعلم الغدد الصم . واستعار النقد من علوم الاجتماع المتزاحة نظريات ومقدمات عن طبيعة المجتمع والتغير الاجتماعي والصراع الاجتماعي ، وصلة هذه بالأدب والظواهر الثقافية الأخرى . أما من المذاهب الانثروبولوجية فقد استمد مقد مات عن المجتمعات البدائية والسلوك الاجتماعي ابتداء من التعميات الجارفة التي وضعها عن التطور نظريون مثل تيلور إلىمذهب بوز \*\*\* القاعم على الاستقصاء الواعي المتزمت في دقته. وكان و الفولكالور ،، وهو فرع من الانثروبولوجيا، ذا مدد خصب للنقد من حيث هو مصدر للمعلومات الحاصة بالشعائر الشعبية الموروثة والأساطير والمعتقدات التي ترتكز إليها نماذج الفن الشعبي وموضوعاته كما يرتكز إليها الفن الآخذ بنصيبه من الرقي .

الكليات - Configuration تكاد تكون رادفة لكلمة Gestalt و هو الاتجاء النفسي التكامل.

ه الصور الايدية نوع حي منالصور لا يتخيل نقط وإنما يرى منعكماً في الحارج، وهوشي، متصل بالهلاس والفرق بينها ان صاحب الصور الايدية ( ويسمى Eidetiker ) يدري أن هذه الصور ذاتية ، وان كان يراها دقيقة الى درجة فوتوغرافية .

موه توفر تيلور على دراسة الأديان البدائية دراسة نقدية مقارنة، وهوصاحب الفكرة التي تقول إن الانسان المتدى الى الروح من حالات الحلم والاتحاء وما أشبه ثم الموت . غير ان الروح بعد الموت تؤثر في حياة الاحياء البائية وهذا يؤدي الى الصلوات والضحايا وما الى ذلك ، وأول الأديان عبادة عدماً

وهناك أيضاً عدد من النظم الحديثة الآخرى - عدا العلوم الاجتاعية - أثمر كثيراً بالفعل ، أو كان كذلك بالقوة ؛ خذ مثلاً اللراسة الأدبية ، فهي حقل ليس جديداً تماماً ، ولكنها استطاعت في هذا القرن أن تحشد كثيراً من المعرفة الدقيقة ، ومجموعة من المناهج المنضبطة حتى إلى عين انضاف اليها الحيال الناقد ، أنتجت نوعاً من النقد الأكاديمي حديثاً تماماً ، بالمعنى الذي تقدم استعاله . هذا وإن الدراسات القديمة في اللغويات وفقه اللغة ، بالإضافة إلى الحقل الجديد من الدراسات السمانية ، قد فتحت للنقد آفاقاً واسعة ، لم تكن من قبل مستكشفة إلا قليلاً .

أما العلوم الطبيعية والحيوية فقد أمدت النقد بعناصر أساسية، كالطريقة التجريبية نفسها، ونظريات ذات فائدة مجازية عظيمة مثل «التطور»، ومبادئ مثل «النسبية» و «المجال» و «اللامحدودية». أما الفلسفة، فمع أنها في القديم لم تنعن بالأدب إلا تحت ستار علم الجهال، فقد أثبتت اليوم فائد تهاللنقد وخاصة في باب المصطلح الأخلاقي والمتافيزيقي وبه يستطيع النقد أن يواجه مسألة العقيدة ومشكلات أخرى ذات قيمة بالغة . وهنالك عدد من النقاد قد سلط مبادئ الدين وتجليات التصوف على الأدب . وإلى جانب هذه الضروب من النظريات والمعارف طور النقد عدد آمن المناهج الحاصة به « ومنذ هبها » من النظريات والمعارف طور النقد عدد آمن المناهج الحاصة به « ومنذ هبها » قياساً على المناهج العلمية في بعض الأحيان ، مثال ذلك الاستقصاء في الأخبار عن الأشخاص وسيرهم ، والكشف عن نواحي الغموض ودراسة

<sup>=</sup> الأسلاف ثم مبادة الطبيعة. وهذا الانتقال ناشىء عن طبيعة عقلية البدائي الذي لا يفرق بين الحي وغير الحي فضح الطبيعة صفات الاحياء. (وانظر ايضاً الفقرة الثالثة من الفصل الحامس في هذا الكتاب) أما بوز فهو من العلماء الذين يقولون بقيام الصلة بين البيئة الجغرافية وخصائص العرق، وقد درس التفيير ات في اجسام المهاجر بين الاميركيين ليثبت ان البيئة تحدث في الجنس تغيراً في وقت قصير. وقد لقيت نتائجه نقداً قوياً من المختصين، ومن كتبه : Race, Language and Culture (نيويورك 1984).

العمل الرمزي والنقل في الآثار الآدبية والاكباب وبذل الجهد الدائب في قراءة النصوص والكشف المستفيض عنها عامة .

هذه التقنيات النقدية الجديدة . وهذه الاتجاهات في البحث ، تعتمد في أكثر أحوالها ، على فروض أصبحت أساسية في الفكر الانساني الحديث مميّزةً له . ويعود الفضل في هذه الفروض ، في المقام الأول ، إلى أربعة علماء عظماء من مفكري القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وهم : دارون وماركس وفريزر وفرويد". ونستطيع هنا أن نلحظ ، عابرين ، بعض هذه الفروض التي تعد مفتاحاً لما وراءها ، وهي جديدة ، نسبياً ، في النقد المعاصر . على أن نذكر أنه ليس هناك ناقد حديث واحد يقبل كل هذه الفروض مجتمعة : أما دارون فمنه جاءت الفكرة بأن الإنسان جزء من النظام الطبيعي وأن الحضارة تطوّرية . وأما ماركس فهو الذي ذهب إلى أن الأدب هو الذي يعكس ، و لو بطريقة معقدة ملتوية أحياناً ، العلاقات الاجتماعية والانتاجية لهذا العصر أو ذاك . وأما فرويد فهو الذي يرى أن الأدب تعبير مفنع ، وأنه تحقيق لرغبات مكبوتة \_ قياساً على الأحلام \_ وأن هذه المقنّعات تعمل حسب مبادئ معروفة . وتحت هذا كله هنالك فكرته عن أن هناك مستويات ومدارج عقلية تقع وراء الوعي ، وأن بين الرقيب والرغبة في التعبير صراعاً مستمراً . وأما فريزر فهو صاحب الأفكار عن السحر البدائي والأسطورة والشعيزة البداثية وأن هذه كلها

و لعل فويز و من بين هؤلاء العلماء هوالذي يحتاج تعريفاً ، فهو أحد الذين بذلوا جهداً كبيراً في دراسة الأديان البدائية. وترتكز فكرته الى ان بمو الدين البدائي الماتم بمحاولة السيطرة على الطبيعة وأساس الدين البدائي هو عجز السحر عن أن يقوم بهذه السيطرة ، ذلك لأن السحر كالعلم ، يحاول أن يربط بين العلة والنتيجة أما الدين فدني على الاعتقاد بقوى اقوى من الانسان توجه حياته وتسيطر عليها وعلى الطبيعة, فلما خاب الانسان في عجال السحر غير قانون العملية الى شيء آخر. وقد استعرض في زرالفولكلور في حياته البدائية في كتابه الضخم : The Golden Bough ، (انظر أيفساً الفقرة الثالثة من الفصل الحامس في هذا الكتاب ) .

تحمن في أساس أعلى الماذج والمواد الأدبية . وقد يضاف إلى هذه الفروض والأفكار نظرية ديوي في الاستمرار ، وأن قراءة الأدب وكتابته ليستا إلا صوراً لفعالية إنسانية يمكن أن تقايس بأي فعالية أخرى ، وأنها خاضعة القوانين نفسها ويمكن دراستها على المناهج الموضوعية نفسها . كما تضاف إليه فكرة السلوكيين بأن الأدب ليس إلا رجلاً يكتب ورجلاً يقرأ ولا شي غير ذلك ، ثم فكرة العقليين بأن الأدب قابل للتحليل ، يقرأ ولا شي غير ذلك ، ثم فكرة العقليين بأن الأدب قابل للتحليل ، ومن الناحية السلبية يتميز النقد الحذيث بغياب مبدأين كانا يحتلان مقاماً رئيسياً في الماضي كلما جرى الحديث عن الأدب وها : أن الأدب نوع من الندة أو المتعة .

وبالافادة من هذه الفروض ، يطرح النقد الحديث عدداً من الأسئلة لم تكن ، في معظم الأحوال ، تُسأل في الأدب من قبل ، من ذلك : ما هي أهمية العمل الفني من حيث علاقته بحياة الفنان ، بطفولته ، بعائلته ، بحاجاته العميقة ورغباته ؟ وما علاقته بالجهاعة ، يطبقته ، بحياته الاقتصادية ، بمجتمعه الكبير ؟ ماذا يؤدي هذا العمل لصاحبه وكيف ؟ ماذا يؤدي المقارئ وكيف؟ وما العلاقة بين هاتين الوظيفتين ؟ ما الصلة بين العمل الفني والهاذج الكبرى البدائية في الشعائر ، بينه وبين المادة الأدبية الموروثة ، بينه وبين المادة الأدبية الموروثة ، بينه وبين الماحرة ؟ ما الترتيب الذي اتبع في صوره وعبارته وشكله العام ؟ ما المكنات المحتجبة في أبرز اتبع في صوره وعبارته وشكله العام ؟ ما المكنات المحتجبة في أبرز كلاته وإلى أي مدى يضطلع عمواه بما هو برهاني ذو معنى ؟ وأخير كلاته وإلى أي مدى يضطلع عمواه بما هو برهاني ذو معنى ؟ وأخير أينا النقد الحديث عبات الأسئلة القديمة مثل : ما غايات هذا العمل والح أي درجة هي سليمة وما مدى تحققها ؟ ما معانيه ( بالجمع لا بالافراد ) :

ومن الواضح أن كل هذه أسئلة تسأل عن الأدب عامة أو عن عمل

فني واحد بخاصة . على أن النقد الحديث لم بعد ، في اكثر الأحوال ، يقبل وضعه القديم من حيث كان ملحقاً بالأدب الحالق أو الأدب القامم على الحيال . فاذا عرقنا الفن بأنه خلق لنماذج من التجربة ممتعة ذات معنى ، أو قلنا إنه نسجٌ للتجربة الإنسانية في نماذج ممتعة ذات معنى ، اتضح أن الكتابة القائمة على الحيال أو الكتابة النقدية كليهما فن حسب هذا التعريف : والفرق بينهما أن الأدب الخالق ينظم تجاربه التي استمدها من الحياة بنفسه ، استمدها من « رأس النبع » في أكثر الأحوال ، أما النقد فينظم تجاربه المستمدة من الأدب الحالق أي من الحياة بعد أن نقلها الأدب نقلة جديدة . وإذا شئت فقل إن كليهما نوع من الشعر ، ولكل واحد منهما حظه من الاستقلال بقدر ما بينهما من اتصال . لقد كتب ت.س. إليوت في مقال له عن « مهمة النقد » \* سنة ١٩٢٣ يقول : « لا أظن أن متحدثاً واحداً عن النقد استطاع أن يدّعي \_ عيلاً مجاوزاً للمعقول \_ بأن النقد فن غاية في نفسه » . ولكن إن لم يجهر أحد بهذه الدعوى ــ محيلاً مجاوزاً للمعقول ــ في سنة ١٩٢٣ فليس من شك في أن النقد الحديث الذي بدأ في السنة التالية بنشر كتاب رتشار دز « مبادئ النقد الأدبي » ، قد ظل يعمل في حدود هذه الدعوى .

ومجمل الأمر ما عبر عنه ر.ب. بلاكمور حين قال : « النقد شي قامم بذاته ولكنه ليس بحال فنا منفصلا مستقلا ». وقد كان النقد الحديث في الواقع العملي كذلك : عاية في نفسه تماما ، ومرتبطا بالشعر ارتباطا لا انفصام له . أي أنه كان ، كأي نقد آخر ، يهدي الفن ويغذيه ويحيا مستقلا عنه ، وهو من ناحية أخرى أمة لفن ، طفيلية في أردأ أحوالها ، معايشة "

ه هو المقال الثاني في كتابه « مقالات نحتارة » Selected Essays ص ٢٢-٢٣ م

له في خير آحوالها . فالناقد يريد أعمالاً فنية يتخد منها مادته وموضوعه ويقدم بديلاً عنها خدمات ثانوية بالغة القيمة ، كأن يساعد القارئ على فهم العمل الفني وتدوقه ، ويساعد الفنان على أن يفهم فنه ويقومه ، ويعين على تقدم الفن وتطوره ، بتعميم المعايير المطلوبة أو بتحديدها وتجهيزها . وهو في حالات خاصة يوقظ جيلاً من الشعراء كما فعل إمرسون أو فان ويك بروكس في أول عهده ، وهو قد يعين موضوعات للأدباء يكتبونها مثلما يفعل غوركي وبرنارد دي فوتو ، وقد يغير اتجاه الفن أو يعاول ذلك مترسماً خطى تولستوي والأخلاقيين في محاولة التغيير وخطى بوالو والنقاد الرومانتيكيين الانجليز في تحقيق التغيير نفسه ، أو قد يمد الفنان وأحياناً نفسه ) بموضوعات محددة وتقنيات وقواعد عملية مثلما يفعل عدد من نقاد الشعر المعاصرين .

وعلى حد النقد الأدبي من إحدى ناحيتيه تقع المراجعات وعلى الناحية الأخرى منه يقع علم الجمال . أما المراجع فإنه يرى في الكتب متاعاً ، وأما الناقد فيرى فيها أدباً أو كما يقال في الاصطلاح الحديث يرى عملا أو سلوكاً أدبياً ، وأما الجمالي فيهم من الأدب التجريد ، وليست له رغبة في كتب معينة . ومثل هذا التمييز بين هولاء الثلاثة إنما هو تفرقة في الدور الوظيفي الذي يوديه كل منهم وليس تفرقة صارمة الحدود ؛ فقد يتجاوز كل واحدمنهم مجاله إلى غيره ، فاذا غفل المراجع عن خصائص المتاع ، وهو يتحدث عن كتاب ، وأخذ في الحديث عما للكتاب من مميزات ، من حيث هو نتاج أدبي ، أصبح لهذه المراجعة ، على الأقل ، يعد في صف النقاد . والناقد الذي يرسل التعميمات عن الطبيعة المجردة للفن والجميل ، يصبح موقتاً في عداد الجمالين ؛ والجمالي الذي ينقد أعمالا أدبية محددة ، يصبح موقتاً في عداد الجمالين ؛ والجمالي الذي ينقد أعمالا أدبية محددة ، مستعملا المصطلح الذي يكشف عن خصائصها الفذة ، إنما هو ناقد في مستعملا المصطلح الذي يكشف عن خصائصها الفذة ، إنما هو ناقد في تلك الحال . ومن أبرز ملامح هذا العصر وجود ذلك الجم الغفير من

الذين طار صبتهم في النقد من مثل هنري سيدل كانبي والأخوين فان دورن ؛ وإذا كشفت عنهم لم تجدهم اكثر من مراجعين متنكرين.

وثمة سمة أخرى للنقد الحديث تستحق ان ينوه بها ، وهي أن كل ناقد ينزع إلى أن يكون لديه صورة مجازية فارقة ، أو عدد من الصور ، يرى من خلالها عملية النقد ، وهذه الصورة — بالتالي — تشكّل عمله وتنبئ عنه ، وتجعله — أحياناً — محدوداً . فصورة الناقد عند ر.ب. بلاكمور أنه جراح سحري يجري العملية دون أن يقطع الأنسجة الحية . والناقد عند جورج سينتسبري ، سكّير . أما عند كونستانس رورك فهو « مسمّد » يرش الأرض من أجل حصاد طيّب . وهو عند ولدو فرانك « مولّد » يظهر للوجود نسمة جديدة . وهو ماثل عند كنث بيرك — بعد أن استعمل ينظهر للوجود نسمة جديدة . وهو عند عزر ابوند رجل صبور يأخذ بيد صديقه ليريه مكتبته . . . إلى غير ذلك من تصورات .

إن ما لحظناه فيما تقدم من أساليب وتقنيات في النقد الحديث ليترشح من خلال هذه الصور المجازية الكبرى ، كما يترشح أيضاً من خلال شي غير ملموس أعني به جهاز الذكاء الشخصي للناقد ومعرفته ومهارته وحساسيته وقدرته على الكتابة . وليس في النقد طريقة - مهما تبلغ روعتها - بقادرة على أن تكون سداً حائلاً دون الحماقة ، وتكاد كل تقنية في النقد الحديث تستعمل بألمعية على يد الألمعيين من النقاد ثم تكون هي نفسها معرضاً للعجز إذا استعملها الأغبياء الجهلة المقصرون البلداء (كما سنعرض في الفصول التالية من هذا الكتاب ) . على أنه من الناحية الأخرى قد يحسن النقد أو يبرع فيه امرو طيب يتمتع بفضائل الناقد - في هذا العصر أو في أي عصر يبرع فيه امرو طيب يتمتع بفضائل الناقد - في هذا العصر أو في أي عصر اخر - وليس لديه من الأساليب إلا استغلال ذكائه وحساسيته . ومثل هذا ليس ناقداً حديثاً بالمعني الذي اصطلحناه . ولا يهمنا الحديث عنه

في هذا المجال . وكل ناقد \_ مهما تكن طريقته \_ يحتاج تلك الحصائص التي سميناها الذكاء والمعرفة والمهارة والحساسيّة والقدرة على الكتابة \_ يحتاج الذكاء ليكيِّفه بما يلائم العمل الذي يعالجه ، والمعرفة من أدبية وغير أدبية ليكون على وعي بما يتطلبه عمله ، والمهارة لئلا تتدرج به طريقته أو تنساق به نحو وحدة آلية جوفاء ، والحساسية ليظل دائماً متنبهاً للقيم الخاصة في العمل الذي ينتقده من حيث أنه يمثل تجربة جمالية فذة ، والمقدرة الأدبية ليحسن التعبير عما يريد أن يقوله . وليس ثمة من محك تغتبر به هذه الحصائص الذاتية ، حتى إن شيكسبير ، ذلك المحك التقليدي ، ليس عوناً كبيراً في هذا المضمار . فهنالك رجلان تميزا في النقد المعاصر بالحط من شيكسبير وشتّان ما هما : أولهما ولدو فرانك وهو داعية للتقوى محترف وليس له الا علاقة واهية بالأدب ، والثاني جون كرو رانسوم وهو من أحذق العقليات الناقدة وأشدها مضاءً وحدَّة في عصرنا . وعند تقدير أعمال الناقدين لا يحسب حساب هذه الحصائص ، وعندما نستعرض طريقة نقدية ونخضعها للمقياس الموضوعي ونعزلها عن صاحبها الحي ، نستطيع ان نفترض وجود هذه الخصائص أو ــ على الأصح ــ ان نرجو توفرها . ومن المضامين الرئيسية في النقد الحديث تطوره ليكون علماً ، أما في المستقبل الذي يمكن التكهن به والحكم عليه ، فالنقد لن يصبح علماً ــ سواءً أتقبلنا هذه الحقيقة مستسلمين أو شاكرين ــ ولكنا فتوقع منه أن يزداد تدرجاً في الاتجاه العلمي أي نحو تكوين منهجية شكلية ونظام للمعالجة قابلين للنقل والاحتذاء موضوعياً . وكما أن أي تجربة عملية يمكن محاكاتها أو اختبارها مماكتب عنها في أي زمان ومكان وعلى يد أي شخص يستطيع القيام بالممارسة الضرورية ، فكذلك هي المعالجة النقدية – سيصبح في مقدور أي فرد أن يعيدها ما دامت تتوفر له القدرة والرغبة الضروريتان . أما الحساسية الخاصة فشيُّ يتفرد به الناقد ويموت بموته ، وأما وسائله فان

نقلها موضوعياً سيصبح أمراً ممكناً وسيحتاج من يعيد استعمالها محتذياً — ولا بد — حساسية ومميزات أخوى تقارب ما كان لدى الناقد الأصيل ، على حال لا تنطبق على العلوم الطبيعية منذ بدء الطريقة التجريبية . ففي مجال الطبيعيات يستطيع الأحمق والجلف إذا توفرت لديهما الكفاية الأولية أن يصلا إلى النتائج التي توصل اليها بويل إذا هما أعادا تجارب هذا العالم . ثم إن الناقد في طريقة التحليل النقدي مهما تبلغ هذه درجة التجارب الموضوعية سيظل داخلا في المجال الذاتي المحض ما دامت هنالك مصطلحات مثل التقويم » و « تذوق » — سيظل الأمر كذلك سواء كان النقد بناء مؤسساً على التحليل الموضوعي الركين ، يقيمه امرؤ عارف عاقل ، أو كان نزوة لا محمل لها أو هوى يصدر عن رجل أحمق .

أما المضمون الرئيسي الآخر في النقد الحديث فهو تطوره في اتجاه نقد ديموقراطي ، أي تحقيقاً لما رجاه إدمند بيرك حين قال : " أن يصبح كل إنسان ناقداً لنفسه » . فقد كتب بيرك في مقاله عن « الرائع والجميل » يقول : « إن المقياس الحقيقي للفنون في طوق كل إنسان وإن ملاحظة ما هو شائع في الطبيعة بل أحياناً ما هو حقير واه ليمنح المرء الأنوار الهادية حيث يكون لأعظم الحكمة وأسنى الجهد اللّذين بغضان من شأن هذه الملاحظة أثر في تركنا سامدين في الظلام أو في امتاعنا وتضليلنا بالأضواء الخادعة \_ وهذا أدهى وأمر \_ » . ومعنى هذا الكلام \_ بتراهة \_ أن الملكات الانسانية وحدها ، دون عون خارجي ، قد تجعل من أي انسان الجديد » وهو رأي مناقض تماماً لما قاله فرانسس بيكون في كتابه « القانون الجديد » المعرقة بالتأمل في الطبيعة ) يسوي بين جميع العقول كما تسوي البوصلة أو المسطرة بين الأيدي جميعاً . وفي مكان ما بين هذين الرأيين تقع الامكانيات التي تجعل من النقدين النقد الجديث ديموقراطياً ، أي أن توسيع الأساليب سيزيد في عدد الناقدين من النقد الجديث ديموقراطياً ، أي أن توسيع الأساليب سيزيد في عدد الناقدين من النقد الجديث ديموقراطياً ، أي أن توسيع الأساليب سيزيد في عدد الناقدين من النقد الجديث ديموقراطياً ، أي أن توسيع الأساليب سيزيد في عدد الناقدين من النقد الجديث ديموقراطياً ، أي أن توسيع الأساليب سيزيد في عدد الناقدين من النقد الجديث ديموقراطياً ، أي أن توسيع الأساليب سيزيد في عدد الناقدين

القادرين - لا احترافاً في أغلب الأحوال وإنما لكل في نطاق قراءته وحياته الحاصة ، وهذا الاحتمال بهدد بتناقص قدسية الناقدين المحترفين ولكن تهديده للوي المصالح المادية أكثر ° .

#### أصوله

عكنا القول بأن النقد الأدبي الحديث يبدأ بأفلاطون وأن أرسطوطاليس مضى فيه ووسعه ؛ بل إن هذين الرجلين هما — على التحقيق — رائداه العظيمان ، حين سبقا إلى أشياء كثيرة ، وفيما سبقا إليه كثير من التطبيق النقدي المعاصر . أما أفلاطون فقد وجه طريقته الفلسفية الديالكتيكية ، كما بينها في الكتابين الحامس والسابع من و الجمهورية » ، إلى الشعر وإلى الفروض النفسية الاجتماعية القائمة في أصله ومهمته . وإذا كانت نتائجه قد استبعدت الشعر فلسفياً لأنه مجانب للحقيقة الأفلاطونية الصحيحة ولأنه من ناحية اجتماعية نفسية ضار بالمجتمع السليم ه ، ، فان طريقته هي الطريقة الحديثة ، إذ سلط عليه كل المعرفة المنظمة التي كانت لديه . أما في حال أرسطوطاليس فان المدرسة الأرسطوطاليسية الجديدة في النقد بجامعة شيكاغو قد بذلت جهداً حديثاً لتقول إن هذا الفيلسوف لم يستعمل المبادئ أو المعرفة الاستناجية في الشعر ، وإنما فحص القصائد استقرائياً من حيث أن كل

ه يعني حين يصبح الناقد ديموقراطياً قد يتضاءل شأن الناقد المحتر ف ويستغنى عنه الى حد كبير ،
 و لكن خطر شيوع النقد و استقراء الملكات النقدية عند نسبة كبيرة من الناس قد يهدد رجال المال الذين
 لا يعيشون متبسطين إلا حيث يستحكم الجهل وتضعف ملكة النقد .

وأنه في مثل تلك البيئة لا يرى مكاناً للشعر القائم أن افلاطون كان يرسم بالجمهورية مدينة فاضلة وأنه في مثل تلك البيئة لا يرى مكاناً للشعر القائم على المحاكاة (لا كل أنواع الشعر). ومن ناحية أخرى هنالك نظريته عن العالم المثالي وأن هذا العالم الدنيوي ليس إلا تقليداً له ، وأن الشاعر حين يقلد هذا العالم يبتعد عن المقيقة ثلاث شطوات . أضف الى هذين المنصرين تقديسه للمقل، والشعر يتجه نحو المواطف و لذلك اتهم افلاطون – منتصراً للمقل – هذه «العاطفية » أو اتجاه الشعر و لسقي المواطف بدلاً من اخادها وإضعافها .

قصيدة فيها كيان متفرد في ذاته . وقد قوض أركان هذه النظرية نقاد كثيرون منهم جون كرو رانسوم ( في مقال له بعنوان « أسس النقد » نشر بمجلة « سيواني » Sewance ( في خريف ١٩٤٤ ) وكنث بيرك ( في مقاله « مشكلة الجوهري » - وقد طبع ملحقاً بكتابه « مبادئ الدوافع » The Grammar of Motives ) . ولم يكتف بيرك فحسب بأن يبين أن أرسطوطاليس كان « افلاطونيا ، صرفاً بل بين أن الارسطوطاليسيين الجدد هم - على وجه الدقة - أفلاطونيون في أشد أعمالهم نجاحاً ، دون أن يحسُّوا هذه الحقيقة . ولا حاجة بالقارئ إلى اكثر من قراءة البويطيقا ليعرف أن أرسطوطاليس - وإن عمل استقراثياً وباشر النص ولازمه في دراسته كما يريده الأرسطوطاليسيون الجدد أن يفعل – أتم في الوقت ذاته كثيراً مما بدأه أفلاطون فعمق في تهمة المحاكاة التي ألصقها أفلاطون بالشعر ، ليمنح الشعر ثبوتاً فلسفياً . ثم استبدل فكرة التطهير Catharsis ، وهي فكرة نفسية اجتماعية بفكرة افلاطون القاصرة عن مهمة الشعر ، حين زعم أن الشعر ضار" لأنه ينبُّه العواطف . وعلاوة على تحليله الشعر بوساطة من تلك الفروض المسلمة القاطعة من فلسفية واجتماعية ونفسية ، فانه سلَّط على الشعر نواة الانثروبولوجيا - أي ألقى عليه أضواء ذلك الموروث من الأصول البدائية للدراما اليونانية ، ووفق في ذلك إلى مدى ً أدهش الباحثين المتأخرين في الأنثروبولوجيا والآثار وفقه اللغة ( بالرغم

ه جرد أرسطوطاليساتهامات افلاطون من مغزاها وتحول بها الى رجهة جديدة ، فأقر ان المحاكاة طبيعة في الانسان و ذهب الى أنها لا يمكن أن توصف بأنها رديثة في ذاتها لأنها تختلف بنسبة ما يحاكى و بطريقة الحكاية والذها المحاكاة قد تنتج شعراً تراجيدياً أوكوميدياً أو ملحمياً. وميزكل هلم الانواع ، وفضل الشعر على التاريخ ثم واجه التهمة بأن الشعر ينبه المواطف فقال انه يصرف المواطف أي يجد لها متنفساً و غرجاً وهذا هو التطهير Catharsis . ذلك أن التراجيديا باثارتها عاطفتي الشفقة والحوف تهيىء مسرباً للاضطراب العاطفي وتحقق الرضا الجالي في النفس وتبعث على الراحة والحدوء ( لعل هذا هو المقسود من التطهير ، و لن كسان الدارسون قد اختلفوا كثيراً حول المعنى الذي أراده أرسطوطاليس ) .

من هنات لم يستطع أن يتحاشاها كقوله إن أغنية الجوق ليست إلا تزييناً. المأساة ) . إذن فان أرسطوطاليس هو الواضع الأول للملامع والتقنيات الكبرى في هذا النقد الأدبي الذي أصبحنا نسميه « حديثاً » .

ومضى الكلاسيكيون المتأخرون ونقاد القرون الوسطى في واحد أو آخر من هذه السبل الحديثة ابتداء من ارسطار خس وشراح القرن الثاني قبل المسيح بما كتبوه من نقد اجتماعي وليد . إلى دانتي وبترارك وبوكاشيو في القرن الرابع عشر ، بما قد موه من تفسيرات مجازية باطنية للأدب قريبة الشبه بما نسميه إليوم قراءات « رمزية » . وبدأ النقد الحديث المبنى على دراسة البيئة بكتاب فيكو « العلم الجديد » New Science على دراسة البيئة بكتاب وهو يحوي تفسيراً اجتماعياً ونفسياً لهوميرس ، وتطور هذا النقد تطوراً مستقلاً فيما يبدو عن رأي فيكو ، فيما كتبه مونتسكيو ، وبخاصة في « روح الشرائع ، The Spirit of Laws ، ثم امتدت هذه الحركة التي بدأت في ايطالية وفرنسة الى ألمانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وانتقلت بذلك من دائرة التاريخ والقانون إلى الأدب والفن ، وأصبحت مظهراً للقومية الألمانية المبرعمة ، في كتابات فنكلمان ولسنج وهر در ــ بدأها فنكلمان سنة ١٧٦٤ في كتابه « تاريخ الفن القديم » History of Ancient Art حين درس فيه الفن التشكيلي عند اليونان بدراسة أصوله في السياسة والاجتماع والأدب ، وأتمَّها لسنج في كتابه « لاوكون » Laocoon الذي صدر بعد ذلك بسنتين مركزاً جهداً خاصاً على نسبية الأشكال في المصطلح التاريخي وعلى أهمية مبادئ أرسطوطاليس. أما هردر فقد مضى في تطوير الدراسة البيئية خطوة أبعد حين زاد في نسبية الطريقة ، بوضعه الفن الشعبي والقوطي في مقابل الفز, الكلاسيكي الذي استعرضه فنكلمان ولسنج ، موسعاً في مبادئ فيكو التاريخية الدينامية في كتابه « فلسفة التاريخ » Philosophy of History مو كداً طريقة المقارنة

التي بدأها مونتسكيو بتطبيقها في كل المجالات التي ارتادها ، ( جاعلاً من مونتسكيو أباً لما لدينا اليوم من فيلولوجيا مقارنة وأديان وأساطير مقارنة ودراسة أدبية مقارنة ) .

وفي القرن التالي أزهرت هذه البراعم كلها في مؤلفات أول ناقد حديث عظيم – على التحقيق – وهو كولردج بانجلترة ، وكذلك في مدرسة حيوية أخرى نشأت بفرنسة . ويعد كتاب كولردج المسمى ١ السيرة الأدبية ١ Biographia Literaria الذي نشر عام ١٨١٧ انجيل النقد الحديث. وينزع النقاد المعاصرون إلى اعتباره « أعظم كتاب نقدي باللغة الانجليزية » كما يقول آرثر سيمونز - أو « أحق كتاب نقدي بالاعتبار » - كما يقول هربرت ريد . وعلى صفحته الاولى كتب « البيان الرسمتي » للنقد الحديث أي تطبيق كولردج للمبادئ السياسية والفلسفية ( وهي تضم النفسية أيضاً ﴾ والدينية على الشعر والنقد . وجاء هذا الكتاب متقدماً على عصره بقرن كامل ، ولم يحل بين كولردج وبين إيجاد ( النقد الحديث ) ، حيننذ ، إلا قصور المعرفة التي تيسرت له . فهو باستثناء أرسطوطاليس أعظم أب موجد لهذا النقد . غير أن ما حققه كولردج لم يجد من يتمه للأسف . ولمسا عادت مبادئ النقد القائم على البيئة إلى الظهور في انجلترة في كتاب ألفه ه. ت. بكل بعنوان « تاريخ الحضارة في انجلترة » ﴿ History of Civilization in England عام ۱۸۵۷ استمدت تلك المبادئ لا من كولردج نفسه بل من أسلافه الألمان وخلفائه الفرنسيين .

وفي الوقت نفسه أدخلت مدام دي ستايل إلى فرنسة المبدأ الألماني القائل بأن الأدب تعبير عن المجتمع في كتابها « الأدب في علاقته بالنظم الاجتماعية « ١٨٠٠) Literature in Relation to Social Institutions وإلى تأثير هذا الكتاب تعزى تلك والمولودات، المتنوعة من مثل التاريخ الفكري لجيزو Guizot والتاريخ الشعبي لميشليه والتاريخ الشكتي الإلحادي لرينان .

والنقد الأدبي المتصل بالسيرة عند سنت بيف والنقد الأدبي المتصل بالاجتماع عند تين . ويمثل سنت بيف النقطة التي انقسم عندها كل الموروث السابق قسمين : فمن ناحية كان سنت بيف يرى النقد علماً اجتماعياً أي يراه « التاريخ الطبيعي الأدب » مع معالجة منهجية يدرس بها المؤلف ، أو كما يقول مك كلنثوك في كتابه « النظرية النقدية عند سنت بيهف » Sainte - Beuve's Critical Theory : ﴿ أَنْ يِدْرِسَ المُولِفَ مِن حِيثُ علاقته بجنسه ووطنه وعصره وأسزته وثقافته وبيئته الأولى وأصحابه الأدنين ونجاحه الأول وأول لحظة بدأ عندها يتحطم ، وخصائص جسمه وعقله وبخاصة نواحي ضعفه ، وكثير غير ذلك . وهذا هو المنهج الذي يستمر على يد تين وبراندز وبرونتيير . ومن ناحية أخرى يلحّ سنت بيف في نقده لتين فيما عنوأنه « تين وكتابه تاريخ الأدب الانجليزي » على أن الناقد يجب أن ﴿ يَسْتُمرُّ عَلَى احْتَرَامُ واستنشاقَ أُربِجِ تَلْكُ الرَّهُرَةُ الرَّزينَةُ ذَاتُ العطر الناعم ، يعني ذلك النوع من الشعر الذي أنتجه بوب وبوالو وفونتان » وهذا هو النهج الذي سار فيه آرنولد وبابت واليوت وهم مدينون له على السواء .. ويرى سنت بيف أن الناقد الكامل هو الذي يستطيع الجمع بين هاتين المدرستين ، غير أنه يسلم بأن الأمل في التوفيق بينهما عند شخص واحد إنما هو محال أو حلم .

ويقر تين نفسه بأن الحيال التاريخي عند لسنج وميشليه كان بعض الأنوار التي اهتدى بها . غير أن من يقرأ كتاب ميشليه « تاريخ فرنسة » ويطلع على بعض تحليلاته الأدبية العارضة ، وبعضها استشفاف لطبيعة الطبقات (كالقول بأن مانون ليسكو تعبير عن أعيان طبقة الملاك الصغار قبل نشوب الثورة ) سيحكم بأن التشابه بين هذه التحليلات وما كتبه تين كان شيئاً أبعد من مجرد خيال تاريخي " كذلك فان المعايير الثلاثة الكبرى التي وضعها

<sup>•</sup> يريد أن تين في هذا الموقف كان ناقلاً او محتلياً لا مستلهماً فحسب .

تين النقد وهي : الجنس والعصر والبيئة ، قد سبقه اليها سنت ييف نقلاً عن ثلاثية هجل Zeit, Volke, Umgebung واستمدها هجل بدوره من هردر . ومعنى هذا أن تين بكرور كثيراً من النزعات السابقة ليجعل منها نقداً علمياً ، فلا عجب إذا أصبح عمله هدفاً لكل الهجمات الموجهة إلى تلك النزعات . فمثلاً كتب عنه الأخوان غونكور Goncourts في شي كثير من الاعتزاز حين لقياه : « ذلك هو تين الذي تجسد فيه النقد الحديث لحماً ودماً ، نقداً عميقاً ذكياً ، غاية في ذلك ، ولكن الحطأ فيه يفوق التصور » . ولعل فلوبير كان أمضى وأنفذ بصيرة من سنت بيف في الكشف عن ضعف تين وضعف قسط كبير من النقد الحديث حين كتب في احدى رسائله ناقداً تاريخ الأدب الإنجليزي لتين ، يقول :

في الفن شي آخر إلى جانب البيئة التي نما فيها ، والموروث الفيزيولوجي عند المتفن ؛ فعلى هذه القاعدة تستطيع أن تفسر مظاهر التسلسل والمشاركة ولكنك لا تستطيع تفسير الفردية أي الحقيقة التي تجعل من الفنان هذا الشخص لا ذاك ؛ فهذه الطريقة إذن تسقط «الموهبة» من اعتبارها ، ولا محالة. ويصبح أروع ما ينتجه الفنان لا معنى له إلا من حيث هو وثيقة تاريخية، وهي هذه الطريقة النقدية القديمة عينها التي انتهجها لاهارب La Harpe ثم بعثت من جديد. فقد كان الناس يعتقدون أن الأدب شي شخصي وأن الكتب سقطت من السماء مثل الشهب ، أما اليوم فهم ينكرون أن يكون للارادة والمطلق وجود بالفعل .

وكتب فلوبير (١٨٦٩) إلى جورج صائد عن موضوع الناقدين يقول : «كان الناقدون في زمن لاهارب نحويين وفي أيام سنت بيف وتين مؤرخين فمتى يصبحون فنانين حقاً وصدقاً » .

وفي سنة ١٩١٧ وما تلاها من أعوام حدث أطور آخر هام في النقد

الحديث ، فغي ذلك العام نشرت جيز إلن هاريسون J. E. Harrison ا المحاضرة في الدواسة القديمة بكلية نيونهام بكيمبر دج كتابها « تيمس » Themis وهو دراسة للأصول الاجتماعية في دين الأغريق . ويضم هذا الكتاب الذي أهدي لجلبرت مري ، بحثاً له عنوانه « جولة حول الأشكال الشعائرية التي احتفظت بها المأساة الاغريقية ، كما يضم فصلا آخر كتبه ف.م. كورنفورد وهو زميل للآنسة هاريسون بكيمبردج ، وعنوانه و فصل في نشأة الألعاب الأوليمبية ، . ومع أن اكثر الكتاب كان من صنع الآنسة هاريسون فإنه كان يضم نوعاً من « البيان المشترك ، لما يسمى مدرسة كيمبر دج في الدراسات الكلاسيكية . وهي المدرسة التي حققت ثورة في دراسة الفن والفكر الاغريقيين بتسليط المعارف والنظريات الأنثروبولوجية المقارنة عليهما . وقد استمدىت المؤلفة كثيراً من مادتها ، علاوة على نشر مقالتي مري وكورنفور د واستغلالهما، منموثلفات لم تنشر لزميل آخر لهااسمه أ. ب. كوك A. B. Cook وآخرين غيره . وبعد ذلك بوقت قصير ، وفي ذلك العام نفسه ، نشر كورنفور د كتابه ه من الدين إلى الفلسفة » From Religion to Philosopohy وهو تتبع أنثروبولوجي للأصول الشعائرية للفكر الاغريقي الفلسفي (١). وفي عام ۱۹۱۳ نشر مري كتابه « يوربيدس وعصره ا ۱۹۱۳ نشر مري كتابه « فدرس فيه يوربيدس ومسرحياته بالنظر إلى الأصول الشعائرية في المأساة ، ونشرت الآنسة هاريسون « الفن القديم والشعائر » Ancient Art and Ritual وفي السنة التالية نشر كورنفورد « أصول الملهاة الأتبكـة » \* The Origin of the Attic Comedy وحلل فيه الملهاة الأغريقية على الأسس

<sup>(</sup>١) لقد كان عام ١٩١٢ نيماً ثراً جاد بما هو اكثر من ذلك إذ شهد نشر بحث للكاتب ف. ك. بر سكرت بعنوان \* الشعر و الاحلام \* في Journal of Abnormal Psychology و هوأول تطبيق مقصل سليم التحليل النفسي على الشعر يكتبه أحد الأدباء.

الأتيكية نسبة الى مقاطعة أتيكا Attica وهي ببلاد يونان وأهم مدنها أثينة .

نفسها، ونشر كوك أول جزء من «زيوس» Zeus تطبيقاً للمادة الأنثر وبولوجية في حقل آخر. وأخيراً، وفي عام ١٩٢٠، جربت الآنسة جسي وستون لل حقل آخر. وأخيراً، وفي عام ١٩٢٠، جربت الآنسة جسي وستون J. Weston طريقة مدرسة كيمبر دج هذه بيوفيق عظيم عظيم على مادة غير يونانية في كتابها « من الشعائر إلى القصص الرومانسية » Ritual to Romance وهو كشف أنثر وبولوجي عن نشأة «القصص الطلسمية» عصطلح شعائري ، وأدت برتا فلبوتس مهمة مماثلة في دراسة الملاحم الشمالية في كتابها « الأغاني الشمالية والدراما السكندنافية القديمة ،

ومع أنه من المكن عد هذه الكتب من حيث الغايات العملية نقدا أدبياً حديثاً ، فانها لماكانت نتاج علماء يكتبون في حقول متخصصه قد عجزت عن أن نجذب إليها اهتمام رجال الأدب جذباً يكفي لتدشين الحركة الجديدة . وفي أميركة عام ١٩١٩ سلط كونراد أيكن مبادئ فرويد وغيرها من النظريات النفسية على الشعر في كتابه و شكوك « Scepticisms وكون بوضوح الفرضية الأساسية في النقد الحديث وهي أن الشعر و نتاج طبيعي عضوي ذو مهمات يمكن جلاؤها وهو قابل للتحليل ، دون ريب » . ولكنه كان يشبه جماعة كيمبردج في افتفاره إلى التأثير الأدبي ليوجه النقد إلى اتباع رأيه هذا . وظل من نصيب إ.أ. رتشاردز في كتابه و مبادئ النقد الأدبي » رأيه هذا . وظل من نصيب إ.أ. رتشاردز في كتابه و مبادئ النقد الأدبي » ويكنه أن يكون الأوليات الشكلية في النقد الحديث معيداً ما قاله أيكن (1972) في صورة جديدة ، حين قال : و إن التجارب الجمالية ليست شيئاً جديداً ولا مختلفاً بأي حال بي عن سائر التجارب الإنسانية ، وإنه يمكن دراستها ولا مختلفاً بأي حال عن سائر التجارب الإنسانية ، وإنه يمكن دراستها

تسى هذه The Grail Romances وهي قصص من البطولة والمغامرة يتخللها دائماً عنصر قوة خارقة يشفي المرض ويكون الشفاء إما بطلسم أو كأس او صحن او حجر ، وقد وجد الباحثون أنه تلتقي في هذه القصص عناصر وثنية وصيحية . أما تسميتها كذلك فترجع الى « الكأس » Grail التي استعملها المسيح في العشاء الأخير .

على طريقة مشابهة . ولم يكن هذا المبدأ جديداً ( فليس أيكن على وجه التحديد هو وحده الذي قرره قبل خمس سنوات بل إن جون ديوي أيضاً قد قرر الشيّ نفسه – أصلاً – يوم تحدث عن « الاستمرار » في التجربة منذ أن نشركتابه « دراسات في النظرية المنطقية » Studies in Logical Theory منذ أن نشركتابه « دراسات في النظرية المنطقية » أساس ذلك الفرض ) ، سنة ١٩٠٣ ، وكان أرسطوطاليس نفسه يعمل على أساس ذلك الفرض ) ، ولكنه في هذه المرة جاء مستنداً إلى المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها كل من رتشار دز وأوغدن حسين اشتركا في تأليف « معنى المعنى » كل من رتشار دز وأوغدن حسين اشتركا في تأليف « معنى المعنى » واحد ، ومن ثم لقي اقتناعاً عاماً وقبولاً ، وآتى في ربع قرن ثمار النقد الأدبي الحديث الحديث .

يُ حقاً إن المعركة لم تنته بعد ، فقد شهد القرن الماضي ناقداً إثر ناقد يصارعون كل فرض أو طريقة في النقد الحديث ، بما في ذلك كل شكل من المعرفة قد يمكن تسليطه على الأدب حتى مبدأ « الاستمرار » نفسه ، وعند أدنى السلم تتمثل هذه الهجمات في صورة الحنق الساذج الذي انبعث عن جيمس رسل لوول في مراجعة كتبها عن لونجفلو ، سخر فيها من النظرة النقدية الحديثة التي ترى « أن شكل إنتاج المؤلف إنما يتحكم فيه شكل جمجمته وبالتالي يوثر فيه الشكل الحاص للمقاطعة التي يستوطنها » . وتتمثل تلك الهجمات أيضاً في المقدمة التي كتبها لودفج لويزون لكتاب « الغن والفنان » المحديث من عهدتين لأنه نقد يخرج مسرحية « هاملت » دون أن يدع طاملت نفسه دوراً فيها . أما في الناحية الثانية من السلم فان هذه الهجمات يشمل شكوك تشيخوف المتعلقة حين كتب إلى سوفورين في نوفمبر ( تشرين ينمل شكوك تشيخوف المتعلقة حين كتب إلى سوفورين في نوفمبر ( تشرين و حمقي » يعملون في حقل النقد العلمي على مبادئ لا تعاب . وتشمل شكو

تلك الهجمات أيضاً ما كتبه أناتول فرانس في نقد برونتيير في كتابه و الحياة الأدبية المتجمات أيضاً ما كتبه أناتول فرانس في نقد برونتيير في كتابه والتحفظ الأدبية من عليهما سنت بيف من قبل ، فيقول :

إن الطريقة النقدية لا بد ــ نظرياً ــ من أن تشارك العلم ثبوته ما دامت ترتكز إلى العلم نفسه ... ولكن الأمور في هذا الكون متشابكة تشابكاً لا ينفصم ، وحلقات السلسلة ــ في أي موضوع منها اختبرته ــ مختلطة متراكبة حتى إن الشيطان نفسه ليعجز عن أن يفك عقدها ، ولو كان منطقياً ... ولا يستطيع أحد أن يتنبأ اليوم - مهما يقل -بحلول زمان يصبح للنقد فيه دقة العلم اليقيني . ولقد يمكن المرء أن يعتقد ــ وهو محق في ذلك ــ بأن ذلك الزمان لن يحل أبداً . ومهما يكن من شي فقد كان عظماء الفلاسفة القدماء يتوجون نظمهم الكونية. بالكلام في الشعر ، وقد أصابوا ، لأن من الخير أن نتحدث عن الأشكال والأفكار الجميلة ، ولو ظناً ، بدلاً من أن نبقى صامتين إلى الأبد . وفي الكون أشياء قليلة تخضع خضوعاً مطلقاً للعلم ، وتدعه يعيد تكوينها أو ينبي عنها ، ولكني على يقين من أن القصيدة أو الشاعر لن يكونا في نطاق تلك الأشياء ... على أن هذه الأشياء حين تقيم بينها وبين العلم سبباً فانما تصل نفسها بعلم ممترج بالفن ، أعني علماً قائماً على قوة البصيرة ، مشحوناً بالقلق ، قابلاً للزيادة إلى الأبد . ذلك العلم أو بالأحرى ذلك الفن موجود حقاً : إنه الفلسفة والأخلاق والتاريخ والنقد أو بكلمة واحدة إنه قصة الانسان الجميلة .

<sup>\*</sup> أبرز مثل على ذلك أرسلو طاليس نفسه ، فان كلامه عن الشعر أو كتاب " البويطيقا " يجي. في نهاية القائمة حسب الترتيب التقليدي لكتبه .

The Problem of Style ذلك « الحلم الحالب » بأن يتحول النقد « إلى دقة العلم وثبوته » وذلك « الأمل الحادع » بأن تصبح لغته « مصطلحاً ثابتاً لا يتغير » نراه أخيراً في الكتاب نفسه يقترح نقداً علمياً (أو ميكانيكياً) اجتماعياً اقتصادياً » نقداً يقيم صلة متساوية بينه وبين الأصول الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى » بل والاجتماعية من ناحية أوالأشكال الفنية والأدبية من ناحية أخرى » بل يقترح إيجاد « التاريخ الاقتصادي للأدب الانجليزي » . أما ألان تيت الربيب الفذ للمبادئ الحديثة وأحد من يتوفرون على تطبيق أساليبها فانه في كتابه الفذ للمبادئ الحديثة وأحد من يتوفرون على تطبيق أساليبها فانه في كتابه بأنها خطر أساسي كما بهاجم النقد الحديث نفسه » ويسميه « الطريقة بأنها خطر أساسي كما بهاجم النقد الحديث نفسه » ويسميه « الطريقة والحيوية والحبيماعية والحيوية والحبيماعية والسياسية . وكذلك هاجم جون كرو رانسوم — بين الحين والحبن — استعمال العلم في النقد وصرح بأنه يقاوم بشدة العلوم الاجتماعية والحبن أنه لا يشارك ماكس ايستمان « آماله المتحمسة » كالانثروبولوجيا وأعلن أنه لا يشارك ماكس ايستمان « آماله المتحمسة » فيما يمكن أن يحققه علم النفس ، بينما كان هو نفسه يستمد بمهارة من هذه المصادر الثلاثة في كتاباته النقدية .

وربما كان الدفاع المتحمس الذي يقوم به رجال يتدرج نتاجهم من الضعيف إلى الممقوت أشد خطراً على النقد الحديث من الهجمات التي يوجهها إليه رجال طيبون ، ومن التردد المتناقض الذي يبديه بعض من يمارسونه . فهذا لويس ماكنيس مثلاً ، يعلن في كتابه « الشعر الحديث » يمارسونه . فهذا لويس ماكنيس مثلاً ، يعلن في كتابه « الشعر الحديث » الشعر فعالية عادية وأن الشاعر « يتخصص فيما يحسن ممارسته كل إنسان » ولكنه يعجز عن أن يتابع ذلك الفرض في كتابه بتسليط كل معرفة أياً ولكنه يعجز عن أن يتابع ذلك الفرض في كتابه بتسليط كل معرفة أياً كانت على الشعر . ومن الصعب أن نجد أحداً أشد تحمساً للنقد العلمي في العصر الحديث من اثنين أولهما ماكس إيستمان حين نشر « بياناً » في العصر الحديث من اثنين أولهما ماكس إيستمان حين نشر « بياناً » في العصر الحديث من اثنين أولهما ماكس إيستمان حين نشر « بياناً » في العصر الحديث من اثنين أولهما ماكس إيستمان حين نشر « بياناً » في

كتابه العقل الأدبي ، The Literary Mind يدعو إلى ا دائرة من دوائر العلم ستتخذ من الأدب موضوعاً لدراستها ، وثانيها ف.ف. كالفرتون في كتابه السرجديدة للنقد ، الشقد المدانية و كتابه السرجديدة النقد ، الفلسفة وعلم الاجماع والانثروبولوجيا . ومع فضاحة عن نقد يلائم بين الفلسفة وعلم الاجماع والانثروبولوجيا . ومع ذلك فمن الصعب علينا أيضاً أن نعثر في عصرنا على أسوأ واكثر استفزازا من هذين الناقدين . ويثير فينا هنري بير ربية مشابهة ، فقد خرج في الأدباء ونقادهم ، Writers and Their Critics بحكم أربب حين قال : الأدباء ونقادهم ، عنوال يتلمس طريقته ويندفع في تجربة تقنيات متعددة ولكنه لم يجاوز بعد المرحلة البدائية التي كان يتحسس فيها الطريق متعثراً كل من علم الطبيعة قبل بيكون وديكارت ، والكيمياء قبل الافوازييه وعلم الاجماع قبل أوغست كونت والفيزيولوجيا قبل كلود برنارد . ثم وعلم الاجماع قبل أوغست كونت والفيزيولوجيا قبل كلود برنارد . ثم اجماعية ونفسية ونصية وغيرها ، وعلى أولتك النقاد مثل رتشاردز وإمبسون وبيرك وبلاكور الذين يمثلون .. بجلاء ... محاولة النقد أن يجاوز تلك المرحلة البدائية التي يصفها .

وكان النقد الحديث ، في الوقت نفسه ، هدفاً لهجات منظمة يشنها عليه أعداوه المتكسبون من مراجعين وأعداء للنورانية محترفين . ومما يمثل الأولين خير تمثيل مراجعة تستحق الاقتباس لأنها نموذجية في هذا الصدد ، كتبها أورفيل برسكوت وظهرت في التايمس النيويوركية New York Times في مارس (آذار) سنة ١٩٤٥ وكانت تدور حول كتاب بعنوان « فكثوريا في المرآة ، ١٩٤٥ وكانت تدور حول كتبه الآنسة فلورنس في المرآة ، Victoria Through the Looknig- glass في برسكوت يقول :

« لقد حققت الآنسة لنون معجزات من البحث ، ولكن كتابها على (٣)

ما فيه من جهود مخلصة، مخيب للآمال باعث على الملل ، ذلك لأن سحو الكتب التي خلفها كارول ، يتحدى كل تحليل ، فالبحث عن مصادرها في تلمسات فرويدية خلال عُنقد كارول ومكبوتاته أمر لا جدوى فيه ، وهو شبيه بمن يحاول أن يجد تفسيراً لطيران الفراشة أو اختيار البرق لهدف منصوب . إن العبقرية لتحيا في خفاء غامض وتلد كنوزا خالدة على وجه لا يمكن تفسيره أيضاً .

حقاً إن كارول عاش حياة عزوبة نقية ، ولكن كثيرون هم الذين يختارون العزوبة اختياراً ويقنعون بنصيبهم من الدنيا على الرغم من الشكوك الفرويدية التي تبنها الآنسة لنون . والحق أيضاً أن كارول كان يحب صحبة الصغيرات أكثر من حبه مرافقة الأولاد أو الكبار ؛ وهذا ، على أنه حق ، فهو مستغرب منه أيضاً ، ولكن التوغل الذي حاست به الآنسة لنون خلال نفسيته وخلال الرموز الجنسية في كتبه لم يبلغ بها إلى شي ... غير أن لويس كارول الذي مرت حياته دون أحداث كان يعيش في عزوبته حياة فارغة ... عاش لويس كارول دون أي نوع من أنواع الصراع الخارجي ولم يصادف إلا أتواعاً قليلة من الصراع الداخلي (أعني تلك الذبذبات الدينية الغامضة ) فلم يعرف الحب أو الصداقة المتينة ، كان إنساناً طيباً ومسيحياً طيباً فلم يعرف الحب أو الصداقة المتينة ، كان إنساناً طيباً ومسيحياً طيباً وكان يحاول أن يحصل على مرتبه مخفضاً ويلح على أن يعقد بينه وبين الناشر عقداً يؤكد فيه أنه هو نفسه يتحمل ما قد يحدث من خسارة ؛ إلا أن حياته كانت بليدة عادمة الألوان ) .

وتبين هذه المقتبسات أن برسكوت في هجومه على الدراسة النفسية التي قامت بها الآنسة لنون يقدم كل الأسباب التي تجعل الدراسة النفسية أمراً لازماً . وبينا يوكد أن حياة كارول مرت بلا أحداث ، نجده يملأ هذه الحياة بأبرز الأحداث أيضاً . فهو ككثير من المراجعين المعاصرين ،

يهاجم النقد الحديث لا صدوراً عن حقد في نفسه بل عن جهل ساذج ولكن في بعض الأحوال الأخرى يجتمع إلى هذا الجهل شي من الحقد والضغينة المرة فاذا الصورة – في وضوح – صورة مراجع سطحي ثاثر في وجه جمهور من المتحررين الثائرين ، ليحتفظ بمكانته وربحه مما يعتقد أنه نقد . وتلك هي حال ج . دونالد آدمز في العمود الأسبوعي من جريدة Sunday Times وفي كتابه « شكل الكتب التي ستظهر » The Shape of Books to Come

أما الهجوم الذي يقوم به أعداء النورانية المحترفون فأمره اكثر تعقيداً. وربما كان خير مثل في هذه الناحية موقف مارك فان دورن الذي يتكافأ موقفه من النقد مع موقف كلّيته – كلّية القديس يوحنا – من التربية جملة . أعنى الوقوف في وجه أي ضرب من ضروب المعزفة الحديثة . وقد كتب فان دورن في مقدمة كتابه « القارئ لنفسه » The Private Reader أتم مجوم وأبلغه على النقد الحديث ، فيها أعلم . إذ يصفه بانه « صحارى من البراعة وهضبات من العلم » ويتهمه بأنه « يبذل كل ما في وسعه ليمسك الفن الشعري عن الطيران » ويختم كل ذلك مستنتجاً بأنه « على خير أجواله علم خاطئ لا فن ، ثم يجبهه بعدوان صريح للنورانية ويقول « أخطأ آرنولد في النص على الأفكار » ... « نحن لا نعرف كل هذا عن الشعر ولن نعرف ، . . . الشعر « لا يستطاع الخوض فيه » « هو سرّ غامض ، ... إلى غير ذلك . وتتميز هذه القطعة بنغمة المرثية المريرة فتبدأ بذكر الغربة : « النقد المعاصر - ذلك البيت الذي أحس فيه أني غريب » وترتفع إلى إعوال المناحات : « إن عصرنا الأدبي عصر مريض "ر وتنتهي بانطفاء الشعلة الذاتية ، إن غايتي الوحيدة \_ وأنا ناقد \_ أن أصبح واحداً من هؤلاء الغرباء المفمورين الذين يحلم الأدباء بأنهم يكتبون من أجلهم ؛ إن الشعر نفسه ليستطيع أن يقنع بالصمت إلى حين ، .

وقد كتب رتشاردز التعليق القاطع على هذه الصيحة التي أطلقها فان دورن باسم « القراءة الصامتة » أي استبعاد كل ما يؤثر في الأدب . ما عدا انتباه القارئ فقال في «التفسير في التعليم » وأظن أن العلاج لذلك هو النمو الذي لا بد له من أن يتحقق إذا تكورت فرص التجربة بحيث تكفي لتجبر رسوبات عهد المراهقة المتبقية في عالم الحلم عند الطفل على أن تنسحب إلى مواضعها الطبيعية . غير أن القراءة الصامتة – لسوء الحظ – ليست وقاية من هذه التجارب إلا إن كانت نوعاً من الحلم منضبطاً بعض الشي . وكثيراً ما تصبح هذه القراءة مستودعاً تخيلياً للفاعلية الذهنية التي تختفي نسبياً في حال اليقظة الكاملة » .

ولمل جانب هذا النقد الحديث ، وعلى غرار هؤلاء المراجعين وأعداء النور المتحفزين تقف مذاهب جدلية تتصارع بعنف . وهي مذاهب أهل الآراء الجالية والفلسفية التي أنهشت المجلات الأدبية في الماضي من : انطباعيين وتعبيريين وذوي النزعة الانسانية الجديدة والطبيعيين والكلاسيكيين والرومانتيكيين والوضعيين واللاوضعيين وغيرهم . ويبدو أنه قد خلفهم في هذا الصراع الأرسطوطاليسيون الجدد والافلاطونيون المحدثون والكولر دجيون المحدثون الذين يخوضون معركة في غير معترك . ولكل من هذه المذاهب والمجادلات الذين يخوضون معركة في غير معترك . ولكل من هذه المذاهب والمجادلات مهمتها ، ولكن يبدو أنها مهات قاصرة على الجدل حول عموميات كبرى متجافية عن الحوض في شأن الطريقة الحقة إلا قليلاً . وما هذه المذاهب متجافية عن الحوض في شأن الطريقة الحقة إلا قليلاً . وما هذه المذاهب يهمه التحليل الأدبي على وجه الحقيقة . وبينا تنطاير الحجارة المقذوفة يهمه التحليل الأدبي على وجه الحقيقة . وبينا تنطاير الحجارة المقذوفة تعلى الرءوس يقبع الناقد الحديث الجاد في منجمه ويحفر منقباً ، وقد تعلى الأثربة بيديه ، ولكنه قد بكشف عن معدن كريم ، بين الحين والحين .

### الفصالأول

## ادموند ولس والنرجمة في النفد

عندما تتسع الهوة بين الأدب الجداي وذوق جمهور القراء ، يحظى ذلك الجزء من وظيفة الناقد ، الذي يقتضيه ان يكون همزة الوصل بين العمل الغامض او الصعب ، وبين القارئ ، بأهمية كبيرة . ولعل إدموند ولسن من السباقين عندنا في هذا المضهار ، من تأويل محتوى الادب او لا ترجمته » . وليسن بمحض اتفاق ، ان يكون ولسن من اوسع نقادنا شهرة ، اللهم الا اذا استثنينا فان ويك بروكس (الذي راجت كتبه تجارياً) » . لقد جعل كبار المترجمين في العهد التيودوري كنوز الآداب الأخرى في مناول القراء ، حيا نقلوها الى اللغة الانجليزية . أما في يومنا هذا فثمة حاجة مشابهة الى الترجمة ، لامن لغة إلى أخرى وانما في اللغة نفسها . وهذا على أهميته شي يبعث على الاستغراب .

وقد وصف ولسن عمله بانه: امداد القصائد بالسيناريو (السياق)؛ ومما لا شك فيه ان عدداً كبيراً من هذه (السيناريات) التي قدمها ولسن لا يقدر بثمن ولا بد من أن يكون هناك نفر من الناس ،مدينين لولسن، بأنه اوحى اليهم بأن جويس او إلبوت ، يمكن ان يفها وانهها جديران بالقراءة في سبيل المتعة (كما أنه من المحتمل أن يكون كثيرون ممن يدينون بالقراءة في سبيل المتعة (كما أنه من المحتمل أن يكون كثيرون ممن يدينون

وأجع شرح ذقك في الفصل الرابع من هذا الكتاب.

له بتلك الملخصات التي أتيسر لهم التظاهر بالمعرفة الأدبية دون ما اطلاع). ولعل لكتابه الأول القلعة أكسل Axel's Castle ( 1981 ) في زمننا من التأثير ، في فتح حقبة جديدة كاملة في الأدب لجمهور كبير ، ما يجعله ياتي في المرتبة الثانية بعد كتاب إليوت الغابة المقدسة » ما يجعله ياتي في المرتبة الثانية بعد كتاب إليوت الغابة المقدسة في السن تفسيراً دقيقاً ومستفيضاً ، وموز قصيدة اليباب " The Sacred Wood The Waste Land اليباب " للمهشة التي تلخص قصة بروست " لإليوت ، وبتلك الصفحات الثلاثين المدهشة التي تلخص قصة بروست " الضخمة منظراً اثر منظر ، وبالسرد المطول لحوادث كتاب العولس، " مقدرة ولسن على إفهام القارئ الشادي لماذا ينادي عندليب إليوت القق مقدرة ولسن على إفهام القارئ الشادي لماذا ينادي عندليب إليوت القق قق ق أو ما اهمية أم ستيفن ديدالوس في قصة عولس ، أو كيف أن الظهيرة في « المقبرة البحرية » والمطلق في ذهن الشاعر كما تمثل في وقت معاً : طبيعة لا عضوية ، والمطلق في ذهن الشاعر كما تمثل عشرين سنة من عمره قضاها بلا عمل، ثم هي الظهيرة المحسوسة. نفسها .

عان لهذه القصيدة اثركبير في الشعر الحديث . وهي تصور مشكلة الانسان المعاصر الذي يبدو الشاعر تافها مشلول القوة محطم الارادة ، يعيش في عالم يستحق الفناه . وقد استعار الشاعر فكرة القصيدة من موضوع اسطورة اوردتها الآنسة جيهو ستون في كتابها « من الشعائر الى القصيص الرومانسية » وقد حللها احدنا ، الدكتور احسان عباس في كتابه « فن الشعر » .

<sup>\*\*</sup> هي قصة \* البحث عن الزمن الفسائع \* A la Recherche du Temps Perdu ، وهي سلسلة من القصص تمتاز باتجاهها الميتافيزيقي ، وخاصة فكرة الزمن الذي لا يعود ، وبتحليلاتها النفسية ، و بتلك الصور الرائعة التي عرضها الكاتب عرضاً موضوعياً . وبمسا يزعج القارى، فيها أحياناً ، ذلك التوفر على تحليل الشلوذ الجنسي .

ه وه قصة ملحبية للكاتب الارلندي جيس جويس ؛ وقد ظهرت في باريس سنة ١٩٢٢ . وفيها يقدم الكاتب صورة فذة جذابة لتاريخ يوم و احد من حياة ليوبولد بلوم وستيفن ديدالوس . وقسد عرضها الكاتب بطريقة تيار الوعي و المونولوج الداخلي ، ولم يراع قواعد الكتابة في الترقيم و لاقواعد فقه اللغة في استمال الالفاظ . و تعد من اشهر القصص الحديثة ، و أبعدها اثراً في التيار القصصي المماصر . وقد كتبت عليها شروح كثيرة متضاربة .

ويكون شرح ولسن احياناً تحليلاً رمزياً دقيقاً . واحياناً تلخيصاً مباشراً لحبكة القصة ، حادثة إثر حادثة كأنه تلخيص طلاب الجامعات . ويتضح ذلك في التلخيص الطويل لأوجين أونيغين \* Yevgeni Onyegin و « دورة اللولب » \*\* The Turn of the Screw في الفصلين المعقودين لبوشكين وجيمس في كتابه « الفنانون أو المفكرون كثيراً » . The Triple Thinkers في كتابه « الفنانون أو المفكرون كثيراً » . The Triple Thinkers في ترجمته لمسرحية ويبلغ شرحه احياناً درجة فاثقة من البراعة كما يتجلى في ترجمته لمسرحية « عربة التفاح » The Apple Cart لشو ، الى عبارات موسيقية . واحياناً يكون مجرد محاولة تتجاوز حدود الامكان ، كمحاولته تركيز الجوهر النظري للتفكير الماركسي في فقرتين من كتابه « الى محطة فنلندة » To the Finland Station ( ۱۹۶۰ ) . ولكن هذا الشرح يظل للقارئ الجاهل نسبياً على الاقل ،

ويتجلى إبداع ولسن ، عندما يكون « ناقداً ممهداً » . وهذا مصطلح عرقه جون ماسي بقوله : « انه الناقد الذي يدعو الغرباء بسحره وبراعته الى التعرف على رجل عظيم » . وهنالك عقبة تعترض سبيل الناقد المدهد ، وهي ان قيمته تتضاءل بنسبة حظ جمهوره من المعرفة ومن الألفة بالأثر الذي يضطلع ببحثه ، حتى إنها تكاد تتلاشى عند القارئ الذي يتمتع بحظ من الثقافة . ويدرك ولسن هذا جيدا ، ولذا فقد جنع بكتابته عامداً الى القارئ الجاهل ، وظل دائماً يعتبر نفسه « مبسطاً » في المقام الاول . وكتب في مقالة تحدث فيها عن نفسه بعنوان « خواطر حول وضع فهارس

مسرحية شعرية لبوشكين صورفيها المجتمع الروسي ، واقامها على نكرة وجود المير ني
 الانسان بالفطرة ، و بين اثر المجتمع في افساده و العبث بمثله .

ه قصة أشباح لهنري جيمس ، رواها جيمس من مذكر اتعانس كانت تعمل في شبابها مربية في ضيمة انجليزية منعزلة . وكانت تؤمن بوجود الاشباح و بتأثير ها على البشر .

للراستي ، Thoughts on Being Bibliographed نشرت في عدد شباط (فبراير) 1988 من « حولية مكتبة جامعة برنستون » ، الذي خصص لكتبه ، وما كتب عنه وللراسة آثاره ، يقول ·:

« ومها يكن من أمر ، فإن أمام الصحفى الشاب سبيلين يجب ان عهدًا ، الاول : فهم أحدث الأحداث الادبية في العالم ــ جويس ، إليوت ، بروست . . . الخ \_ ، التي لم تكن في متناول القراء الذين شب ذوقهم على كتاب \* الانانيون \* \* Egoists وكتاب \* جوهر الإبسنية (١) The Quintessence of Ibsenism . وان ينقل الى عالم الفكر والبرجوازي» أحدث تطورات الماركسية ، مما يتصل بالثورة الروسية . ولم اكن بطبيعة الحال الرجل الوحيد ، او اول من بسط اياً من الموضوعين ، ولكنها كانا الموضوعين اللذين شغلا فكري اكثر من غيرها ، وكنت أشعر بأن ما أعمله يمت بعلاقة منطقية إلى أعال الرجال الكبار الذين أعجبت بهم ١٠. ( وعبارة « الرجال الكبار » تعنى هنا شو ومنكن وهنكر ، ولعلهم اشهر ثلاثة « مبسطين » في الجيل الذي سبق ولسن ). ويتكلم ولسن احياناً باستخفاف عن تلخيصاته وشروحه . وعندما استعرض كتاب ليونل ترلنج عن « ماثيو آرنولد » Mathew Arnold في مجلة « الجمهورية الجديدة » The New Republic ، على على تلخيصات ترلنج لقصائد أرنولد ومقالاته بقوله : ﴿ انَّهَا تَظْهُرُ مِن حَيْنَ لَآخُو بِلَيْدَةَ الى حَدَّ مَا ﴿ ، ثُمَّ أَصَافَ مُسْتُدُرِكُمَّ : و على كل حال فان من تجشّم كتابة مثل هذه ( التلخيصات ) ، يدرك

ه لم اعثر على كتاب له مثل هذا الاسم في هذه الفترة سوى قصة لمردث نشرها سنة ١٨٧٩ و هي تدور حول شخصية سير و لو باي بتر ن الاناني المتعجر ف المغرور .

<sup>(</sup>١) لاحظ ان ولسن ما يزال يكتب لهذه الفئة نفسها من القراء ، على الرغم من انها اختفت منذ عهد بعيد .

ه \* كتاب لبر نارد شو أصدره سنة ١٨٩١ ، وحلل فيه مسر حيات ابسن تحليلا مفصلا وشرح طريقته في بناه الشخصية و تركيب الحبكة ، وابرزقيمته باعتباره راثداً للمسرح الاوروبي الحديث .

مدى الصعوبة في محاولة جعلها سائغة للقرامة، بيد اله يعلم جيداً التلخيصاته ضرورية كما لو كانت «برنامج اوبراه، اذ انه يكتب لجمهورلا يأبه بالثقافة. ويمتلك ولسن كفايات عديدة تجعل منه مبسطاً بارعاً . فهو يكتب كتابة وأضحة ومقروءة ، ويستطيع أن يحوُّل أكثر المواد غموضاً إلى جل انجليزية بسيطة مفهومة . وهو واسع الاطلاع ، او على الاقل له معرفة وثيقة بعدد من الموضوعات التي ترفد الادب كالتاريخ والفلسفة وعلم النفس ثم الماركسية والتحليل النفسي بوجه خاص ، وهما الموجهان الرئيسيان للفكر الأدبي المعاصر . وهو اذا ما قورن بغيره من النقاد الاميركيين ، يعتبر ذا تمكن فذ من اللغات ، بما في ذلك اللاتينية واليونانية ( ونراه احياناً يثبت في مقالاته مقطوعات من سوفوكليس بلغتها الاصلية، وقدخاطر مرة فأخذ يصحح بعض ماترجه اير فنج بابت عن اليونانية) ، والفرنسية و الالمانية والروسية ( وقد تعلم الأخيرتين في منتصف عمره لتعيناه في ابحاثه عن الماركسية ) . وهناك صفة اخرى لولسن ، ولعلها أقل سحراً من غيرها ، تجعل منه ( مترجماً ) ممتازاً للادب ، وهي استخدامه البارع لابحاث الآخرين وملاحظاتهم الدقيقة دون ان يشير إلى ذلك احياناً . ففي المادة التي كتبها عن جويس مثلاً في كتابيه و قلعة أكسل ، و و الجرح والقوس ، The Wound and the Bow ( ١٩٤١ ). ، اعتمد على معلومات استمدها من منابع مختلفة كتفسير ستيوارت جلبرت الموثق المعتمد ، والسيرة التي كتبها هربرت غورمان ولقاء ماكس ايسيّان الذي يثير الشك ، ومن مجموعة من المقالات لعدد من الكتاب نشرت في مجلة « فترة الانتقال » \* Transition بباريس تحت عنوان

هي مجلة شهرية صفيرة صدرت في باريس سنة ١٩٢٧ و استمر ت حتى سنة ١٩٣٨ ، وكانت غايتها أبراز المحاولات العالمية الجديدة في الابداع . ومن اشهر ما نشرفيها تلك الدراسات الاصيلة عن " يقظة فينيفان " التي اعتبرت فيها بعد وثائق لدراسة هذه القصة . وقد جمعت هذه المقالات في الكتاب الآنف الذكر ، وطبعت في لندن سنة ١٩٣٩ .

Our Examination round his Factification for Incamination of Work in وكثيراً غيرها. ويعترفولسن بانهاستمد معرفته للماركسية منعدد من المعاصرين ومنهم « الثقات » كماكس ايسمّان وسدني هوك و مارك ستار وماكس نوماد وهربرت صولو وماري مكارثي ، الى جانب عدد من المصادر الاكثر رسمية . وقد استقى معلوماته عن الادب الروسى من كتابي د.س. ميرسكي عن تاريخ هذا الادب ، ومن دراسته لبوشكين ، ومن كتاب دي فوغي « القصة الروسية » Le Roman russe ومن كثير من تعليقات فلاديمير نابوكوف الخاصة ، التي انفق في ترجمتها سنين عدة ، (وربما كان ولسن مديناً لنابوكوف في تحليله للنغمة الموسيقية في احدى قصائله بوشكين ، هذا التحليل الذي ضمنه مقالة كتبها عن بوشكين ونشرها في مجلة « شهرية الاطلسي » Atlantic Monthly ، وهو تحليل فذ" مسهب لا يمثل طبيعة ولسن ولكن يبدو منه انه يكشف عن معرفته الوثيقة باللغة الروسية من جهة ، ويمثل طبيعة نابوكوف – من جهة اخرى – تمثيلاً دقيقاً ) . وحقيقة الامر ، ان جميع مقالات ولسن تكاد تنم عن افادته البارعة من مثل هذه التحليلات ، التي يتناولها احياناً بالاسهاب او التنقيح ، ويحورها احياناً أخرى الى مصطلح اكثر شيوعاً وتداولاً فحسب. الى جانب ذلك يكاد يكون ولسن استقى ما يعينه في نظريته النقدية من كل ناقد حدیث مبدع ــ دون ان یعزو الفضل الی ذویه غالباً ــ واستغل کثیراً من المصادر المتنوعة لتمدّه بالمعلومات الدقيقة المتخصصة (٢).

<sup>(</sup>y) ان نشر التهمة المباشرة بالسرقة النقدية وعدم الامانة ، أمر خطير ، يمز اثباته . فقد علمت مثلا ، مرات عديدة ، من افراد يتمتمون بمكانة تتبع لهم ان يعلموا ، ان ثلاثة ابحاث كاملة على الاقل يقوم عليها معظم مادة « قلمة أكسل » ، قد ظهرت في فرنسة في السنوات العشر التي سبقت نشر ذاك الكتاب . ولكن لم يحاول احد ان يكتب عن ولسن متبعساً ما لم يمترف به هذا الناقد من دين لهسذه الابحاث ، إن كان ثمة دين حقاً . وقد كاد وليم تروي ، الليه يعنى بالنقد المتصل بجويس عناية خاصة سحيث تجلت تلك السرقات واضحة – أن يوجه التهمة الى نقاد أخر ، توجيهاً رقيقاً في أحد اعداد

والى جانب علم ولسن وقدرته على الإفادة من علم الآخرين ، فانه مؤهل أحسن تأهيل لذلك النوع من الترجمة والتفسير الذي يوديه بما أوي من ألمعية فائقة في النقد ومقدرة على إدراك العلاقات ثم استخراج التعميمات منها . والدلائل على مقدرته هذه في كتبه . أكثر من أن تحصى . ولكن اذا كانت القدرة على التنبؤ هي بقياس التحليل فمن الجدير بالملاحظة ان ولسن قد تنبأ بأحداث أدبية عدة ، قدر لها ان تتحقق . وليس حكمه في ولسن قد تنبأ بأحداث أدبية عدة ، قدر لها ان تتحقق . وليس حكمه في ستجه لا محالة الى المسرحية الشعرية . باقل تنبؤاته شأناً (٣) .

وعلى الرغم من هذه المؤهلات القوية للتفسير ، يعاني ولسن من عدد من القيود والعوائق . واكبر هذه ( ومما لا شك فيه انها العامل الاول في نجاحه كمبسط ، وفي الوقت نفسه اكبر ما يهدد جديّته كناقد ) نظرته الأساسية للأدب ، اذ يراه ينقسم إلى عنصرين منفصلين تمام الانفصال ، هما الشكل والمحتوى . كتب ديلمور شفارتز مقالة بعنوان « كتابة ادموند ولسن » في مجلة « اكسنت » Accent ( ربيع ١٩٤٢ ) فعبر عن هذه الحقيقة ( وهي اول شي يلاحظه قارئ ولسن ) ، بتشبيه رائع حين قال : « ان الشكل الأدبي عند ولسن هو الورق الذي تلف به الهدية ، ومن الضروري صرف بعض الوقت في نزع هذا الورق وحل العقد المستعصية

<sup>=</sup> مجلة البار تزان ب Partisan Review (عدد يوليو اغسطس ١٩٤٧)، مشيراً الى و جماعة اكاديمية جديدة من الباحثين ، منهم هاري ليفن و رتشار دم. كين وسواها ، و بمن لا يحقلون بأمانة النقل » .

<sup>(</sup>٣) عند دراسة ولسن لجون شتاينبك في كتابه: و الرجال في الغرفة الخلفية " The Boys in والرجال في الغرفة الخلفية " المسيات (٣) المسائية " المسيات (٣) المسيات (١٩٤١) المسين ا

في الحيط الذي تربط به الهدية ، ولكن الشي الرئيسي هو الهدية التي تختفي في الداخل ، أعني مادة الموضوع » .

والشعر ، إذا نظرنا اليه من هذه الزاوية ، لا يكون سوى جمل نثرية ضغطت في شكل معقد دون داع للتعقيد ، وهذا هو على وجه الدقة ما يعنيه الشعر في نظر ولسن ، فانه يكون في أسوأ حالاته عندما يتصدى لمعالجته ، ويبدو انه يكرهه بوجه عام . وفي سنة ١٩٢٩ أعلن ولسن رسميا تخليه عن قول الشعر ، في خمس قصائد رثائية دعاها « وداعاً أيها الشعراء » تخليه عن قول الشعر ، في خمس قصائد رثائية دعاها « وداعاً أيها الشعراء » تخليه عن قول الشعر ، في خمس قصائد رثائية دعاها « وداعاً أيها الشعراء » تخليه عن قول الشعر ، في خمس قصائد رثائية دعاها « وداعاً أيها الشعراء » تخليه عن قول الشعر ، في خمس قصائد رثائية دعاها « وداعاً أيها الشعراء » تخليه عن قول الشعر ، في خمس قصائد رثائية دعاها « وداعاً أيها الشعراء » في غير الشعر ، في عمل عرضى متكلف .

ومنذ ظهور و قلعة أكسل و على الاقل ، صرح ولسن بزوال الشعر او فنائه ، وذلك حين كتب يقول : ان الشخصية الشعرية في طريقها الى التلاشي ، وان الشعر فن و اكثر بدائية واشد همجية من النثر و وان الشعر او الادب التخيلي ، كما يقول فاليري ، يقوم على التهاون بدقة اللغة ، وسيستبدل به ، لا محالة ، الاستعال الصحيح للغة وهو الأداء العلمي . ومنذ ذلك الحين ظل يطعن في الشعر في مراجعاته ومقالاته وكتبه ، ولا سيها في ذلك الحين ظل يطعن في الشعر فن في طور الاحتضار و الاستهال وكتبه ، وكتابه و الفنانون أو المفكرون كثيراً و .

وليس هناك من فائدة ترتجى في تفنيد حجج ولسن التي تتعلق بتأبينه الشعر ، سوى القول فيها بانها حجج تستند الى عدد من التعريفات المجحفة التي اعيد بها تحديد مصطلحات « الشعر » و « النثر » و « العلم » ، ويبلغ من إجحافها أنها إذا أخذت بالتسليم أصبحت مناقشتها عبثاً لا طائل وراءه وحار الشعر من جرائها إلى مرتبة اشغال الزركشة والتخريم . والحقيقة ان ولسن يزعم ان احسن النثر الحديث هو الشعر او ما جرت العادة بتسميته

شعراً ، وان فلوبير ، يمثل كيف انتزع النثر عامداً واعياً من الأسلوب الشعريّ خصائصه التي كان يتميز باستخدامها في التعبير عن الموضوعات الانسانية الكبرى أعنى خصائص الرقة والدقة والايجاز البليغ » .

ويحلل ولسن الشعر ويتصدى الحكم عليه بطريقة غثة هزيلة . غير أنه يحاول أن يتحاشى هذه المهمة ما وجد إلى ذلك سبيلا. ومما هو جدير بالملاحظة انه في التمهيد النقدي الذي كتبه على انشودة مالرميه « قبر إدجار ألان بو ، Le Tombeau d'Edgar Poe البالغة حداً كبيراً من الغموض ، وهي انشودة اوردها في مختاراته التي دعاها دهزة التعرف The Shock of Recognition (۱۹٤۳) ، أعاد نشر تعليق روجر فراي عليها ، بدلاً من ان يدرسها بنفسه ، ومن المؤكد ان مثل هذا يعتبر تقاعساً لا مثيل له ، حين يبدر من ناقد عمرف . ويبدو هذا العجز في معالجة الشعر . بوجه خاص ، في بحثه الذي تشره عن الكتاب الاميركيين المعاصرين في مجلة « الجمهورية الجديدة ، سنة ١٩٢٦ . ومع ان احكامه على النثر ، ما تزال صالحة على الرغم من مضي عقدين من الزمن عليها (كان يشعر باهيام بالغ نحو دوس باسوس ، وفترجرالد ، شأنتا تحن اليوم . مهملاً المالقة المعاصرين امثال لويس وهيرغيشايمر وكابل وكارثر ) ، قان احكامه على الشعر كانت غاية في السخف ؛ (فهو يرى مثلاً أن آثار ماريان مور . و قل ان تثبت عند الامتحان كقصائد ، . وأن ولاس ستيفتر ، يمتلك ، « موهبة فذة في استعال الالفاظ استعالاً تافهاً ... وأنه فنان مزخرف بارع ، . أما وليم كارلوس وليمز « فلم استطع أن أومن يه ابدأ ، وهكذا ). وهنالك عدد آخر من العوامل التي تحد من مقدرة ولسن في التبسيط : فهو لا يستطيع ان ينظم حبكة ملخصاته ومختصراته في مقالاته ، تنظيماً متقنًا ، ولذا فعمله ينضح بالا مطراد الممجوج وبالحشو . كقوله مثلاً : « في ذلك الجزء من الكتاب موضوع بحثنا » وقوله : « في ذلك الجزء

الذي تصديت لبحثه آنفاً ، وقوله : لا اولاً ، وعلى كل حال . يمكننا ان نقف برهة لنفحص ... ، (وهذه الجمل الثلاث وردت كلها في صفحة واحدة ) . وكقوله : « ومها يكن من أمر ، لنعد الى القصة حيث تركناها » ( وهذا شي مألوف من الملخص ) وقوله : « لنمسك بالقصة من بدايتها » وهكذا . وكثيراً ما تصبح تبسيطاته سوقية وتنحدر تفسيراته إلى حضيض الابتذال . ويفقد كتاب « قلعة أكسل » ، كما ذكر مالكولم كولي ، كثيراً من قيمته لان ولسن يخلط بين الرمزية كأسلوب أدبي ، والرمزية كطريقة في الحياة . ويعتبرهما شيئاً واحداً . وقد أدى به ذلك في الحاتمة ، الى عاقبة وحيمة . فتردى في هوة الاسفاف بقوله : إن الكتّاب الذين تولّى دراسة آثارهم ، قد اختاروا بوجه عام طريق أكسل ، فتعهدوا أوهامهم الذاتية . عوضاً عن العيش في العالم الواقعي ، بينما كان جل ما يستطيع ان يقوله فيهم . عو ان كتاباتهم غامضة ، كما يتضح من مثال ييتس على الأقل . ( ويتجلى هذا التبسيط المسرف وهذه السفسطة المحيرة ذات الوجهين بصورة خاصة في كتابه و الى محطة فنلندة ، الذي ترى فيه احياناً شيئاً من طبيعة كتاب « البواتق » او كتاب «صائدو المكروب» حتى ليوحى لك بان من الممكن ان تسميه « الرجال الذين صنعوا ماركسيتنا » ، وأن يباع من ثمة الى « الرابطة الأدبية الصغرى" ، Junior Literary Guild . ولعل النقد الأول الذي يمكن ان يوجه الى كتاب « قلعة أكسل » مثلاً ، انه على الرغم من ان الغاية منه كانت الهجوم على أدباء مدرسة ما بعد الرمزية باعتبار أنها لْهَايَة أَدْبِية فَانْيَة . ثم التخلص منهم في الفصل الأخير في سبيل البلوغ الى كتابة اجماعية جديدة ملتزمة ، فان نغمته كانت تنضع بالاستحسان حتى أنها كانت « المرشد » إلى فهم أولئك الأدباء ، أي كانت عملية

أحد نوادي القراءة في اميركة . وكان يوزع الكتب المبسطة في غتلف الموضوحات على اعضائه ،
 لقاء اشتر الك سنوي .

نقد تمهيدي يتقبل الأثر الأدبي وهو يريد أن يهاجمه . ومما لا شك فيه أنه من البراعة بمكان ، أن يكون التاقد مع الأثر الفني وعليه في الوقت نفسه ، وهي غاية قل من التقاد من أدركها ...

وعند ولسن الى جانب هذه الرغية الجارفة في النبسيط . ضعف اصيل في اللوق ، ( يتجلى واضحاً في موقفه من بو ) فقد كتب هري جيمس ، بنبصر بالغ الحد من الدقة يقول : « ان التحمس لبو ، أمارة قاطعة على مرحلة من التأمل البدائي » . ومع ذلك وضع ولسن نفسه منذ زمن بعيد ، في طليعة المتحمسين لبو في عصرنا هذا . ودأب على الاشادة الصارخة بذكره ، في كتاباته ، منذ ظهور قصته «كنت أفكر في ديزي » بذكره ، في كتاباته ، منذ ظهور قصته «كنت أفكر في ديزي » بنكره ، وي كتاباته ، منذ المور قصته وكنت أفكر في ديزي » نقم واشتطون ايرفنج » بنكره ، في كتاباته ، منذ المور ويك بروكس ، جعل من تحمل من بروكس لبو احدى البينات الساطعة على قيمة الكتاب . وهو برى ان لبو ذهنا من الطراز الاول «كسهم لامع وضاء » ، وأنه ليس من عصبة أ. هنري وس.س. فان دين ، وانما هو من الرهط « ذوي العقول الكبيرة الفاحصة المتعددة الجوانب كغوته » . بل ان نقد بو هو اشهر نقد أنتجته الولايات المتحدة ، وان يو نقسه « أمير » .

وقد يكون احترام ولسن الشديد لبو شنوذاً يمكن التجاوز عنه ، او لعلنا نتساهل ونعتبره نوعاً من الماثلة الشخصية لو اقتصر على بو وحده ، ولكنه يزداد اهمية عندما يصاحبه احترام مماثل لكتاب من امثال منكن ( الذي اعترف بمحاكاته ) وادنا سنت قنسنت ميلي ( وهي « من عذه القلة من شعراء الانكليزية المفلقين الذين ما زالوا على قيد الحياة » . وهي ثالث ثلاثة من الشعراء المعاصرين الذين قد يخلدون باعتبار انهم شعراء من الطراز الاول . أما الاثنان الآخران فها روبنصون وإليوت ) وقد اشار ديلمور شفارتز الى « عطف » ولسن الحاص على موافين من امثال

ميلي وثورنتون ويلدر وفان ويك بروكس في دوره الأخير . وماكس ايسيان وهري ميلر ، فقال ان ذلك مهم ، وخاصة اذا قوبل « بعدم اكتراثه او كرهه » لرجال من امثال جيد وكافكا ومان وريلكه . وكلا القائمتين ، يمكن ان يزاد اليها اساء اخرى . ويدعو شفارتز ذلك ، على سبيل المجاملة « افتقاراً الى السبق النقدي » . ولكنه فيها يبدو . فيمحالة متأصلة . ان الرجل الذي يكتب عن قصيدة « قبلاي خان » « فيمحالة متأصلة . ان الرجل الذي يكتب عن قصيدة « قبلاي خان » « انساطة ، فيما يما في الاحساس .

والتيجة ان ولسن لا يستطيع ان يتتبع الاشياء الى نهايتها او لا يرغب في ذلك ، والفقرة النالية من « قلعة أكسل » مثل نموذجي على تهربه ولحجامه : « وطبيعي ان يقودنا هذا البحث ، اذا ما استقصيناه ، الى طبيعة اللغة نفسها ومن ثم الى مجاهل علم النفس البشري ، وإلى ما نعنيه حين نتحدث عن اشياء «كالعقل » و « الماطفة » و « الاحساس » و « الحيال » ، وهذا يجب ان يترك الفلاسفة » ... قول غريب حقاً ، فان هذه الاشياء عينها هي التي لا يمكن المناقد في زمننا ان يتركها المفلاسفة ، واتما يجب ان يشغل بها نفسه إلى اقصى حدود طاقته ، اذ أنها تعتبر حجر الزاوية في اي يشغل بها نفسه إلى اقصى حدود طاقته ، اذ أنها تعتبر حجر الزاوية في اي ديث جدتي للأدب . وان احجام ولسن عن الغوص فيها ليس سوى دليل آخر على ان محاولة تفسير الروائع الأدبية و « ترجمتها » وتعميمها، دون الاعتماد على دعامة ما سوى القراءة الدقيقة والانتخاب ، لا تودي دون الاعتماد على دعامة ما موى القراسة ، وفي اسوأ حالاتها تودي في أحسن حالاتها الا الى ومضات من الفراسة ، وفي اسوأ حالاتها تودي الى نوع مهلهل من التبسيط ، مثل « خلاصة مائة من روائع الكتب » الى نوع مهلهل من التبسيط ، مثل « خلاصة مائة من روائع الكتب »

عسيدة لكولردج ، يقول إنه نظمها اثناء نومه ، او اثناء وقومه تجت تأثير الأفيون ، عقب قراءته لقمة عن قبلاي خان والقصر الليامر بشفيده .

ليس كتاب ، الجرح والقوس ، ، بأجود كتب ولسن ، ولا اكثرها دلالة عليه ، ولكنه افضلها حين يدرس من حيث المنهج ؛ لأنه يمثل نهاية عملية « الترجمة » عنده . وهو زيادة على ذلك ، اكثر كتبه التراماً بنظرية ادبية . ( بينا يقوم « قلعة أكسل » على اساس القياسات الخاطئة بين أكسل ورمبو ، « والفنانون أو المفكرون كثيراً ، حول مفهوم فلوبير لوظيفة الفنان الالهية ، و ، الى محطة فنلندة ، حول طبيعة التاريخ و « الرجال في الغرفة الخلفية » حول جغرافية كاليفورنية ) وفي والجرح والقوس ، تبلغ جميع اتجاهات ولسن حد الاثمار . فمن بين ألمقالات السبع التي يضمها الكتاب ، تدور اربع حول كتاب قصصيين هم ــ ديكنز وكبلنج وادث وارتون وهمنجوي ــ وواحدة .ول كاتب مذكرات ، هو كازانوفا . وتعالج اثنتان نوعاً معيناً من الاعمال الفنية ، وهيا « يقظة فينيغان » Finnegan's Wake لجيمس جويس ، ومأساة « فيلوكتيتس ، Philoctetes لسوفوكليس . وهكذا نجد تدرجاً محدد المعالم عند ولسن في نظرته إلى الشعر ابتداءً من « قلعة أكسل » الذي شغل فيه الحديث عن الشعر والشعراء نصفه على الأقل ، ثم يتضاءل حظ الشعر في كتاب « الفنانون أو المفكرون كثيراً » فاذا هو بالنسبة للمحتوى كله أقل من الثلث ، وينتهي الامر في كتاب « الجرح والقوس » الى إزراء بالشعر يكاد يطرحه إطلاقاً . وفضلاً عن ذلك فان الفصلين الاولين الطويلين عن ديكنز وكبلنج اللذين يستغرقان ثلثي الكتاب ، ربما كانا افضل محال ممكن ، لرجل تخصص في التلخيص وفي إيجاز حبكات القصص .

وهدف ولسن الاول في هذين الفصلين ، إذا ضربنا صفحاً عن تلخيص عُمَّد القصص ، هو البرهان على ان ديكنز وكبلنج كاتبان جدّيان ومعذبان .

فديكنز ، هو اعظم كاتب انجليزي في زمنه ، ولا يشق له غبار ، ، وكبلنج « هو احد المبدعين الاصيلين القلائل في عصره » . واسلوب ولسن في بلوغ هذا الهدف غاية في البراعة : فقد كتب في الفصل الذي عقده لديكنز . بحثا تمهيدياً عن اهمية ديكنر الادبية ( « أنه استاذ دستويفسكي » الغ .. ) ثم عرض لطرف من حياة ديكنر مع التأكيد على ما مر به من تجارب موَّلة ، من فقر عائلته وشغله في معمل الدهان الاسود . ثم اعقب ذلك بدراسة تفصيلية لقصصه مع الاشارة الدائمة الى سيرة حياته . واخيراً أنهى الفصل بتلخيص وشرح لقصته ا لغز إدون درود ا The Mystery of Edwin Drood ، تلك القصة التي اختار ها لتمثيل شخصية ديكنز المزدوجة التي تعكسها في القصة شخصيتا «سكروج» ممثلتين في جون جاسبر . وهكذا يظهر هذا الشرح ان آثار ديكنز تبدو غامضة (اي «عميقة»)، وموحية بحقائق نفسية اساسية ( اي ﴿ بعيدة الغور ﴾ ) ، ويبـين عن اهميته ككاتب كبير ، دون ان يتعارض ذلك مع سهولة قراءة آثاره . وقد وفتق في اختياره قصة «ادون درود» ــ وهي قصة لم تكتمل وتبدو غامضة الى حد ما ... ، مثلاً راثعاً على هذه الوظيفة المعقدة . ولكن عما لا شك فيه انه لو بذلت جهود" أشق من هذه ، بعض الشيُّ ، لأمكن الحروج بنتائج مماثلة من كتب ديكنز ، او من اي كتب اخرى .

ومما هو جدير بالملاحظة ، ان ولسن ما يزال يُعنى بعلم النفس وعلم الاجتماع ، إلى حد يؤدي به الى استعال بعض النظرات الغريبة . مثل قوله: إن سكروج هو « ضحية عهد ملتاث تنتابه السوداوية ». وأن الفكرة النهائية التي تستخلص من كتاب « صديقنا المشترك » Our Mutual Friend ( « لنتكلم باللغة الماركسية » ) هي ان « ممثلي الطبقات المهنية العليا القديمة الذين نبذتهم طبقة البروليتارية ضد الطبقة

الوسطى التجارية ، – ولكن يبدو ان طريقته تتدرج بأطراد ، نحو الترجمة المباشرة . ( وبهذه المناسبة ، ربما كان ثناء ولسن المدهش – بعض الثبي سعلى النقد المباشر الذي كتبه ت.أ. جاكسون الماركسي عن ديكنز ، غير صادر عن احترامه لوجهة نظره السياسية ، بقدر ما هو وليد مجاملة من كاتب تلخيصات لزميل له ، اذ ان ١٤٣ صفحة من كتاب جاكسون ، على صغر حجمه ، خصصت لتلخيص عقد القصص ، ومنها اربعون صفحة لخصت فيها قصة « صديقنا المشترك » ) .

والبحث الذي كتبه عن كبلنج ، شبيه بذاك الذي كتبه عن ديكتر . فهو يحلُّل فيه كسوف شهرة كبلنج ، ويعرض لحياته المبكرة ، مع النصُّ الخاص على التجربة المؤلمة التي مر بها في مرحلة الطفولة ، حين هجره ابواه ، والانهيار الذي مني به إثر ذلك . ثم يتناول كتابيه، « ستوكي وشركاه ، . Stalky and Co. و «كيم » Kim ، بالدراسة المفصلة . وينفق سائر الفصل في التحدث عن حياة كبلنج في طور النضج . وعن افكاره وكتاباته ، وينوَّه خاصة بالحيبة التي أصابته عقب تجربته الاميركية ، متخذًّا تلك التجربة مفتاحاً لتفسير نزعته الاستعارية المريرة فيما بعد . وهذه الدراسة أوضح في اتجاهها النفسي من تلك التي خص بها ديكنز . وقد كان هم " ولسن الاول فيها ، الكشف عن العصاب الذي كان كبلنج يشكو منه ، أي تذكره وهو المستضعف المدفّع لما كان يلقاه من عسف الاقوياء ، يما أدى به الى الاستقواء الشرير والحقد على الضعفاء والمغلبين ، ومقت الأجانب والزنوج واليهود ، والديمقر اطية نفسها . وهنا أيضاً يحاول ولسن أن يعرض موضوعه عرض مؤلف يتمتع بالقدرة الفائقة والاهمية. واذا كان هذا يسوقه أحياناً الى مضحكات لا يستشعرها كما يتضع من زعمه ان قصص كبلنج هي منبع الاقاصيص تتسع مسافة الخلف فيما بينها مثلما تتسع بين حكايات رنج لاردنر عن البيسبول وقصة السايكلوبس في لا عولس " " فانه من ناحية اخرى قد تؤدي به إلى أوثق ربط بين آثار المؤلف وبين حياته . ذلك أنه في هذا المقام يعتبر الكتب ، المفتاح الأول لشخصية الرجل، بدلا " من ان يكون الامر على عكس ذلك (وذلك ما يضعنا في النهاية وجها لوجه امام قضية تاريخية ، لا قضية من قضايا النقد) ، ولكن لا شك في ان الرجل نفسه ، يتمتع بأهمية فائقة حين يمثل النهاية القصوى في انحراف أدبي .

وتسير الفصول القصيرة في الكتاب ، على المنهج نفسه دون داع للاسراف في التقدير المغرق . فالفصل الذي عقده لكازانوفا ، فصل تقييمي قصير ، يشبه فصول فرجينيا ولف ، وان كان قد كتب بمهارة أقل . وهو يعيد سرد بعض الأحداث التي وردت في المذكرات ، ويقدم لنا كازانوفا ، على أنه روسو جديد ، ولكنه يفوقه جاذبية . والفصل الذي عنوانه « إنصاف ادث وارتون » ، هو فصل تقييمي قصير آخر وفيه خلاصات لعدد من كتبها ، وثناء معتدل عليها ، واشارة الى ان كتاباتها منبثقة عن الاضطرابات العقلية التي اكتوت بنارها هي وزوجها . اما الفصل الخاص بهمنجوي ، فهو سلسلة من الشروح القصيرة لقصصه وكتبه الواحد تلو الآخر ، وهي شروح تجنح الى الضحالة . وليس فيه عدا ذلك سوى اشارة الى « الجرح » ، فهو سلسلة من الشروح القصيرة في عدا ذلك سوى اشارة الى « الجرح » ، ي بلى العداء المتزايد للمرأة في كتاباته ، الى جانب تذبيل أفرط فيه في شدير قصة « لمن تدق الاجراس » To Whom the Bell Tolls حيث نزع ممنجوي « رداءه الستاليني » نزعا كاملاً . أما الفصل الذي عنوانه « حلم همنجوي « رداءه الستاليني » نزعا كاملاً . أما الفصل الذي عنوانه « حلم ه.ش. ايرويكر » فهو تلخيص تفسيري لقصة « يقظة فينيغان » ، وهو يعتبر مفصلاً تفصيلاً كاملاً ، بالنسبة للزمن الذي كتب فيه ( تواً إثر نشر يعتبر مفصلاً تفصيلاً كاملاً ، بالنسبة للزمن الذي كتب فيه ( تواً إثر نشر يعتبر مفصلاً تفصيلاً كاملاً ، بالنسبة للزمن الذي كتب فيه ( تواً إثر نشر يعتبر مفصلاً تفصيلاً كاملاً ، بالنسبة للزمن الذي كتب فيه ( تواً إثر نشر

اشتهر الكاتب الاميركي رنج لاردنر (١٨٨٥ - ١٩٣٣)، بقصمه التي كتبها عن الألعاب الرياضية و خاصة البيسبول . وعتاز هذه القصص بالسخرية اللاذعة و بالفكاهة التي تقوم على تمثيل اللهجات المحلية المختلفة . والسايكلوبس جيل من المردة ورد ذكرهم في اساطير الاغريق ، وكانوا يسكنون جزيرة صقلية . ولكل منهم عين واحدة في جبهته .

الكتاب)، ولكنه بطبيعة الحال لا يعتبر كاملاً اذا ما قيس بتلك التفسيرات التي ظهرت منذ ذلك الحين . ويعتمد ولسن فيها كتب على المقالات التي ظهرت في مجلة و فترة الانتقال ، Transition ( وهو يعترف بأنه يشك في و إمكان فهم الكتاب دون الاعتهاد عليها ») . وفي تحليله المسهب ، لقطعة معقدة عن عمى سويفت أز يبدو أنها حذفت من المسودة الاخيرة للكتاب ) اعتمد على شرح روبرت ماك المونز وقال عنه و انتي اعتبره ثقة على كل حال » .

اما الفصل الاخير الذي كتبه ولسن عن مسرحية فيلوكتيتس لمسوفوكليس ، فقد رمى فيه إلى أن يجعل الكتاب كلاً متكاملاً ، وأن يقرر فيه احدث نظرية ادبية له . لقد كتب ماثيو آرنولد في الثناء على أحد النقاد ، عبارة يمكن أن تطبق على ولسن في دراسته لسوفوكليس ، قال : و إن نحل نقدنا الانجليزي لا يحوم بعيداً لجمع عسله ، وهذا الناقد جدير بالثناء ، لانه طار الى أرجاء غريبة في بحثه عن الأزهار ولأنه وقع على زهرة جميلة وجدها هنالك به . ويدرس ولسن مسرحية سوفوكليس ، وغيرها من الآثار التي دارت حول اسطورة فيلوكتيتس ، ويدرس اثناء ذلك الاسطورة نفسها وامكاناتها في المجال الفني ، حيث ترتبط القوة الفائقة أبداً بشي من العجز . ( ومن الجدير بالملاحظة أن ولسن يرى أن سوفوكليس يعرض علينا ذاته في فيلوكتيتس ، وزاد على ذلك أن شخصية فيلوكتيتس كثيراً ما استرعت فيلوكتيتس ، وزاد على ذلك أن شخصية فيلوكتيتس كثيراً ما استرعت انتباه المصابين بالاضطراب النفسي ، ومنهم جيد ، وجون جي شابمان ، ولام ، وربما ولسن نفسه الذي يبدو انه مفتون بهذه الشخصية ؛ منذ سنوات عدة ) .

ويفتقر كتاب « الجرح والقوس » إلى فصل أخير ، يعقد للشرح ويكون بمثابة تكملة له ، توضَّح معنى استعارة ( الجرح والقوس ) وتلخص ما بدا منها في آثار هؤلاء الكتاب . وبغير هذا الفصل يكون الكتاب إلى

حد ما نوعاً من التدليس ، اذ ان ولسن في كثير من الحالات ، يلمت ع الى « الجرح » تلميحاً فقط ، ويترك للقارئ استخراج الحقائق والاستنتاجات إلا أن الإشكال في هذه الطريقة ، ان لكل كاتب ( وغير كاتب ) ، جرحاً ، من نوع ما ، وكتاب جونسون « حياة الشعراء ، \* The Lives of the Poets مثلاً ، يمكن أن يسمى بحق « الجرح والقوس » ، أذ أن القارئ يستطيع ان يضيف « جرحاً » الى كل من الموضوعات التي يحتويها الكتاب ، مستخلصاً ذلك من المعلومات التي يقدمها له في بعض الاحيان ، ثم يؤوّل «اقواسهم» او فنهم وفقاً لذلك . هذا بينما المطلوب حقاً ، هو تبيان كيف ولماذا ينتهي مثل هذا ( الجرح ) المعين الى ذلك ( الفن ) المعين . وقد فعل ولسن هذا العمل البالغ الدقة في الفصلين اللذين كتبها عن ديكنز وكبلنج ، ولكنه ترك للقارئ ان يستنتج اعتماداً على الادلة التي بثت في الفصل ، او حتى من معلوماته الحاصة ، مدلول « ما ورثه كازانوفا من الفساد الخلقي ۽ ، او ما اصاب مسز وارتون من الانهيار العصبي،ومشكلة همنجوي وهي « رجال بلا نساء » وعمى جويس ومنفاه وعذاب سوفوكليس . في الحب ( وهذا شيئ اعتمد فيه ولسن ، على الاشارة المشهورة التي وردت في « جهورية ، افلاطون ) . \*\*

وسنتناول بالبحث اهمية هذه النظرية والكاناتها فيها بعد ، ولكن يجب ان نشير هنا الى انها ليست بجديدة عند ولسن ، فقد وجد شفارتز

ع مجموعة من تراجم الشعراء الانجليز، اعدها صموئيل جونسون لتكون مقدمات لسلسلة من
 دو اوينهم اضطلع بنشرها احد الورّاقين في لندن . وهي تضم ٢٥ شاعراً ، وكل ترجمة منها تشمل حديثاً عن حياة الشاعر و شخصيته ومكانته الشعرية .

 <sup>\*\*</sup> وردت هذه الاشارة في الكتاب الاول ، ونصها :

<sup>«</sup> والواقع خلاف ذلك كما اكد لي كثيرون من الشيوخ . أخص بالذكر منهم صفوكليس الشاعر ، فانه لما ستل في حضرتي: ما هو شعورك بلذائذ الفرام يا صفوكليس ؟ اقادرانت على التمتع بهدا? أجاب السائل قائلا : يا صاح ، يسرني اني نجدوت من تلك اللذات نجاتي من سيد غضاوب » ( ترجمة حنا غباز : ص ٥ - ط المقتطف ١٩٣٩) .

أنها الموضوع الأساسي في و كنت الحكر في ديزي » ، وهو اعتبار النقص في رجال الفن ، شيئاً لا ينفصل عن فنهم . ومما لا شك فيه انها تبدو جلية في كتاباته النقدية ، منذ اصدر و قلعة أكسل » ، حيث بيبن أن موسيقى جويس اللفظية الراثعة هي التعويض الموازي لكلال بصره ، وان قصة بروست نتيجة لآلامه الجسمية والنفسية ( ومع ان و جرح » بروست الرئيسي هو الشذوذ الجنسي ، فقد تجاهله ولسن ببراعة ) . اما كتاب والى محطة فنلندة » فانه في الاكثر مسخ مضحك للمبدأ الماركسي ، وكثيراً ما كانت الماركسية في نظره ، نتيجة لما مني به ماركس من أرق وبثور وزكام وروماتزم ووجع في الاضراس وصداع وتضخم في الكبد ، وامساك ، دع ذكر الزهري عند لاسال والعنة عند باكونين . ( وقد كتب ماركس ذات مرة لانجلز يقول : أرجو ان يجد البرجوازيون ، ما داموا في قيد الحياة ، سبباً يذكرهم بما انا مصاب به من البثور . وها هو بورجوازي واحد على الاقل لم ينس ذلك أبداً ) .

m

وتعتبر كتابات ولسن اتباعية ، بيها نجد معظم النقد المعاصر على غير ذلك . ولعل التفسير او « الترجمة » كانت الوظيفة الرئيسية للنقد منذ القدم ، بعد « التقييم » . وقد أقر الاغريق علم التأويل ، واطلقوا عليه اسم Hermeneutics ، وكان شرح المتون هو التطبيق العملي له , وقد تمرس انكساغوراس ، قبل ارسطوطاليس باكثر من قرن ، بنقد تفسيري ، بل رمزي، يشبه نقد ولسن الى حد كبير، وذلك حين حلل خيال هوميرس وفسر سهام أبولو بانها رمز لاشعة الشمس ونسيج بنيلوب على انه خطوات القياس المنطقي . ويسرد لنا سينتسبري وقائمة باسهاء الاغريق

ه ذكر سينتسبري ذلك في كتابه :

A History of Criticism and Literary Taste in Europe (Vol. 1 P. 11 ff.)

الأواثل الذين تمرسوا بتفسير هوميرس ومنهم انكساندر وستسمبروتس وغلوكس او غلوكون. ان تفسير تلك الشخصيات الاغريقية الحرافية من امثال هرقل وثيسيوس ، على انها رموز الفضيلة قد حاوله السفسطائيون وطوروه ، واستغله الرواقيون المتأخرون الى أبعد حد ، وكان من الطبيعي ، بانتشار المسيحية ، ان تطبق هذه الاساليب نفسها على الكتاب المقدس ، الذي كان بعد هوميرس والاساطير ، الموضوع الرئيسي التفسير . وقد تمرس فيلون اليهودي بالترجمة الرمزية الاولى للمهد القديم . وبفضل دغاع القديس اوغسطين القوي عن هذه الطريقة ، اصبحت الشخوص والقصص في التوراة ، تدريجاً ، رموزاً مقبولة لانواع الفضائل الأنسانية والصراع الخلقي .

وفي القرن السادس ترجم فلغنتيوس « الانيادة » Aoneid على انها رمز للنفس الإنسانية . وقد ظلت هذه الطريقة ، متبعة في تفسير الأدب الديني والدنيوي طوال العصور الوسطى . وقد نسب غريغوريوس الكبير الى الكتاب المقدس ثلاث طبقات من المعاني : المعنى الحرفي او التاريخي ، والرمزي او النموذجي ، والمجازي او الاخلاقي . وزاد المتأخرون من علماء اللاهوت طبقة رابعة هي المعنى الباطني أو الصوفي . ( وقد ادعى دانتي جميع هذه المعاني للمهزلة الانسانية ) . واستمر مرير التفسير الرمزي ، دون ان يضعف ، حتى نهاية عصر النهضة تقريباً ، اذ نرى ان بترارك مثلاً ما يزال يقرأ « الانيادة » على انها خرافة أخلاقية ذات مغزى ، وتاستو يفسر شعره الملحمي الرومانتيكي تفسيراً رمزياً ، وسير جون هار نغتون عاول في المقدمة التي كتبها لترجمته لكتاب اورلاندو فوريوزو و ان يقرب طبقات غريغوريوس الثلاث ، الى المفهوم الانجليزي . وقد تلقى التفسير طبقات غريغوريوس الثلاث ، الى المفهوم الانجليزي . وقد تلقى التفسير

ملحمة رومانسية من نظم أريوستو لم يتقيد فيها ناظمها بقواعد الملحمة كها وصفها أرسطوطاليس
 قمو شوعها غير تاريخي و حبكاتها متعددة .

الرمزي الاخلاقي جرحاً رغيباً مميناً من بيكون حين إشار في كتابه « تقدم العلم » The Advancement of Learning . الى ان المؤلفات تكتب أولا " ثم يضاف اليها المعنى عقب ذلك . ثم ألقى به جونسون في غيابة القبر حين بعث الحياة في النظرية الارسطوطاليسية ، التي ترى الفن محاكاة للطبيعة ، ، ومن ثم تعده ـ نسبياً ـ غاية في ذاته .

وبطبيعة الحال استمر التقسير الرمزي على صور اخرى ، وما زال استنباط المعاني المتعددة للنص الواحد ماثلاً إلى يومنا هذا في نقد الكتاب المقدس وفي الدراسات الدانتية ، وما الى ذلك ، ولكن العمل الرئيسي للنقد التفسيري اقتصر في ايامنا هذه على شرح ما استغلق من المعاني ، وتقريبها الى الافهام . وقد زاول كل ناقد ، منذ عصر النهضة . مثل هذا العمل الى حد ما ولكن ليس هناك ناقد واحد وقف عليه جهده وتخلى بسببه عن نواحي أخرى من النشاط . وعندما ترجم دريدن آثار شوسر الى انجليزية عصره ، محتجاً بان « الحدف الاول للأديب ان يكون مفهوماً » ، كان يتمرس بنوع من النقد زاوله ولسن فيها بعد ، عند دراسته لجويس على نحو أقل تشدداً . وعندما جاء بلزاك بعد قرن ونصف القرن ، ووقف اكثر من نصف دراسته المطولة عن « دير بارم » «»

ه ما ترال فكرة المحاكاة التي جملها أرسطوطاليس جوهرالعمل الفي ، موضع خصومة بين النقاد . وقد اساء بعضهم فهمها وذهبوا في تأويلها مذاهب شتى لم تخطر لاسطوطاليس على بال . فارسطوطاليس لم يقصد بالمحاكاة المنى الحرفي لها ، اي تقليد الطبيعة ونسخها ، بل أراد اعادة اخراجها على صورة جديدة تكشف عن تأثر المتفنن بها . و لم يقصد بالطبيعة ، الطبيعة الحامدة قحسب كما يظن بعض النقاد اليوم ، بل توسع في معناها فجعلها تشمل الواقع الانساني والنفس الانسانية الى جانب مشاهد الطبيعة بمعناها الشائم .

ه قصة الكاتب الفرنسي ستسندال ، كتبها سنة ١٨٣٠ و ترجمها العربية الاستاذ عبسد الحميد الدواخلي في سلسلة والكاتب المصري\* . وقد تحمس لها بلزاك وكتب عنها دراسة طويلة نادى به فيها استاذاً من اساتذ الفن القصمي ، وكان بهذا يتحدى آراء معاصريه امثال عوغو وديفيني وميريمي الذين كان رأيم في الكاتب غير حميد .

الدراسات الشيكسبيرية منذ البداية ، تفسيرية إلى حد بعيد ، ويعزى بعض الدراسات الشيكسبيرية منذ البداية ، تفسيرية إلى حد بعيد ، ويعزى بعض ذلك الى وجود بعض المعاني المستغلقة ، الناجمة عن اضطراب المتون . وبتطور الثورة الصناعية ، وقيام الحركة الرومنتيكية واتساع المسافة تدريجاً بين الفنان وجمهوره وما ترتب على ذلك كله من اضطراب في الاوضاع ، وتشبث بالمذهبية ، اصبحت الحاجة الى النقد التفسيري أكثر إلحاحاً ، وازدهرت حركة هذا النقد بوجه عام .

وفي مطلع القرن التاسع عشر كان الشعراء يصرفون في تفسير نتاجهم ونتاج زملائهم للجمهور ، وقتاً يعادل ما كانوا يصرفونه في نظم الشعر . وفي الربع الأخير من ذاك القرن ، عند ظهور الحركة الرمزية ، كانت الاعمال التفسيرية تكتب لصفوة من المتأدبين فكانت هذه الاعمال نفسها في حاجة الى التوضيح . اما في هذا القرن الذي نعيش فيه ، فبعد ان تحوّلت الكتابة من مهنة إلى تجارة ، وانقلبت حركة نشر الكتب من تجارة إلى عمل ضخم واسع النطاق ، ازدهر النقد التفسيري والترجمة ازدهاراً عظيماً في الدوتين العليا والدنيا السلام الأدبي . أما في القمة فقد تخصص عظيماً في الدوتين العليا والدنيا للسلام الأدبي . أما في القمة فقد تخصص النقاد ، بتأثير بوند وإليوت ، باكثر الأدباء غموضاً ... امثال دانتي ود أن وبليك وهو بكتر ... ولعل ذلك كان من قبيل رد الفعل ( وقد يكون ذلك الا شعورياً ) ... للاتجار بالادب . وأما في الحضيض فان هذا الاتجار نفسه هو الذي أوحى بقيام حركة التبسيط الادبي ، على أنها وسيلة من وسائل جلب المال .

2

وهناك اشكال كثيرة من الترجمة والتفسير في النقد للمعاصر ، تختلف باختلاف النقاد . ومن اشهرها ـــ وهذه في الأكثر موهبة شخصية لا

ادري اذا كان من المكن اعتبارها منهجاً ـ طريقة وليم إمبسون في قراءة المعاني الغامضة المستغلقة \* ، التي بلغت حداً كبيراً من الدقة . والمثال النموذجي على هذه الطريقة : تحليله المدهش الذي استفرق اثنتي عشرة صفحة من كتابة « بعض تفاسير للشعر الريفي» Some Versions of Pastoral لبعض ما دعاه ساخراً ١٠٩٦ عركة ممكنة من حركات التفكير ١ في سوناتا شيكسبير الرابعة والتسعين ومطلعها : « اولئك الذين لديهم القدرة على الأذى ولا يفعلون ، وهذه ترجمة من ارفع الماذج واكثرها تعقيداً ، بكل ما فيها من الاحتمالات المنثورة على وجه الصفحة . ومع أنها بكل تأكيد ليست تبسيطاً ، اذ هي دائماً أكثر تعقيداً من الاصل ، الا أنها باعتبارها عرضاً « للقراءة » في ارفع صورها ، قد وستُّعت من مجال « الايصال » الادبي في زمننا . وهنالك نوع آخر من الترجمة في زمننا ، لا يقل عن سابقه دقة إلا أنه اكثر استقلالاً وتفرداً ، أعنى تحليل كنت بيرك الرمزي الذي يعتبر تفسيراً وُنثراً كالذي يفعله ولسن ، إلا أنه على مستوى أعمق في المعنى . فمثلاً يعد ولسن توريات جويس تعقيداً فحسب في المعنى ويترجمها في عبارات مفهومة ، أما بيرك فيرى في التورية رمزاً عن الأثم وتنكراً للتقوى الكاثوليكية يمتد الى رفض المواءمة اللغوية ، وبذلك يؤكد المعنى الحرفي بمضمون رمزي \*\* .

وليس من العجيب ان تكون آثار جويس ، موضوعاً لعدد من الترجات المعاصرة ، اذ لعلها أخصب حقل لمثل هذه المحاولات في ادبنا الحديث . ( ويأتي كافكا في المقام الثاني ، كما يتضح من مجموعة عنوامها « مشكلة كافكا » The Problem of Kafka ) . وتكاد تكون جميع الكتب التي التقت عن جويس واعاله شروحاً في المقام الاول . فهنالك عدد مما يدعى

ه راجع ماكتبه المؤلف عن هذه الطريقة في الفصل التاسع من هذا الكتاب .

هـ وأجع الفصل ألحادي عشر من هذا الكتاب.

« مفاتيح » لقصة « عولس » . ولكن اكثرها اهمية التعليق المعتمد الذي كتبه ستيوارت جلبرت فهو يعتبر دراسة تفسيرية مفصلة رائعة . وقد ادَّت المقالات التي نشرت في مجلة « فترة الانتقال ، وكتاب ، مفتاح تخطيطي ليقظة فينيغان ، Skeleton Key to Finnegan's Wake ، تأليف جوزف كمبل وهنري مورتون روبنصون، الدور نفسه بالنسبة لكتاب جويس الأخير . وقد نشر عدد كبير من المقالات ، من بينها مقالتا ولسن ، حاول كتابها تفسير « عولس » و « يقظة فينيغان » تفسير ات جزئية . وقد حاول كاتبان ناشئان هما رتشارد ليفن وشارل شاتوك في عدد الشتاء من مجلة ، أكسنت ، (۱۹٤٤) ، أن يفسر مجموعة اقاصيص « سكان دبلن » Dubliner's لجويس ، على اساس المشابهة الهوميرية ، شأنها في ذلك شأن « عولس » . وقد نستطيع ان نلم بشي من مشكلات النقد التفسيري في ايامنا ، اذا ادركنا أن الترجمة الوافية لأي من كتابي جويس « يقظةفينيغان » و « عولس » لا بد من أن تحتوي على جميع الآراء المنثورة في هذه الكتبوالمقالات، علاوة على آراء ونظرات كثيرة أخرى لم تظهر بعد . وتتطلب أيضاً معرفة دقيقة بالتاريخ والميثولوجية وجغرافية دبلن وفقه اللغة وعلم النفس والتاريخ الأدبي ، وتفاصيل حياة جويس ، وقد تستغرق ــ كما ذكر جويس في حديثه الى إيسمان بلهجة ربما كانت ساخرة - حياة الناقد بأجمعها .

ولعل عزرا بوند هو مصدر النقد التفسيري الجداّي في زمننا (هذا اذا تجاهلنا تلك الاعال المهمة من الناحية التاريخية – وان كانت ليست كذلك من الناحية الفنية – كدراسات وليم ليون فلبس في الأدب الروسي .) ونظريات بوند في النقد ، تبدو في غاية التواضع اذا ما قسناها بصاحبها المريض بداء العظمة . فهو يعتقد ان الناقد ليس أكثر من رجل يتطلع صديقه على محتويات مكتبته ويدائه على الكتب التي قد تروقه قراءتها . وعلى كل على عتويات مكتبته ويدائه على الكتب التي قد تروقه قراءتها . وعلى كل حال فالمسألة كما قال بوند عن فينولوزا وعنى نفسه ه الغريب مثمر على

الدوام ، وكثيراً ما تكون الأشياء التي ينوه بها في حاجة الى ترجمة من الناحيتين المجازية والحرفية . وقد قدم بوند في كتابه ، روح الرومانس ، الناحيتين المجازية والحرفية . وقد قدم بوند في كتابه ، في العصور الوسطى ، الى القارئ العادي في إنجلترة وأميركة لاول مرة . وقد اهتدى في تصميم كتابه هذا بكتاب ، الشعراء الايطاليون الاول ، Early Italian Poets في تصميم كتابه هذا بكتاب ، الشعراء الايطالية وفرنسة وبروفنس واسبانية والبرتفال وزوده بشواهد كثيرة من الشعر ، مترجمة الى الانجليزية ، والبرتفال وزوده بشواهد كثيرة من الشعر ، مترجمة الى الانجليزية ، مع شروح ونقدات . ولعل هذا الكتاب هو المثل الكامل النقد التمهيدي الرشيد ، والتبسيط على مستوى من فهم أصيل وذوق سليم . ومع ان بوند قام بكثير من اعال الترجمة والتفسير منذ ذلك الحين ، بما في ذلك دراساته وشروحه لارنو دانيال وكفلكنتي وهتري جيمس ، لم يبلغ في شي من هذا مبلغ ما حققه في كتابه الاول من فائدة ملموسة .

وبينا اللفع بوند في مشاكسات مختلفة الانواع ، تابع إليوت طريقة صديقه في النقد التمهيدي \* . وكان ظهور كتاب « الغابة المقدسة » له (١٩٢٠) ، حدثاً ادبياً عظيماً ، قد م لأدباء عصر البزابث وغيرهم من الأثيرين عنده ما قد مه بوند لكفلكنتي ودانيال ، ولكنه قد م ذلك بطريقة اكثر نجاحاً في نظر الجمهور ، حتى كاد جونسون ومارلو ان ينافسا منكن وكابل وكأنها من ادباء العقد الثاني من هذا القرن . وقد افترض إليوت في قرائه من الفطنة وسلامة الذوق ما افترضه بوند ، وان لم يعتمد على ثقافتهم اعباد بوند عليها . ومن الواضح انه في بعض الأحيان ، كما حدث في دراسته لدانتي وسنيكا ، يفترض ان جمهوره لم يسبق له ان الم بهذه الموضوعات ، ولا شك انه محق في ذلك . وقد كتب إليوت مقالات اقصر الموضوعات ، ولا شك انه محق في ذلك . وقد كتب إليوت مقالات اقصر

ه راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب.

بكثير من مقالات بوند واكثرها يدور حول كتاب بأعيابهم . ولما كان يفتقر الى مثل قدرة استاذه في معرفة اللغات ، فقد تخصص بدراسة المهجورين من أدباء الانجليز (خاصة كتاب القرنين السادس عشر والسابع عشر) . وعندما يعرض لأديب اجنبي ، فانه قل ان يعتمد ترجاته الحاصة له ، اما فيها عدا ذلك فطريقته تشابه طريقة بوند الى حد كبير لاعتهادها الرئيسي على كثرة الاستشهاد والمقارنة والشرح والتعليق التقييمي . ومع ان اهتهام إليوت بالنشر لا يشبه في ضالته اهتهام ولسن بالشعر ، الا أنه يكاد يكون اعظم ناقد تمهيدي جاد في زمننا هذا ، وهو يعالج مادة المستط ، وما يتصل بها من تمهيد وتذبيل ، باتزان وثقة لم يتيسرا لولسن .

وهنالك نوعان حديثان من النقد « الترجعي » او التمهيدي . يمكن ان يخرجا من حظيرة « التبسيط » . يجدر بنا ان نذكرها هنا . وها نقد كلينت بروكس وفلاديمير نابوكوف . فبعد ان أخرج بروكس كتابه الاول « الشعر الحديث والإتباعية » Modern Poetry and Tradition الاول « الشعر الحديث والإتباعية » الطريقة التقليدية . ولا سيما شعر إليوت وييتس : وبعد أن أصدر سلسلة من الكتب المدرسية ، والاسيما شعر إليوت وييتس : وبعد أن أصدر سلسلة من الكتب المدرسية ، والاستماك مع بعض المؤلفين ، ومنها « كيف نفهم الشعر» (Understanding Poetry » و « كيف نفهم القصص » Understanding Fiction » و « كيف نفهم المسرحية » Understanding Drama تلك الكتب التي سهلت نفهم المسرحية » المحكمة الصنع » بعد هذا كله غير منهجه ألامر على طلاب الكليات تسهيلاً مسرفاً — بعد هذا كله غير منهجه في كتابه « الزهرية المحكمة الصنع » بعد هذا كله غير منهجه فحاول ان يبرهن فيه ، اثناء تحليله لبناء عشر من القصائد ، على ان القصائد التي درج الناس على اعتبارها بسيطة سهلة القراءة — ومنها قصيدة غراي وقصيدة تنيسون « أيتها الدموع ، أيتها الدموع المتثاقلة » Tears, Idlo Tears (المتهودة في قناء كنيسة ريفية » أيتها الدموع المتثاقلة » Tears, Idlo Tears (المتها المرع عالمتثاقلة ) المتها الدموع ، أيتها الدموء ، أيتها الدموء ، أيتها الدموء ، أيتها الدموء . أيتها الدموء ، أيتها الدموء . أيتها الدموء ، أيتها الدمو

هي في الحقيقة غامضة . تنطوي على شي" من التناقض . بل هي في الأكثر ، « ميتافيزيقية » . وهكذا نراه يقدم لنا القصائد المألوفة ويعرضها في ثباب جديدة . و « يترجمها » من البساطة الى التعقيد . وقد قام فلاديمير نابوكو ف بعمل مشابه في دراسته العجيبة « نقولا غوغول ، Nikolai Gogol (١٩٤٤) ، اذ حاول ان يعيد تفسير غوغول ، الذي اشتهر عنه انه كاتب اجماعي ساخر سهل القراءة ، بطريقة جديدة ، فأكد أنه كاتب معقد جدي لا يحفل بالمجتمع ، وانه غير عقلاني ، بل انه يكاد يكون رائداً للسريالية . وينهج نابوكوف في هذه النرجمة العكسية ، نهج ولسن الاثير لديه وهو تلخيص الحبكة ( ومن المعروف انه اتَّصل بولسن . لعدة سنوات ، وان آثاره حازت اعظم التقدير عند ولسن ) ، مع انه يبين انه يقدم للقارئ ، الحبكات الحقيقية ، التي كتبها غوغول . والتي « تختفی وراء الحبكات الظاهره » . ( ومما يمكن ملاحظته ان نابوكوف ايضاً يستعمل اسلوب الترجمة الحرفية على طريقة يوند ، فيقدم ترجات انجليزية جديدة للقطع والآثار التي يدرسها ، معلناً بصراحة عن إيمانه بان الترجات القديمة غير صالحة من حيث الاسارب والنسق – ويجب ان نقر هنا بان ترجاته تبدو حقاً أرفع ثما سبقها - بل انه احياناً يترجه ترجمة مفصلة "، دور الايحاء والمعنى في اسهاء الاعلام عند غوغول 4. ومن الواضح انه لا جدوى من اضاعة الوقت في بحث ذلك النومخ من « التبسيط » الذي يقصد به كسب المال على حساب رغبة القراء في التظاهر بالمعرفة الأدبية . ومثل هذه الكتب تسير جميعاً على نسق واحد : سيرة كاتب ، ويفضل أن تكون لكاتب عرف عنه الشذوذ الجنسى ، مثل بيرون ووايلد ، يراعي فيها بقدر الإمكان إبراز فضائحه ، وتضم اليها خلاصة وافية لتمكن القارئ من التظاهر بانه قرأ آثار ذاك الكاتب . ويمكن ان نقع على اسهاء هذه الكتب ، في قوائم أكتب الرائجة جداً . وهذه الظاهرة ، ولله الحمد ، تمني الباحثين في علم النفس الاجتماعي اكثر مما تعنينا نحن .

٥

وهنالك نواح اخرى عديدة من كتابات ولسن ، تحتاج الى بحث ، الى جانب عمله كمترجم . اذ يبدو انه يعتبر نفسه ناقداً تأريخياً في المقام الأول . وهو يصف عمله في « قلعة أكسل » بانه « تاريخ أدبي » . والنقاد التاريخيون الثلاثة الذين يعتدهم ولسن « اسلافاً » له ، هم فيكو وهردر وتين . وهو حين يزعم انه خلف لهوالاء الرجال الثلاثة في النقد الاجتماعي ، يتناسى ما في نظريات الاثنين الاولين على الاقل من توريطات مريبة . ولا يستطيع المرء ان يستنتج شيئاً مما ذهب اليه ولسن من ان فيكو كان عدوآ للعلم وللفكر الحديث ولديمقراطية الثقافة ، وانه كان شديد التعصب حتى أن دي سانكتس ، الذي كان يحترم نتاجه احتراماً شديداً ، يتهمه يأنه في منتهى الرجعية . او مما قاله عن هردر من ان إلحاحه على الطبيعة القومية للفكر والفن وعلى الحدس اللاعقلاني للعبقرية ، و « الجاهيرية » Folkish ، كان مصدراً أساسياً من مصادر تشبث النازية بفكرة الدم والعرق . واستعال ولسن لتعبير « تاريخي » يقوده دائماً الى تجريده عن ملابساته الاجتماعية ،حتى إنه مثلاً، يتهم إليوت بانه يستعمل نقداً ( اشبنجلرياً )\* مقارناً ، وهذا \* في جوهره غير تاريخي \* ، دون ان يتنبه الى ان الفترات الادبية التي لا يأبه بها إليوت أو يسقطها من « موروثة » ( Tradition ) توُلف نقداً تاريخياً سلبياً ، يمتاز بوعي قوي ، وان ، اللازمني ، قد يعتبر و فترة زمنية ، أيضاً .

والطريقة التاريخية عند ولسن تشمل السيرة ايضاً ، وتمتد حتى تشمل

ع يمني انه يمنى بتصوير الحضار التمنجوانب انحلالها، أو رؤيتها وهيمنحلة كإنمل اشبنجلر المؤرخ الالماني في دراسته الحضارة الاوروبية في كتابه و انهيار الغرب » The Decline of the West

المعلومات النفسية والتحليل النفسي ، وبهذا يصبح جونسون وسنت بيف وكولردج وفرويد على قدم المساواة في مجال النقد التاريخي . وطريقة ولمسن في النقد التاريخي تعتمد دائماً العوامل الاجتماعية والنفسية ، مع التوكيد على العوامل الاجتماعية في نقده المبكر ، ثم الانصراف تدريجياً نحو العوامل النفسية ، كلما قطع شوطاً في طريق التطور . على ان تحليلات ولمس التي اعتمد فيها على هذه العوامل المختلفة جميعاً في الوقت نفسه تبدو اكثر توفيقاً . اذ يفيد من ماركس وفرويد ، وذلك يتجلى في دراسته لقصة بروست الفي المسخمة ، لا على انها تعبير عن اعتماد بروست الشاذ على أمه ، وما نجم عن ذلك من « نزعات انحراف طفولية مجدبة » فحسب ، بل على انها ايضاً تعبير عن « قصة الحضارة الرأسمالية » التي تذكر المرء بمسرحية البيت المحطم للقلب » \*

ان ناريخ اتجاه ولسن نحو الماركسية ، سجل غريب حقاً . ففي مطلع العقد الرابع من هذا القرن يبدو انه كان يعتبر نفسه ماركسياً ، كما يشهد بذلك كتابه « المشاعر الاميركية الهائجة » The American Pitters ، وكتأباته السياسية وبخاصة تلك التي ظهرت حوالي تلك الفترة (١٩٣٧) . ويظهر انه بدأ في كتابة « إلى محطة فنلندة » حوالي ذلك التاريخ اطراء للماركسية وعرضاً لقدرتها على تحويل النظرية التاريخية الى تطبيق عملي . وخلال السنوات السبع التي قضاها في تحبير الكتاب ، فقد ايمانه بالماركسية ، وبدأ التحول في منتصف الطريق (٤) ، وانتهى الى القول بان الماركسية

ه أحدى مسر حيات شو ، ويعرض فيها الملاس حضارتنا الحديث ، كما تجلى عقب الحرب الكبرى .

<sup>(</sup>٤) يمكن ان نشير هنا الى تحول مشابه حدث عند و لسن في منتصف الطريق ، و ذاك اثناء تحبير و لكتاب « قلمة أكسل » ، فبذلك نفسر لم يدأ هذا الكتاب بالانتقاص من أدباءكان يعتبر هم غير مسؤولين من الناحية الاجتهامية ، ثم انتهى بنثر الزهور في طريقهم .

اذا كانت تعني ستالين بالضرورة ، وهذا ما يراه ، قلا فائدة له منها . وففياد عن ذلك حاول ولسن ان يتقبل الماركسية في حبن انه يتنكر لدهامتين من دعائمها الأساسية ، وها المادية الديالكتيكية ، ونظرية القيم في العمل ، ويعتبرها نوعا من الهراء الصوفي . أما الديالكتيكية في نظر ولسن ، فهي الاستمرار اللاشعوري للثالوث المسيحي ، ومثلث فيثاغورس السحري ( وربما كانت ايضاً رمزاً ه لاعضاء الذكر التناسلية ، ) ، وأما نظرية القيم في العمل فانها ميتافيزيقية ماركس ، وهو متأثر في ذلك باراء سدني هوك وماكس ايسمان ، وبما ان هاتين النظريتين ها بالتنالي الأساس الفلسفي والاقتصادي الماركسية ، فمعنى هذا ان ولسن كان يحفر على جذور معتقده ، وكان انهيار ذاك المعتقد نتيجة حتمية لذلك .

وترتب على تذكر ولسن التدريجي للماركسية ، خيبة امل في الشيوعية الروسية ، إلى ربما كان ذلك هو الدافع الاساسي لهذا التذكر . وكتبه سجل رائع لهذا التحول . فروسية في كتاب و قلعة أكسل ، (١٩٣١) و بلد استطاعت فيه مثالبة اجباعية - سياسية مركزية ، ان تسخر الفنان وتتعهد إلهامه ، وهي امل الفن أولا ثم المجتمع . ثم ابتدأ شعور القلق على الفنان الروسي يساور ولسن في كتابه و المشاعر الأميركية الهائجة ، (١٩٣٢) ، اذ يقول : و ولعل العقيدة السياسية الصارمة التي تتطلب دائماً حكايات ملفقة ، لتبرز فضائلها ، لا تخلو من جانب سقيم، » . وفي كتابه و رحلات في بلدين من بلدان الدبمقراطية ، عالم حد ما ، قام بها الى الاتحاد السوفييتي ، ويكيل المدح لستالين وحكومته ( فروسية ما تزال و ذروة الفضيلة في يتحدث عن زيارة جاهدة ، الى حد ما ، قام بها الى الاتحاد السوفييتي ، ويكيل المدح لستالين وحكومته ( فروسية ما تزال و ذروة الفضيلة في العالم » )، ولكنه يهاجم الاميركيين الذين يدينون بالشيوعية الستالينية هجوماً مراً . وفي كتابه التالي و الفنانون أو المفكرون كثيراً » (١٩٣٨) ، يهاجم متالين وسجون البوليس السياسي GP تا مهاجمة صريحة ، هذا إلى أنه متالين وسجون البوليس السياسي GP ته مهاجمة صريحة ، هذا إلى أنه متالين وسجون البوليس السياسي GP تهاجم متالين وسجون البوليس السياسي الهام مهاجمة صريحة ، هذا إلى أنه متالين وسجون البوليس السياسي GP تا مهاجمة صريحة ، هذا إلى أنه

كان ما يزال يعتقد بأن الحكومة السوفييتية و افضل من حكومة القيصرية ». وفي و الى محطة فنلندة » (١٩٤٠) اصبحت الحكومة السوفييتية تجمع و بين مجازر عهد الارهاب الروبسبيري وفساد حكومة الادارة ورجعيتها» حكا ان و استبداد ستالين » و استأصل الماركسية الروسية من جذورها ». ومنذ ذلك الحين انقلبت كراهيته لستالين والشيوعية والاتحاد السوفييتي الى نوع من الهوس ، واصبحت التعريضات المرة الجاعة بكل هوالاء تظهر في اغلب ما يخطه قلمه .

وقد أقام ولسن كتاباته بصفة رئيسية على نظريتين في الفن ، هذا الى جانب الفروض العامة في النقد الاجتاعي والنفسي ، وضرورة و الترجمة ه. اما النظرية الاولى ، وهي اكثرها اهمية ، فقسد عبر عنها في استعارة فيلوكتيتس ، الجرح والقوس . وفحواها ان الموهبة الفنية ، تعويض عن نوع من أنواع العجز البغيض . والرأي الذي يقول بأن الفنان يعبر بطبيعة الحال ، عن الأشياء التي تعنيه اكثر من غيرها ، او عن آلامه ، او أن الفن وليد الالم ، كل ذلك يعتبر من الافكار المعادة المكرورة في مجال التفكير النقدي . أما التعبير الصريح المباشر عن هذه الفكرة ، بالقول إن الفن ليس الا صورة من صور المرض او تعويضاً عنه ، فان مصدره الرئيسي المعاصر هما الكاتبان مان وجيد ، ويبدو ان كلاً منها استمد الفكرة الرئيسي المعاصر هما الكاتبان مان وجيد ، ويبدو ان كلاً منها استمد الفكرة كتابه عن دستويفسكي ، عزاها الى النظرية التي يقول بها لمبروزو ، وموداها كتابه عن دستويفسكي ، عزاها الى النظرية التي يقول بها لمبروزو ، وموداها ان العبقرية فوع من انواع العصاب . ويبدو ان هذا المفهوم يرتبط ايضاً بغظرية فرويد القائلة بان الفنان شخصية فجة ، لا يتخلى فيها مبدأ اللذة العلمولية عن مكانه لمبدأ التفكير الواقعي الذي يرتبط بسن النضج ، كا:

ه اشارة الى ما حدث في الثورة الفرنسية من إرهاب على يدي روبسبير ومن فساد اثناء حكم
 حكومة الإدارة ,

يرتبط بنظرية أدلر القائلة بان الفنان ضحية الشعور بالتقص ، وما الى ذلك من نظريات التحليل النفسي . ومما لا شك فيه ان كلاً من هذه الآراء ينطوي على شي من الحقيقة ، ولكنها ليست الحقيقة كاملة . فالذي عجز انصار هذه النظرية عن تعليله – وعليهم ان يعللوه حتى تغلو هذه النظرية ذات فائدة ملموسة للنقد الادبي – هو : لماذا لم يصبح سوى عدد ضئيل من الشخصيات المريضة والعصابية والانطوائية والشاعرة بالنقصفانين ؟ وبمعنى آخر ، لماذا يلتقي القوس والجرح في بعض الحالات فقط ، ولماذا في تلك الحالات بعينها ، ولماذا هذا القوس بالذات (ه) .

وفضلاً عن الناحية التشخيصية في نظرية الجرح والقوس ، قان صياغتها الحاصة في اسطورة فيلوكتيتس جديرة بالبحث (٦) . وقد نوه كنث بيرك ، في احدى مقالاته التي نشرها قبل صدور كتاب ، الجرح والقوس ، بفائدة

<sup>(</sup>ه) لعل من أحسن ما كتب حول هذه النظرية ، ورد في مقال و. ه. اودن يه علم النفس او الفن في ايامنا هذه ، في مجموعة جيوفري جرجبون و الفنون في ايامنا يه كجموعة جيوفري جرجبون و الفنون في ايامنا يه كمكلة الفن والعصاب ، (١٩٣٥). الا أنه عجز عن الرد على هذه الاسئلة بطريقة مقنمة . وقد بحث مشكلة الفن والعصاب ، ونظرية و لسن الحاصة عن الجرح والقوس بحثاً مستفيضاً في جدل احتدم بين الدكتورشاؤول روزفتسفايج وليونل ترلنج ، في مجلة البارتزان (عدد الحريف من سنة ١٩٤٤ ، والشماء من سنة ١٩٤٥) ثم ردت إلى مكانها الطبيعي في مجال النقد القائم على التحليل النفسي ، في مقال كتيه جورهام ديفز في عدد الصيف من سنة ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٦) لحص و لسن قصة فيلوكتيتس على الوجه التالي :

سلم أبولو قوساً لا تحطى، لنصف الاله هرقل . وعندما اصيب بالتسم من رداء ديانيرا ازمع ان يحرف نفسه على جبل ايتا ، وكان قد اغرى فيلوكتيتس باشعال النار فيه ، لقاء توريئه سلاحب مكافأة له . وهكذا كان فيلوكتيتس مدججاً بسلاح لا يفل ، عندما ابحر فيها بعد مع اغامنون ومينالوس لمحاربة طروادة . وكان عليهم ان يهبطوا في طريقهم ، على جزيرة خرايسه الصغيرة ويقدمو االفحايا لاطمها . وكان فيلوكتيتس اول من اقترب من المزار فلدغته افعى في قدمه . وكان سم الأفعى فتاكاً ، وقد حالت أناته بينه وبين تقديم الضحية التي تفسدها الأصوات المشؤومة . وبدأت تفوح من الحرح واتحة نتنسة حتى إن اصحابه لم يستطيموا البقاء الى جانبه . ونقلوه الم جزيرة لمنوس المجاورة ، وهي أكبر حجماً من جزيرة خرايسه ، وكانت مأهولة بالسكان . ثم أقلموا نحوطروادة دونه .

ومكث فيلوكتيتس هناك عشر سنوات ولم يندمل الجرح العجيب . وفي قلك الاثناء كان الاغريق =

استخدام اسطورتي أورفيوس وبرسيوس رمزاً على طبيعة الفن . وبعد ان صدر الكتاب ، كتب ديلمور شفارتز مقالاً عن ولسن ذهب فيه الى عدداً آخر من الاساطير القديمة ومن بينها اسطورة بيجاسوس واورفيوس واورديب ، يمكن استعاله لتوضيح بعض المناحي في عملية الإبداع ، شأنه في ذلك شأن اسطورة فيلوكتيتس ، وربما كانت اسطورة اوديب اعظم دلالة منها في هذا المجال . ولعل شفارتزكان قد ألم بفكرة كنث بيرك التي اشرنا اليها سابقاً . ولا ريب في ان جميع هذه الاساطير القديمة ، بل كل قصة نموذجية ، يمكن أن تطور حتى تغدو نظرية صالحة لتفسير طبيعة الفن ، صلاح تلك . فكما ان الفنان يجمع بين قواه السحرية وعجزه البغيض ، كذلك فانه يهبط الى الجحيم ليسترد من عالم النسيان ، تلك التي أحبها • ، وهي كذلك فانه يهبط الى الجحيم ليسترد من عالم النسيان ، تلك التي أحبها • ، وهي كذلك عاجز عن مواجهة شخاك التي أن الفيان معكوسة وهي كذلك عاجز عن مواجهة شخاك التي أن أنه في مأمن اذا راقب صورة التنين معكوسة في المرآة • • ، وهكذا . وليست هذه الاساطير وغيرها متساوية في النفع فقط ، فان قصة فيلوكتيتس ، كما ذكر شفارتز وغرانفل هكس (٧) ،

<sup>=</sup> في طروادة؛ في حالة ضيق شديد بعدمقتل اخيل واياس. وبعد ان أذهلهم تصريح عرافهم بأنه لم يعد قادراً على اسداء النصح لهم . فلجأو الل اختطاف عراف الطرواديين وحملوه على أن يكشف لهما لحجب عن المستقبل ، فاخبرهم بأنهم لن يكسبوا المعركة ما لم يستدعوا نيوبطليموس ابن اخيل ، ويضموا في يده سلاح ابيه ، ويحضروا فيلوكتيتس وقوسه .

وقد نَفَنُوا ما اشاريه عليهم". وشفي فيلوكتيتس في طروادة على يد ابن الطبيب اسكليبيوس و بار: ياريس فقتله . وقد غدا فيلوكتيتس و نيو بطليموس بطلي احتلال طروادة .

ه اشارة الى اسطورة اورنيوس الذي عبط الى الحميم ليستر د حبيبته يوروديكي .

هم اشارة الى اسطورة برسيوس الذي قتل مهدوساً التي حولت اثبنا شعرها آلى افاعي . وكان يحمل درع اثبنا الذي يلم كالمرآة ، وكان ينظر اليه ليرى رجه ميدوسا فيه خشية ان يتحول الى حجر إذا حدق في وجهها .

<sup>(</sup>٧) وذلك أي مقسالة له بعنوان " عنساد ادموند و لسن » ، ظهرت أي يه مجلة انطاكيسة " Antioch Review عدد الشتاء لسنة ١٩٤٧-١٩٤٦ . و أنا مدين لها بعدد من أ. شالق والافكار . و أحتقد أن مقالة مكس هي خير دراسة لخرت عن ولسن . و لا يعيبها سوى المبالغة في تقدير امكاناته ، فهو يعتبره ي افضل ناقد في البلاد " و ي ذكاء نقدياً من الطراز الأول به و ما الى ذلك . و لقد غشي علي بعسير ته هي عجيب ، جعله يرى تجارة و لسن العنيدة نوعاً من ي الاستقامة " .

لا تصلح تماماً لأداء وظيفتها ، لأن فيلوكتيتس كان يحمل القوس قبل ان يصاب بالجرح ، وبذاكان الجرح عرضياً ، لا يمت بصلة الى قوة القوس ، ولانها لا تكشف لنا عن قائدة القوس في نكأ الجرح .

ان أيّ نظرية تعكس ، الى حد ما ، مشكلات ميدعها وظروفه الخاصة . ( حتى ان اية قذيفة ـ ولنتخذ بدلاً من صورة القوس مجازاً من الآلة ــ تنطلق من بندقية الفنان ، تحمل معها جميع عيوب أنبوبة البندقية ، وهذه العيوب بدورها امارة على استعال سابق ) ولذا يستحسن ان تطبق دائماً على مبدعها ، حيث يجب ان تؤدي وظيفتها بدقة . وأنها لخدمة جليلة ان نسلُّط نظرية الجرح والقوس على ولسن نفسه ، فنتبين طبيعة ﴿ جرحه ﴾ ، وتربطها بقواه المنتجة . الا ان مثل هذا التحليل الشخصي المفصل ، يتعدى نطاق هذا البحث. ومها يكن من امر فقد يصح أن نسجل بعض الملاحظ اللازمة في مثل هذه الدراسة . وتنبع هذه الملاحظ جميعها دون استثناء ، من كتابته الابداعية ، أو غير النقدية ، التي تبدو دائماً وكأنها حديث عن حياته ، بل أنها تكون في بعض الاحيان حديثاً مزعجاً عن نفسه . ولعل ذلك راجع الى عدم قدرته على المزج اللازم للابداع الفني . وعندما ننخل مجلدات ولسن العشرة ، التي لا تتصل بالنقد ــ وهي قصة ، ومجموعة اقاصيص وثلاثة كتب وصفية، وديوان شعر ، ومجموعة مسرحيات وثلاثة مجلدات يختلط فيها الشعر والنثر والمسرحية ـ تبدو لنا حقاً كأنها أضواء كاشفة . واذا تناولناها بالترتيب فقد نستخرج منها ما يومئ إلى « جرحه » دون ان نحتاج الى تحليلها بطريقة ادبية .

والكتاب الأول هو ( إكليل دافن الموتى ) The Undertaker's Garland ( الموت الموت هو الموت هو الموت عن النثر والشعر ، حول موضوع ( الموت الموت

به كل من الكاتبين في الكتاب في تعليقة تمهيدية ، ولُعل البون بين كتابات المرحوم جون بيل بيشوب وكتابات ولسن البارعة ، الادبية المنبع ، الجافة هو اهم مظهر في الكتاب . ( واذا بحثنا عن الدافع الذي قد يكون حل ولسن على نشر شعره الى جانب شعر شاعر طبيعي موهوب ، قد نلاحظ ان ولسن قضى ثلاثة عقود ، محاولاً ان ينقض النكتة اللطيفة التي شنع عليه بها زملاؤه في الصف ، في جامعة برنستون ، اذ انتخبوه و اسوأ شاعر » ) .

وكتاب ولسن الثاني ، الذي الله منفرداً ، هو « الخصوم المتنافرون » ومسرحيتين . والمسرحيتان في الاكثر ، من نوع « الفنتازيات الحلمية » ، وليست لها اهمية خاصة . ولكن المحاورات — « الخصوم المتنافرون » — رائعة . وفي كل منها يفصم ولسن شخصيته الى شخصين متخاصمين ، وهذه الشخصيات هي : بول روزنفيلد وماثيو جوزيفسون ، وفان ويك بروكس وسكوت فتزجرالد ، واستاذ في الحمسين من عمره وصحفي في الخامسة والعشرين ( قد يكون الاول استاذه في برنستون ، كرستيان غوس ، والثاني هو نفسه ) ووليم بيب ومارين اغوانا . ويناقش من وراء غوس ، والثاني هو نفسه ) ووليم بيب ومارين اغوانا . ويناقش من وراء مده الاقنعة اربعاً من المشكلات الاساسية التي يجابهها ، كفنان وناقد — بين الثقافة الاتباعية و « المودرنزم » بين التكامل الذاتي والاتجار الفني ، بين الاخلاقيات ومواضعات البيئة ، بين العلم والغريزة . وقد استغل طبيعة المحاورة ، فخلق كلاً من هذه المشكلات دون ان يقطع فيها برأى .

وقد ظهرت قصة «كنت افكر في ديزي » سنة ١٩٢٩ . رهي مكتوبة بضمير المتكلم ، بل إنها تبدو ترجمة ذاتية ، وتتركز حول البطلين المتخاصمين اللذين تدور حولها قصص ولسن ومسرحياته على الاكثر ، وهما شخصية

الكاتب الحدث المغرور الذي ينتمي الى اسرة كريمة ، والفتاة التي تميل الى السيطرة ، وتأخل بحظ من التحرر ، وتنتمي الى وسط اجهاعي وضيع تدل عليه كيفية نطقها للكلمات . ويحتوي ايضاً على مونولوج طويل يدور حول سوفوكليس وفيلوكتيتس وعلى الملاقة بين الفن والعجز (وهي خلاصة نظرية الجرح والقوس) . وينتهي بصورة محمومة من التخيل الجنسي الدائر حول عضو التذكير ، ويستطرد في الصفحة الأخيرة الى حديث يدور حول احمر الشفاه والفم والمسدس والافعى .

ويتميز كتابه « وداعاً ايها الشعراء » (١٩٢٩) الذي يضم مجموعة من الشعر وبعض النثر كتبها بعد تخرجه من الجامعة ، بما فيه من قلق جنسي ، بغه في شعره (كقوله : ايها الجمهور باعد ما بين فخذيك ، بجأش رابط )، وهو ما وصفه راندل جرل في حديثه عن شاعر آخر ، بقوله : « حداثق حقيقية تحتوي على ضفادع حقيقية » . وفيه محاكاة مضحكة لادوين ارلنجتون روبنصون ، في قصيدة تقارن مقارنة عجيبة بين هنري جيمس والرئيس ولسن ، ثم قصائد ولسن التي ضمنها وداعه الرثائي للشعر .

اما الكتابان التاليان فقد كافا وصفا اجتماعياً : وها المشاعر الأميركية الهاشجة » (١٩٣٦) و « رحلات في بلدين من بلدان الديمقراطية » (١٩٣٦) . وهما مفيدان من حيث الكشف عن طبيعة « جرح » ولسن . إذ يكشفكن بوضوح عن اهتمامه « بالاحوال الاجتماعية » مع عدم اكتراث بالناس ، من حيث هم أفراد ، مما قد يبلغ احياناً حد الكره . ويستعمل ولسن فيه التعبيرات العنصرية ، مثل الزنجي » ، و « عاهرة زنجية » و « اغنية مسودة » ، الى جانب اللهجة اليهودية المضحكة . وهو يرمز الى الناس دائماً بصور الخنافس والفراش وقناديل البحر والضفادع . ويبلو انه يفتقر اشد الافتقار الى الفكاهة ، والى الدفء الانساني . والقسم الذي يلور حول اختباراته الشخصية في كتاب « رحلات في بلدين من بلدان

الديم أبية و معده الاختبارات التي تتميز عن وصفه المرضوعي سيدو وكأنه نوع من الهذيان ، وذلك منذ اللحظة الاولى التي تحسس فيها قذارة الروس ، عندما وطئت قدماه ظهر السفينة الروسية ، ورأى الحادمات الروسيات وهن يدرن على المسافرين بأحذية منهرئة عالية الكعوب ، والسجائر تتدلى من أفواههن (٨) . وعندما كان يحاول الاستحام ، سقط على انبوب ساخن و وحرق مرفقه حرقاً موالاً » . هذا علاوة على تلك السلسلة من المضايقات التي انهالت عليه من الجاهير الروسية ، ومن عدم تقيدهم بالمواعيد ، ومن قذارتهم وإهالهم ، ووعودهم التي لا تتحقق ، وفزعه بالمواعيد ، ومن قذارتهم وإهالهم ، ووعودهم التي لا تتحقق ، وفزعه الشديد من المرض الذي انتابه في أودسة ، واهتياجه الشديد من القذارة والروائح الكريهة والبق والافتقار الى الوسائل الصحية وحرية الانفراد وما الى ذلك . واشد قوال ولسن دلالة على ترفعه البغيض وكرهه لمعاشرة وما الى ذلك . واشد قبتلك المقطوعة من الكتاب التي دعاها و البيت الحجري الناس ، وردت في تلك المقطوعة من الكتاب التي دعاها و البيت الحجري

و وهكذا يبلو انني اقيم هنا ، في بيت قديم متداع قبيح الشكل . بعد ان اخفقت اخفاقاً اشد من اخفاق اقاربي خلال تلك الفترة التي امتازت بنشاط الحركة التجارية في اميركة ، في أن استخلص الترف والجاه اللذين كان من المكن ان اتمتع بها دون ريب . وهكذا انتهى بي الامر ، الى ان اعيش بين حثالة هذا المجتمع بدلاً من ان اعيش بين نخبته بين الاطفال القدرين المنحرقي الصحة من ابناء جيراني الذين ينبحون ليل نهار خارج بيتي . وفي نهاية الامر - استطيع أن اقول وقد تبدت

<sup>(</sup>A) من المستم هذا أن نلاحظ هذه الصورة نفسها ، وقد حولت الى بريطانية في كتابه a أوروبة دون دليل بريطانية في كتابه a أوروبة ون دليل Europe Without Baedoker ، إذ يقول : «كانت المناضد المارية في غرفة الطمام تبدر وكأنها لم تنظف أبدأ ، إذ كانت ملطخة بيقعمن الحساء والمرق والبيض والمربى والشاي. ويقوم بتقدم الطمام والحدمة ، أندال قدرون يلبسون النبايين ، ريفقدون الآكل شهيته ، حتى أنهج ينهرون بالبقية الباقية من طمم قاك الكمية الضئيلة من الطمام » .

لي الحقيقة ناصعة ــ إن ما كان يصدّعني ويُسبب وجومي هو أنني خلُّفت ذلك العالم المبكر وراثي ، ومع ذلك لم استطع ان اشعر بالراحة في ذلك الذي كان يدعى حتى الامس بالعالم الجديد .

اما مسرحياته الثلاث التي نشرت تحت اسم ، هذه الحجرة وزجاجة الجن والشطائر، This Room and This Gin and These Sandwiches فهي صور ثلاث من موضوع « الثورة الفنية والاخلاقية التي اتخذت نيويورك مركزاً لها بعد الحرب ، وتدور جميعها حول شخصية البطل الادبي المغرور ، بل البليد ، والفتاة الشكسة ذات اللهجة السوقية التي تنتمي الى طبقة وضيعة . وكلها تنتهي بتحقيق الاماني . اما كتاب « مذكرات الليل » Notebooks of Night فهو مجموعة من الشعر والنثر ، تنقسم الى ثلاثة اقسام : قصائد غنائية قصيرة ، بعضها جدّي والآخر ساخر ، وتدور حول الموضوع الجديد الشاغل ، وهو ستالين ، الى جانب الموضوع القديم وهو الجنس . وقصائد طويلة من بينها تلك القصيدة المعروفة التي ينتقد فيها مكليش ، نقداً يقوم على المحاكاة الساخرة . ثم مجموعة من النثر ، تتضمن معارضات ساخرة وذكريات عن طفولته . وبعض هذه المعارضات والاهاجي عنيف ، ولكنه موفق تمام التوفيق ، والبعض الآخر ردي لا يدل على ذوق سليم . ( وبالمناسبة نذكر ان احدى قصائد الحب في الكتاب وعنوانها « هيّا الى البيت في المدينة : قدحان من الوسكي ، ومنها هذا البيت : و الظل الصغير الماكر بين الفخذين الضيقتين ، \_ موجهة ، فيها يبدو ، الى « أنا ، التي ذكرت في « مقاطعة هيكت ، **Hecate County** 

وأخيراً ظهر كتاب «مذكرات مقاطعة هيكت» Memoirs of Hecate County وأخيراً ظهر كتاب «مذكرات مقاطعة هيكت ( ١٩٤٦ ) وبعد ان بيع منه خسون ألف نسخة في نحو أربعة اشهر قضت محكمة القضايا الحاصة انه من الادب المكشوف ، واوقف بيعه ( لاقي

هذا الكتاب من النجاح ما لم يلاقه كتاب ، اصحابها . . ه The Company She Keeps الريمكارثي) . ويضم الكتاب ست قصص كتبت بضمير المتكلم وجميعها تدور حول الحياة في تلك المقاطعة الوهمية . وتستغرق القصة الطويلة وهي د الاميرة ذات الشعر الذهبي ، نصف الكتاب ، وهي التي اعتبرت اكثر القصص اساءة الى اخلاق الجمهور . ( وهي تتناول ، كما قال الادعاء في لهجة مرحة ، عشرين دوراً مستقلاً من عمليات الجماع ، تشترك فيها اربع نساء ، مع الوصف الدقيق المفصل ، الى جانب ١ معرعة ( منوعة ) من اعال الدعارة ، و د التحليات المقرفة ، ) . وقد أجمع المراجعون والنقاد على انها ترجمة ذاتية – فقال رالف بيتس و انني مقتنع بان كل كلمة فيها صادقة ، . واشار غرانفل هكس الى « كشفها عن ممارساته الجنسية ، ، واعلن قائلاً : و ال الدلائل الداخلية تشير الى انها ترجمة ذاتية ، وأن هنالك اشارات الى د أنا ، في كتابات ولسن السابقة التي ظهرت في منتصف العقد الرابع ، أما المحاولات التي قامت لتدحض مطابقتها لحياة ولسن ، فكانت تافهة ، ومنها قولهم إن القاص ناقد من نقاد ألفن ، وميدانه هو القاعدة الاجتماعية التصوير ، وانه ذهب الى ييل -- لا- إلى برنستون ، وقولهم : ١ هو طويل نحيف ، ، لا قصير سمين ، وما الى ذلك :

وقد كتبت قصة و الاميرة ذات الشعر الذهبي ، بأمانة مدمرة مولة عرجة ( جديرة بالإعجاب الى حد ما ) . وهي ما وهبه ولسن – فيها يبدو – بديلا عن الموهبة الأدبية . ولهذا السبب ، وتمشيا مع خطتنا في هذا الكتاب ، تستحق هذه القصة من المعالجة أكثر عما يستحقه غيرها من اعال ولسن . والقصة نوع من السخرية الاجتماعية ، ولعلها نوع من الرمز الذي يصور بلغة جنسية ، في المقام الاول ، علاقة القاص المضطربة بأنا ، الفتاة العاملة ، وبايموجين الجميلة ، المقعدة ( وتعرف فيها بعد

آنها كذلك من أثر الهستيريا ) المتزوجة التي تنتمي الى طبقته ذاتها ، في وقت معاً . ويمضي القاص في عرض الجانب الآلي من العلاقات الجنسية في فترة المراهقة ، بمنتهى الصراحة ، متدرجاً لل سن النضج ، ويبلو ذلك في قوله : و وأخيراً اقنعتها يه ، و انها الآن راغبة يه ، و ومضينا إلى أبعد من ذلك بكثير ، ، ، ولكنني لم اتجاوز ذلك الحد ، ، وما الى ذلك . وهو يرى الناس دوماً على صورة الكلاب والحررة والقرود ، بل حتى على صور شقائق الماء ( فأنا هي « الوحش او الطير الذي اقتنص من الحقول ، ) ، او على صورة الاطعمة ، والطعام متسلط على القصة ( فهو يتحدث عرضاً عن حفلة عشاء بقوله : « انني أتذكر ألوان الطعام التي قد مت اكثر من تذكري للأحاديث التي تبودلت ، ) . ويكشف القاص عن عنجهيته دون خشية : فيبين بصراحة أن أعمامه بالعال بدأ في عهد الأنهيار الاقتصادي (١٩٢٩) . ويبحث بهدوء عن وجه المجازفة في « علاقة المرء باناس من طبقة دون طبقته » ، ويصرِّح عن مخاوفه من أنه قد يستشمر العار من علاقته بأناً ( « لن اجرو على الظهور بصحبتها في مقاطعة هيكت ، ) .. النخ . وان ما يكشفه لنا من دخيلته في حالة اللاوعي لاكثر اهمية . فهو شبيه ببابت \* ( فعندما ياخذ سبيله الى النجاح يقول « لقد ابتعت قبعة سوداء ») ؛ وهو متعجرف منخوب ( « كنت حريصاً على تجنب المغامرات ، ٥ مع انني بطبيعة الحال كنت قد اتخذت الاحتياطات اللازمة ، ) ودون جوان صغير ( « وتأثيري القوي الذي يدل على خبره ، ، « وطبقت فنوناً متنوعة والواناً من اللطف » ) . وسوقي مسرف في عاطفيته ( و لساني في فمها الصغير الناعم ، ) وبذي مسرف في بذاءته ( و الاعضاء السفلي المعشوشية الندية ، ، و والفرن البشري ذو الحرارة والعصير ، )

ه بطل قصة لسنكلير لويس بهسدا الاسم (١٩٢٢) . اصبح فيما بعد رمزاً لرجل الاعمال الذي يتمسك بالتقاليد الاجتماعية و الحلقية لطبقته .

او حتى ما يدعى و بالحسيس و ( فهو يرفض مباضعة ايموجين وهي مرتدية مشد ها و لقد كنت أخشى ان يكون ذلك متعسراً ، او ليس من الرجولة في شي و ) . ويكشف القاص ، الى جانب كل هذا عن نوع غريب من الشبق ، نحو المرأة التي ترتدي ملابسها ( و فالشهوة في مناسبات سريعة كهذه ، تزداد برؤية الملابس والجوربين والحذاء و ، و بانتعاش مفاجئ الرغبة الجنسية ، عندما ارتدت ملابسها وهمت بالانصراف و ) حتى ليكون ذلك شبيها بسادية داعر هيم ممن يتحدث عنهم كرافت ابن ولكن الشي الاكثر دلالة في القصة ، ليس هو الوصف الجنسي الصريح ولكن الشي الاكثر دلالة في القصة ، ليس هو الوصف الجنسي الصريح أبداً ، وإنما التورية اللاشعورية . فقد تحقق من ان و انا و ليست مشاها في الصفحة نفسها التي يذكر فيها حبه المترايد الشيوعية .

وتويد الاقاصيص الاخرى وكذلك الكتاب كله بوجه عام ، بعض هذه النظرات ، كا توكد وتوضح بعض الإشارات المبكرة في كتابات ولسن . فهو في قصته و الرجل الذي اصطاد السلاحف الكد آمـة ، The Man Who Shot Snapping Turtles يسخر من عالم التجارة وفيها ايضاً استعارات حيوانية للشخصيات الانسانية . ويحاول في و إلين تيرهون ، استعارات حيوانية للشخصيات الانسانية . ويحاول في و إلين تيرهون ، Ellen Terhune أن يخرج قصة أشباح على طريقة هنري جيمس ، ليوضح بها نظرية الجرح والقوس . وفي و لمحات من ولبر فليك ، ليوضح بها نظرية الجرح والقوس . وفي و لمحات من ولبر فليك ، والعلل مع رمز غريب للفن على انه و كخاتم لبيك ، وفيها أيضاً يصف والعلل مع رمز غريب للفن على انه و كخاتم لبيك ، وفيها أيضاً يصف الكائنات البشرية باوصاف حيوانية . اما قصة و الملهولانديون وروحهم اللمينة ، وهي مليئة بمارضات ولسن القاتلة وسخرياته المرة ، دون ان تسم بشئ من الفكاهة الحقيقية .

ه البارون ريشارت فون كراف ابن ( ١٨٤٠-١٩٠١) عالم يالأمراض العصبيةوطييب نفساني.

اماقصة والسيدبلا كبرنوزوجه في البيت والمقادية والمقارية وتختلط فهي اضغاث احلام طويلة متناقلة ذات صلة بقراسة الجن والعقارية، وتختلط فيها الصور السياسية ، بالصور الجنسية ، وفيها ايضاً سخريته المرة التي لا تلطفها روح الفكاهة ( باستثناء ذلك السطر الذي يعتبر نسيج وحده في كتابات ولسن ، وهو قوله : و لم اقل شيئاً ، لان القبلة قالت كل شيء » ) .

أما كتاب ولسن الاخير ، و اوروبة دون دليل ، (١٩٤٧) ، فهو مجموعة مقالات وصفية عن اوروبة بعد الحرب ، ظهر نحو من نصفها في مجلة « النيويوركر » New Yorker واذا نحينا جانباً كراهيته الشديدة لكل ما هو بريطاني ، عدم الكراهية التي تعادل كراهيته لروسية ، نجد ان الظاهرة الهامة في الكتاب هي اعتاده الصريح على اسلوب و المستط ، . أي على أن ولسن يستطيع أن يثير الاهمام بأي شي وذلك بالكشف عنه ( كما فعل في المقالات المبكرة التي نشرها في شهرية الاطلسي Atlantic عن الادب الروسي ، والتي استرعت اهتمام العالم حين كشفت عن ان اللغة الروسية تحتوي على جميع انواع الالفاظ والاصوات الممتعة ) . والكتاب يقدم شواهد جديدة على موضوعات مألوفة ، دون أن يأتي بطريف . وفيه ما في غيره من عدم الاكتراث بالكائنات البشرية ، فجميع الناس الذين قابلهم في بلاد اليونان ، اقرب إلى الناذج والافكار السياسية المجردة ، منهم ألى الافراد الانسانيين . وكان في ميلان ينجنب الجاهير ، اما في لندن ، فانه لا يلاحظ الافراد، بل يلاحظ « العلامات الدهنية التي تتركها روُّوسهم في حجرات الفنادق ۽ . ويشتد به جنون العظمة ، فلا يعكس صورة بعض المظاهر المنفرة التي علق بها سنتيانا " ، ولا يدافع عنها

لعل المؤلف يشير هنا الى ما كتبه سنتيانا عن الانجليز في كتابه و سناجيات في انجلس و انجلس و المخلس الاولى الذي وصف فيه حياته و احاسيسه في اعوام الحرب العظمى الاولى حين كان يعيش في انجلس ق .

فحسب ، ولكنه في احد المواضع يرى ان المفكرين الاتجليز أثاروا غضبه بمدحهم لكتاباته القديمة فقط ، ويقرن نفسه الى شيكسبير . وهناك ايضاً يتجلى شغله الشاغل بالامور الجنسية . فهو يلاحظ الفتيات و المشرقات الوجوه ۽ و د الفاتنات ۽ بمظاهر هن د المغرية ۽ د المثيرة ۽ ، حيثًا ذهب . ( حتى الباثيل في كريت لها اثداء شهية ) ويعلق على جاذبية عدم التناسب والتنافر في الشكل ، ويبدي اهتماماً بالغاً بالمومسات ، ويصف لقاءاته لهن في اسهاب ، ويكتب ابحاثاً مقارنة عن احوال معيشتهن ، ويتحدث عن دولة من الدعارة ترأسها « فتاة بهية الطلعة حقاً ، حيتني بالقرنسية » في لندن ، وفتاة غريبة من اصل يولوني – الماني و رائعة الجمال ، في نابلي . وكذلك تشغله شؤون الطعام ، فهو يقارن بنهم بين وجبات الطعام والحدمة في مختلف أنحاء اوروبة التي دمرتها الحرب . ولا يرى في دلمي اكثر من ﴿ كَبَائِبِ لَحْمَ ضَأَنَ فِي سَفُود ﴾ ، والتجربة التي يذكرها جيداً في كريت ، لم تكن اكثر من « مأدبة هومرية » . ولعل اهم ما في الكتاب ، وصفه للخدعة التي كان يقوم بها ليسلّي الاطفال ، وهي تحويله منديل جيبه الى فأر وثاب . « وقد كنت احقق بها اعظم النجاح » . وقد جربها مع الاطفال في أثينة و ولكنها لم تكن ناجحة تماماً ، فالولد على ما يبدو كان اكثر اهتماماً بالاستاع الى المناقشات السياسية ، .

ونستطيع ان نجمع عدداً آخر من الملاحظ المتنوعة التي تساعدنا على دراسة « جرح ولسن » . منها بعض التجارب التي مر بها في برنستون ومدرسة هل ، التي ما يزال يكتب عنها في ذكريات لا يجف لحا معين . ( لاحظ مالكولم كولي في مقالته التي كتبها عن كتاب « الى محطة فنلندة » ان ولسن يصف لينين بانه يتمتع بالوقار الأكيد الذي يتمتع به « ناظر ان ولسن يصف لينين بانه يتمتع بالوقار الأكيد الذي يتمتع به « ناظر مدرسة محترم » ) . ولا يزال زملاؤه القدامي في الجامعة يطلون بروثوسهم مدرسة محترم » ) . ولا يزال زملاؤه القدامي في الجامعة يطلون بروثوسهم ي كل كتاباته ، ويلازمه ايضاً اهتمام شديد بالسحر المسرحي وبالشعوذة

(التي يبدو الما تمثل دائماً ، كما يقول ولسن ، بعض الرمزية القسرية ، كطقوس الموت والدفن عند هوديني ) ، وكثير . مما يشبه ذلك . و تمدفا مقالة غرائفل هكس ببعض المعلومات القيمة : كقصة المرة الوحيدة التي التقى فيها هكس بولسن ، عندما كانت جميع آرائه في كافة الاصدقاء و مرة مهجنة دون استثناء » . وكان يبدو على مائدة العشاء رزيناً متغطرساً ، على نحو لا تستدعيه آداب المائدة . ثم « عجزه الأساسي عن التعاون مع أية مجموعة من البشر » ، وخاصة تلك الصيغة التي طبعها ولسن على بطاقات ليستعملها في المناسبات ، وانا انقلها هنا عن دراسة هكس المشار اليها :

#### ادمونه ولسن يأسف لانه لا يستطيع :

ان يقرأ مخطوطات الكتب

او يسهم في تأليف الكتب او الكتابة للمجلات

ار يشرف على التحرير

او يقف حكماً في المابقات الادبية

### ولا يُنكنه ان يقوم بالاعمال التالية دون أجو :

ان يعطى درساً

او يلقي محاضرات

او يخطب في المحافل

اء يقف خطيباً عقب حفلات العشاء

او يتحدث في الاذاعة.

#### ولا يُتكنه على اي حال من الاحوال:

ان يهدي نسخاً من كتبه للمكتبات العامة

او يوقع على الكتب للغرباء

او يقدم معلومات شخصية عن نفسه

او يهدى صوراً له

او يسمح باستعال اسمه في اعلى الرسائل او يستقبل اناساً مغمورين لا شغل لهم معه .

ويبدو ان جميع هذه المادة تتركز في سلسلة من المتناقضات الاساسية والورطات ، وما دمنا لا نستطيع ان نلصقها بشخصية ولسن دون مزيد من الاعترافات الذاتية - فلا بد لنا من القول بأنها فيها يبدو هي الصفة المميزة لابطال قصصه ، وخاصة ذلك البطل الذي يستعمل ضمير المتكلم . فهذا البطل القصصي ، انسان بارد الاحساس ، ينفر من اي اتصال بالناس ، ولكنه يهتاج بدافع جنسي متوثب ، وهو يفتقر الى ملكة الابداع ولكنه مضطر الى انتاج اعال ادبية ، وهو رهن الروح التجارية في الأدب ، ولا يعجبه إلا الاخلاص والاستقامة . وهو ديمقراطي واشتراكي مع أنه مغال في عصبيته العنصرية ، وغطرسته واحتقاره للناس . وليس له حظ من روح الفكاهة ، ويلجأ الى المعارضة الساخرة والهجاء . يحس بالتعقيد ويغالي في تبسيط كل شي ، سواء كان في الادب او في العلاقات البشرية ، بعبارات تنضح بالحيرة والتردد . يمقت جميع القيود ، ومع ذلك لا يستطيع ان يقطع « حبل السرّة ، الذي يربطه بالمدرسة . يهوى التملق ومع ذلك ينفر من المعجبين . له عقل شاك ، وخلق محافظ يتوق الى ان يكون « فلوبير ، ، فاذا به يصبح « إما بوفاري ، (٩) فاذا كان شيّ من هذا ينطبق على ولسن نفسه ، واذا كانت نظرية ، الجرح مانه س تربط بین غور الجرح وقوة القوس ، حق لنا ان نعجب لماذا لم یک رئسن أعظم فنان في عصرنا هذا .

 <sup>(</sup>٩) انا اعلم ان فلوبير قال : « ان مدام بوفاري هي انا » ولكنه كان يمني بذلك شيئا ٣٠٠٠ .
 ( و إما بوفاري هي بطل قصة فلوبير المظيمة « مدام بوفاري » ، و هي مثال الغباء و الشمة والسوقية في نظر النقاد ) .

ومن إسهامات ولسن النظرية في حقل النقد ، وان كانت اسهاماً ثانوياً ، نظرية هزة التعرّف التي بني عليها مجموعته المنتخبة سنة ١٩٤٣ ، وعرفها بحكمة مقتبسة من ملفل ، هي : « ان العبقريات في جميع ارجاء العالم . تقف متشابكة الأيدي متضافرة ، وهزة واحدة من التعرف تسري في الدنيا باسرها » . وعلى الرغم من السخافة التي ينطوي عليها هذا القول بمعناه الخرفيّ فان ولسن آمن به حتى انه جمع ١٢٩٠ صفحة من الاحكام الادبية التي اطلقت على الادباء الاميركيين . وهذه الاحكام لم يكتبها النقاد ، وانما وضعها أدباء أخر . ومن الواضح ان عدداً من الأدباء العظام ، اعترفوا بعبقرية معاصريهم واسلافهم ﴿ بهزة تعرَّف ﴾ مشجَّعة دافئة ، ومنهم بعض هؤالاء الذين ضمَّنهم ولسن مجموعته . وتاريخ الادب مليء بالشواهد التي تثبت ذلك . وباستطاعة اي انسان ان يعد قائمة طويلة باسمائهم ، مثال ذلك : بلزاك ورأيه في بيل ، وبيل ورأيه في سكوت وبيرون ، وسيموندز ورأيه في وتمان ، وتولستوي فيها قاله عن تشيخوف ، وتشيخوف عن غوركي. ( ان حدب هذين الكاتبين الروسيين العظيمين على الناشئين ، واستجابتها السريعة لهم ، جديرة بالذكر ) ، ورأي بوالو ( دون غيره ) في موليير ، ورأي كيتس في شيكسبير ، ورأي آرنولد في كيتس ( مع شيُّ من التحفظ ) ورِأي راسين في لافونتين ، ورأي دريدن في ملَّن ، وما الى ذلك .

على الله من المتيسر ان نعد قائمة اخرى لهزات عدم التعرف تبلغ في طولها عشرة اضعاف تلك . فبيرون كان يمقت شعر كيتس، وامرسون كان يحتقر بو ، وقد تهجم رونسار .على ربليه ، وكان وتمان يثير شعور الكراهية في نفس لوول ولونجفلو وهولمز ولانيير ووتيير (القي وتيير ديوان «اوراق العشب » في النار ) ، كما كان سوينبرن يكرهه وآخرون سواهم . وكان لامرتين يحتقر لافونتين ولم يكن سوفوكليس يرى شيئاً ذا قيمة في آثار

اسخياوس ويوربيدس ، ولم يكن ويردزويرث يستطيع ان يقوأ شعر كيتس ، وكان كورني يفضل بورسو على راسين ، وكان امرسون يحب هوثويون ولكنه يأسف على انتقاره الى اللوهبة ، وكان وتمان يكره ملقل ـ وفي عبط مستشاري دور النشر . رفقس جيد قصة يروست المعروفة ، ورفقس مردث قصة و طريق الجميع ، وكذالة كان رأي جونسون في ملتن . راي ملتن في شيكسبير غير حميد ، وكذالك كان رأي جونسون في ملتن . وكان وردزورث يكاد لا يفهم اشعار صديقه كولردج ، وكان جورج مور يكره هاردي وكان سنت بيف يقفس من شأن بيل وبودلير وبازاك وفلوبير ، وهكذا الى ما لا نهاية .

ان اسوأ ما في نظرية و هزة التعرّف و ، هو ان الأدباء الذين اساء اليهم معاصروهم ، كوتمان ، لا يميلون الى ان يكونوا خيراً من ذلك في حكمهم على غيرهم من الأدباء . وان عدداً من الكتاب ، ومنهم وردزورث وهاردي وجيمس وملفل نفسه ( غلى الرغم من استشهاد ولسن بقولته تلك ) آلهم عدم التعرّف إلى مواهبهم حتى إن بعضهم لزم الصمت فرة من الزمن ، او ظلل كذلك ظوال حياته المنتجة ، او طلق فنا ادبياً كان هو القن الذي خلق له . ومن المنتج الن الملاحظ ، حين نطبق هذه النظرية على ولسن نفسه انه عجز عن تأبوق على حير من مشاهير الأدباء في عصره ( ومنهم بعض من ذكراً النفلاية الا عجز عن تأبوق عمده ( ومنهم بعض من ذكراً النفلاية الا قمت الى حقيقة عمله الادبي نفسه ( ) . ومن الواضح ان مثل هذه اللظرية الا قمت الى حقيقة

<sup>(</sup>١٠) على هنا أن أشيرال أن كتب ولسن النقدية ما ترال تقتتم بهنههراة باللغ أيها وغير طبيعية . نقد الني عليه واعترف به في هذه البلاد (اميركة) كتاب اعظم منا بكثير بهيمهم أف و . مائيسون، ر. ب. بلا كمور: أما في بريطانية قانه يعتبر الناقد الاميركي الأول. ووبيليو أأن يا قلمة أكسل به يعتبر المثل الأعلى النقد النفسي والاجهامي . وقد مدحه واهيراف بنتاجه جيل كاول من الشعراء من سبندر ولما كنيس وداي لويس الى قرنسيس سكارف وتقليب تجويليين . روكذلك بعض النقاد من المثال ف، ر. ليفز (بل أن اليوت توه به) . ومن الراضع النحفاج بجيم الله ان جيم كنه النقدية قد طبعت في اغلارة ، والكثيرة الظاهرة نفسها التقدية المبارث والمنافرة المركي الوجيد الذي حارفة الشيون . رولكثيرها الظاهرة نفسها التعديد المبارث والمنافرة والمنافرة المنافرة المساحدة المبارك والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المساحدة المنافرة الم

الامر بصلة ، وانها مجدية ، في المقام الاول ، في مجال التأسي الذاتي والدفاع عن النفس . وكأنما جانباها كطرتي الدينار وفي أحدها الفوز لي وفي الثاني الحسارة لغيري . فاذا كان الكاتب الذي يؤمن بها محفقاً في ادبه ، شعر بأن هناك نفراً من ذوي المواهب يقدرونه . واذا كان موفقاً شعر بأن يد العبقرية مهدت له سبيل السمو الى مرتبة الخلود .

اما وضع ولسن الحاضر ، وقد نيف على الخمسين (ولد سنة ١٨٩٥) والله بثير الحيرة . فعمله في مجلة النيويوركر New Yorker كمعلق دائم على الكتب ، يجافي الصورة التقليدية للناقد الجدي الذي يبذل اقصى ما عنده من المقدرة ، في التعليق على الكتب مرة او مرتين في الاسبوع . بما في ذلك من اضطرار الى اضاعة الوقت في سقط المتاع ، ومعاناة الكتابة الضحلة ، في نطاق محدود ، ثم الاقتراب من الكتب الكبيرة والموضوعات الشائكة بتخصص تضيق دائرته يوما بعد يوم . ومجمل القول ان زاويته في تلك المجلة ، خيبت أمل هؤلاء القراء اللين كانوا يتوقعون ان يجدوا فيها نقداً جدياً ( تلك المجلة التي تخصصت في النقد الخفيف ) ، فالفوا ولسن سطحياً . ولم يوفق ولسن الى اجتذاب تلك الفئة من القراء التي فيمرها كلفتون فدمان ولسن سطحياً . ولم يوفق ولسن الى اجتذاب تلك الفئة من القراء التي اذ وجدت هذه الفئة ان ولسن ثقيل الظل . وقد شغل ولسن جزءاً كبيراً من زاويته في التعليق على بعض الكتب الخفيفة ككتاب و الرداء ، The Robe من زاويته في التعليق على بعض الكتب الخفيفة ككتاب و الرداء ، وقال الحين ، في حين انه تجاهل عدداً من الكب الجيدة ، التي ظهرت في ذلك الحين ، في حين انه تجاهل عدداً من الكب الجيدة ، التي ظهرت في ذلك الحين ، في

<sup>=</sup> تحتاج تفسير آ. ومها تكن الاسباب فاننا نأمل ان يتغير هذا الوضع الذي يجعل من ولسن النساقد الامبركي الحي الوحيد الذي يعرف الكتاب الانجليز آثساره، بينها لا يعرفون آثار كنث بيرك و بلاكمور في الاكثر.

ه نشر هذا الكتاب لاول مرة سنة ١٩٤٨ . وقد نيف ولسن الآن على الستين ، وأصدر كتباً أخرى في مواضيع جديدة .

وقد كانت آراؤه النقدية في غالبيتها تقليدية ، مع بعض الانحراف أحياناً ، كثنائه الشاذ على ايزابيل بولتون ، وانتقاصه من قلر كافكا . وقد تبدّى من خلال هذا القتام ، بعض القطع الجيدة ، او قطع تحتوي على بعض الاشياء الجيدة ، كذلك الهجوم القوي المفحم ( وان كان خالياً من الفكاهة ) على القصة البوليسية ، ودراسته للعلاقة بين فن وايلد ومرض الزهري ، ومراجعاته الجيدة المسهبة لبعض كتب مالرو وسيلون ( يمتاز ولسن بمقلرة فاثقة على التغلغل الى عقول الراديكاليين الذين انقشعت الاوهام عن عيونهم ، وعلى التعمق في كتبهم ، وذلك واضح فيها كتبه عن كويستلر وغيره ) . ودراسته للعمل الرمزي الذي ينطوي عليه السحر المسرحي والشعوذة . وتعليله الاجتماعي الرائع لكتاب ، آداب السلوك ، Etiquette لاميلي بوست الذي استعان فيه باصطلاحات فن المسرح .

ويبدو ان ولسن يقف في نقطة نحول في حياته . ففي مقالته التي ذكرناها آنفا والتي نشرت في و حولية مكتبة جامعة برنستون ، اعترف ولسن — الذي كان في التاسعة والاربعين من عمره — بانه بلغ منتصف العمر والشعور يتملكني بانني لم ابدأ في الكتابة بعد ، ولم يخف عن الناس أن النقد حرّره من الوهم ، وأنه لا يرى في مراجعاته في « النبويوركر » ، وسلسلة مقالاته عن الادب الروسي التي نشرها في « شهرية الاطلسي » سنة ١٩٤٣ اكثر من اعال صحفية . وان كتابه عن آثار الحرب ، وقصة « مقاطعة هيكت ، يمثلان عودته الطويلة الى الكتابة الابداعية ، من حيث أنها مهنة له . واكبر من هذا الاحتقار لسمعته كناقد ، احتقاره الجديد لفن أثبا مهنة له . واكبر من هذا الاحتقار لسمعته كناقد ، احتقاره الجديد لفن قراءة عبارته الواردة في عجلة « النبويوركر » في مقاله عن كاترين آن بورتر ، قراءة عبارته الواردة في عجلة « النبويوركر » في مقاله عن كاترين آن بورتر ، قواعد تنطبق عليها ، بيها كان على ان انصحكم بقراءتها فقط » .

وقد يكون ولسن هنا ضحية لاسلوبه المهني الذي لازمه أخيراً. وقد وصف نفسه في تلك المقالة التي نشرها في «حولية مكتبة جامعة برنستون » بانه « صحفي » ووصف طريقة الصحفي في العمل ، وصفا جديراً بالاقتباس ، قال :

« لقد كانت خطتي عادة \_ ولا بأس هنا من أن أهوي من عل \_ ان اجمع بعض الكتب لاراجعها ، او بعض القطع الاخبارية لتوضح بعض الموضوعات التي كانت تثير اهتمامي آنذاك . وبعد ذلك اجمع المقالات المبعثرة لاستعين بها في كتابة دراسات عامة عن هذه الموضوعات ، واخيراً اصلو كتاباً يحتوي على عدد من هذه المقالات ، بعد مراجعتها وتنسيقها ي . ويحمل هذا القول معه رنين الصواب ، وهو دون ريب ، يفسّر أمراً يجعل القارئ الجدي لكتب ولسن يحس بشيء من العسر ، ذلك انه في الحقيقة لم يكتب كتاباً نقدياً ( او أي كتاب متكامل ، باستثناء « كنت افكر في ديزي ، ، و « الي محطة فنلندة ، ) ، بل ألف بين مجموعات من مقالاته ودراساته في المجلات ، وأضفى عليها شيئاً من الوحدة بعنوان مبدأ ينتظمها . واذا بدت هذه الطريقة جذابة من حيث مصلحة الكاتب فأنها قد قيدت خطى ولسن ، ودفعت بنقده الى سبل تجارية لا تتطلب اكثر من كتابة مقالات قصيرة ليست ذات عمق هائل وتركته في العقد السادس من عمره وكأنه لم يحقق من النجاح اكثر مما حققه كاتب اصدر كتاباً واحداً ، يمتاز بالوحدة والشمول . ولعل الشعور بالحاجة المفاجئة الى ترك أثر تذكره الأجبال التالية ، هو احد الاسباب التي قشعت غشاوة الوهم عن عيني ولسن فيها يتعلق بالنقد ، في الوقت الحاضر .

وهنالك ناحية اخرى من كتابة ولسن الابداعية ، تستحق البحث ، في معرض الحديث عن كتابته النقدية ـ الا وهي موهبته الحقيقية في كتابة المعارضات الساخرة ، وهذه الناحية هي الصفحة الأخرى من عنايته بالترجمة

والتفسير في النقد ، وقد تكون تعويضاً عنها ، كما لو كان الاهتهام الزائله والمنفسير في النقد ، وقد مكاناً للاهتهام بالاسلوب وحده . وقد وفتى ولسن الى كتابة معارضات ناجحة منذ نظم قصيدته التي عارض بها اسلوب ادوين آرلنجتون روبنصون (١٩٣٣) ، حتى بلغ ذروته في قصيدة « عجة أ. مكليش » Addicish ، حتى بلغ ذروته في معض القطع الجيدة في « مقاطعة هيكت » . واقصى جهد طامح بذله ، هو معارضة اسلوب جويس في كتابه « يقظة فينيغان » ، وهو عمل جدير بالتقدير على الرغم من انه لم يوفق فيه تمام التوفيق سواء في صورته القديمة ، والو في صورته المنقحة التي صدرت باسم « المقعدون الثلاثة » . فأنهسا تفتقر الى دقة جويس ( فالاسهاء الثلاثة : كارل فان دورن ، وهربرت غورمان ، وغورهام ب . منسون ، لا تمت الى الاصل بصلة ، ويبدو غورمان ، وغورهام ب . منسون ، لا تمت الى الاصل بصلة ، ويبدو تحريف النه اختارها للمشابهة الصوئية فقط ) ، كما تفتقر الى براعة جويس في تحريف الكلام ليصبح حمال أوجه في المعاني .

ان لهذه المعارضات الساخرة ، اهمية عظيمة ، وذلك عندما ننظر اليها على ضوء عبارة ولسن التي وردت في « الفنانون أو المفكرون كثيراً » ، اذ قال : « ان الرغبة في هجاء الرومانتيكية ، كما هو الامر عند فلوبير ، تعني ميلاً قوياً نحوها » . واذا عممنا هذه العبارة ، قلنا : ان الرغبة في هجاء أي شي ، تعني الميل القوي نحوه . وبما ان الموضوعات الثلاثة التي تشغل بال ولسن ، وتستدعي معارضته وسخريته ، هي غرور هوليوود وروحها التجارية ، والعبودية الفكرية المزربة في « الستالينية » ، والاسلوب الشعري ، فان كل من يتقبل نظرية ولسن ، يستطيع ان ينتهي الى نتائج طريفة . ( ان الميل القوي نحو الشعر عند ولسن ، فضلاً عمر وثائه له ، طمحظ يمكن ان يقيد من شاء أن يدرس « جرح » ولسن . )

هذه المساحة الكبيرة من كتابه ، هزة التعرّف ، لبعض الاعال التافهة حسل مثل ، خرافة من الجل النقاد ، A Fable for Critics بحيس رسل لوول ، و ، ملاهي نادي الصدى ، الصدى ، Diversions of the Echo Club بيارد تيلور ، و ، خرافة نقدية ، لايمي لوول ( ٢٤٦ صفحة او نحو ربع الكتاب ) – إذا علموا أن الهجاء او الكاتب الساخر قد يستشعر شيئاً من الولاء لزملائه من مزاولي فن الهجاء والسخرية .

واخيراً ، لا يكون البحث عن ولسن وافياً اذا لم يتعرض لحالته النفسية الحزينة في الوقت الحاضر. لقد غدت لهجة ولسن رثاثية حين يتحدث عن الماركسية منذ ان كتب « قلعة اكسل » . وكذلك عندما يتحدث عن الماركسية على الاقل منذ كتب تلك المقالة القصيرة الحزينة التي دعاها « الماركسية والادب » ، والتي نشرها في كتاب « الفنانون أو المفكرون كثيراً » . وقد اتخذت كتاباته كلها هذه اللهجة منذ عهد قريب . وقد اخذ يكتب ذكريات طفولته وشبابه ( وفيها بعض مشاهد « مقاطعة هيكت » ) ، بلهجة مفعمة بالحنين الشديد الى امجاد بائدة . ومقالته التي كتبها في ذكرى ت.ك. وبل ، وهو احد زملائه في برنستون ، وقد مات سنة ١٩٣٩ ، مليئة بمثل هذه العبارة: « لقد رأينا عدداً من الاصدقاء الموهوبين يعجزون عن تحقيق بعض ما كنا نعقده عليهم من آمال » . اما مقالته التي نشرها في « حولية مكتبة جامعة برنستون » ، فاكثرها رثاء لاصدقائه في برنستون في « حولية مكتبة جامعة برنستون » ، فاكثرها رثاء لاصدقائه في برنستون الذين ماتوا او اخفقوا في حياتهم (١١) ، ولزملائه من الأدباء الذين ماتوا

<sup>(11)</sup> مات سكوت فتزجر الدوجيمس جويس في شهرين متناليين ، الأول في ديسمبر ١٩٤٠ و الثاني في يناير ١٩٤٠ ، وكان ولسن في ذلك الحين المحرر الأدبي لمجلة « الجمهورية الجديسة » . New Republic . ومن الطريف ان نلاحظ ان فتزجرالد الذي كان زميلا لولسن في برنستون ، والذي دعاه في رسائله « ضميري الفكري » حظي بعد وفاته بسلسلة من المقالات الرثاثية ، نشرت في اكثر من عددين من المجلة . بينها لم يحظ جويس ياكثر من افتتاحية لا تزيد على ثلاث فقرات . (جعل ولسن وسائله الى فتزجرالد جزءاً من كتاب The Crack-up )

او اخفقوا ، وللكتابة نفسها التي رأى انها قد بلغت مرحلة جديدة من العقم . ومراجعاته في ه النيويوركر ، تطوي الحاضر دائماً وتحن الى الماضي : وخاصة العقد الثالث من هذا القرن ، حين از دهرت مجلتا و فترة الانتقال ، و هذا الركن ، This Quarter ، وحين كان سكوت فتزجراند وجون بشوب ما يزالان على قيد الحياة ، وعندما كانت حركاتنا الادبية و الم تستفد نفسها بعد ، وحين كان الناس اكثر حرية و في عواطفهم وافكارهم وفي التعبير عن انفسهم ، وحين كان ادموند ولسن كاتبا ناشئاً حديث التخرج من الجامعة ، ينتظره مستقبل زاهر . والحقيقة ان ناشئاً حديث التخرج من الجامعة ، ينتظره مستقبل زاهر . والحقيقة ان ولسن ابن نفسه بطريقة مؤثرة حتى اصبح من المجازفة ان يعمد انسان ولعله كذلك . وحتى الاطفال يبدو انهم قد ملوا روية منديل الجيب وهو يتحول الى فأر .

## الفصلالثاين

# ايفور وننرز والنفويم في النفد

لم يندرس تقويم الآثار الفنية في عصرنا ، ويرجع الفضل في بقاء هذه الظاهرة إلى الأعال الجبارة التي حققها ايفور ونترز الشاعر وأستاذ اللغة الانجليزية بجامعة ليلاند ستانفورد Leland Stanford ومؤلف أربعة مجلدات بارزة في النقد الأدبي وهي :

| (1947)       | Primitivism and Decadence        | البدائية والانحطاط   |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| (1944)       | Maul's Curse                     | لعنة مول             |
| (1984)       | The Anatomy of Nonsense          | تشريح الهراء         |
| (1) (1987)   | ون Edwin Arlington Robinson      | ادوین آرلنجتون روبنص |
| ومن المؤسف   | ليد ــ من بعض النواحي ــ أيضاً ، | وهو رجل جاد" ، ما    |
| هزلية ، فلا  | بن الكتاب أصغر منه سناً ، شخصية  | أن يصبح بين جيل ه    |
| أكبر شعرائنا | الذي يعتقد أن اليزابث داريوش هي  | يعرف إلا بأنه الرجل  |
| حقاً لقد صدر | نون أديبة خير من هنري جيمس * . · | الأحياء وأن إدث وارة |
|              |                                  |                      |

<sup>(</sup>١) نشر ت الكتب الثلاثة الأولى معدلة بعض التعديل في مجلد واحد سنة ١٩٤٧ ، ومعها مقالة بعسوان دفاع عن العقل The Bridge وهي عن قصيدة «الجسر» H. Crane لهارت كرين

هذان القولان بل ما هو أكثر تطرفاً منها عن ونترز ولكنه المثل الأوحد القويّ لفن نقدي آخذ بالزوال ـ وهو طريقة جونسون في النقد ـ ومن ثم فهو يستحق دراسة دقيقة .

فهو ناقد متحمس لطريقة التقويم في النقد ويراها سرَّ وجود التحليل النقدي وغايته الرفيعة . ولقد عدّ الحطوات التي تنتهي إلى التقويم في إسهاب ، ومنها جميعاً يتألف النقد الأدبي ، في رأيه . يقول : يتألف النقد :

- (١) من مقررات المعرفة المستمدة من التاريخ والسير مما قد يكون ضرورياً لكي يساعد على فهم عقل الأديب وطريقته .
- (٢) من تحليل نظرياته الأدبية لأننا بحاجة إلى أن نفهم ونزن ما يعمله .
- (٣) من نقد عقلي لمحتوى القصيدة القابل لأن يصاغ نثراً محلولاً أو بعبارة أخرى ، الدافع الموجود في القصيدة .
- (٤) من نقد عقلي للمشاعر التي يكمن الدافع وراءها أي في تفصيلات الأسلوب كما تبدو في اللغة والتراكيب .
- (٥) من الحكم النهائي وهو حكم فريد يمكن الكشف عن طبيعته العامة ولكن لا يمكن نقلها بدقة لأنها تشمل تلقينا من الشاعر حكمه القاطع الفريد على مادته ثم حكمه على ذلك الحكم . ويجب أن نتنبه إلى أن غاية الحطوات الأربع الأولى هي تحديد المجال الذي سيتحقق فيه الحكم القاطع الفريد ، وتضييقه قدر المستطاع (٢)

<sup>(</sup>٢) لا بد من ان نذكر أن و نتر ز نفسه قلها يؤدي هذه الحطوات مكتفياً في اكثر الأحوال باعلان الملكم - او التقويم - عارضاً حيثياته سطحياً دون تقديم شهادة تسندها ، وفي اصطلاحات لا معى فا من ناحية سهانتية و لذلك فانها لا تتبح المناقشة ، و لكن هذا العجز في دّ لمبيق القاعدة يحب الا ينتقص من سداد هذه البنود التي أقرها .

ولنضع عبارة « أي عمل فني » في موضع قوله « قصيدة » ؛ فمن ثم نلحظ أنه بقدر ما يكون الفن نفسه تقويماً للتجربة — عند ونترز — يكون النقد حكماً مزدوجاً معقداً تعقيداً شديداً ، فهو ثانوي في تقويم التقويم الذي أجراه الشاعر على تجربته ( أي موضوع القصيدة ) وهو أساسي في تقويم تجربة الناقد ( أي القصيدة نفسها ) .

ويضع ونترز لهذه المهمة الدقيقة الصعبة مبادئ مقنعة حين ينص على أن الناقد يجب أن يبدي و تواضعاً وحنراً معقولين » في التقويم ؛ وحتى عندئذ و فمن العدالة أن نضيف بأن قلة من الناس هي التي تملك الموهبة والثقافة اللتين تتبحان لنا أخذ الأحكام مطمئنين ، ولا يستثنى من ذلك الدارسون المحترفون في هذه الأمور » . ومها يكن من أمر و فان لكل ناقد أدبي الحق في كثير من الأخطاء في الحكم » . وسواء أكان ونترز يبدي – في الواقع – أو لا يبدي وتواضعاً وحذراً معقولين » وسواء عليه أستنفد حصته من الأخطاء – كما يتهم هو نفسه بو – أم لم يستنفدها ، فهذه مسائل أخرى .

إن تقديرات ونترز المتعسفة باعثة على الدهشة في حال عدد من الأدباء يعجبونه إلى درجة العبادة . وأحد هو لاء الكاتبة اديث وارتون فقد كتب يقول : إن السيدة وارتون في خير حالاتها لهي – تقريباً – المثل الأكمل للتأثير في مجال القصة ، وهي مرتبة لا تبلغها جين أوستن وملفل وهو ثورن وهنري جيمس وفيلدنج إلا بعد التغاضي عا لديهم من « محدودية الآفاق وقصور المعالجة » . ويعتقد إذ يعقد مقارنته المشهورة بينها وبين هنري جيمس أنها تستطيع أن تمنح أحكامها الحلقية دقة يعجز عنها جيمس نفسه وأن أسلوبها النثري في قصتيها « عصر البراءة » و « وادي الحكم » حمل الأقل – أرفع من نثر جيمس على التحقيق ؛ ولا ربب في أن قصتها « عصر البراءة » و الموجع نقصاً » في عصر البراءة » عما أوتيته من رفعة في النثر وبأنها « تصحح نقصاً » في

مفهوم جيمس عن القصة ، لتعلُّ وأجل زهرة فريدة في فن مدرسة جيمس ۽ . وهذا لا يعني الحطّ من قدر قصتها الآخرى و وادي الحكم ۽ فانه قد يقال فيها و إنها خير من أي قصة لجيمس ــ منفردة ــ ۽ .

ولعل أعلى ثناء في قاموس ونترز إنما ادخره لشعر روبرت بردجز، فشعره - في رأي ونترز - أرفع من شعر اليوت وهارت كرين ووليم كارلوس وليمز وماريان مور ومن أي شعر آخرمعاصر ، بل لا يمكن أن يقارن به عزرا بوند ، وهو أرفع وأكثر أصالة من شعر جرارد مانلي هوبكنز من كل وجه . فضلاً عن أن بردجز ١ أكثر تمدناً ، و ١ أعقل ، من سائر معاصريه ، فهو لا يقارن بهم وإنما يقارن بمن يساوونه ؛ فقد كتب عدداً من القصائد يطيق أشد امتحان للمقارنة بأي مقطوعة من مقطوعات شيكسبير، وهو ۽ أكمل وآصل من كتب شعراً غير مقفتي منذ عهد ملتن ۽، وقد كتب مقطوعتين في مناسبتين و لونسبتا إلى ملتن لما عابتاه ، ؛ وكتب قصيدة غنائية ليست تنقص مثقال ذرة عن قصيدة دريدن التي كتبها في · Ode on the Death of Mistress Anne Killigrew رثاء الصغيرة آن كلجرو ويقول ونترز: 1 يبدو لي - دون أدني ريب - أن مسرحيتي بردجز عن نيرون هما أعظم مأساة كتبت منذ صدرت مسرحية آل شنشي ° The Cenci واذا استثنينا آلام شمشون \*\* Samson Agonistes وهي قطعة مربعة ثائرة - وليست مسرحية وإن كانت تحمل روح المأساة - فمن المحتمل ان تكون هاتان المسرحيتان أرفع من أية مأساة انجليزية فيها عدا مآسي شيكسبير. ثم صنف ونترز شعر بردجز خدمة للكسالي من القراء على النحو التالي : غناثيات قصيرة من الدرجة الأولى (١٠) قصائد)

آل شنشي : مسرحية تراجيدية من تأليف شالي ، تتعلق بالمفجمات المتصلة بهذه العائلة الرو مانية
 ونج مة بياتريس شنشي ووالدها .

ه . قصيدة طويلة لملتن ، تصور آلام شمشون بعد أن أصيب بالعسى .

غنائيات قصيرة من الدرجة الثانية (١٢ قصيدة) غنائيات طويلة ذاب إيقاع بطيء ، من الدرجة الأولى (٣ قصائد) غنائيات طويلة من الدرجة الثانية (قصيدة واحدة)

يضاف إلى هذه القائمة أفوغرامان \* (Epigrams) جميلان وقصيدتان تعليميتان ذواتا طول لا بأس به «والأولى منها في الدرجة الأولى تقريباً » ثم المقطوعتان اللتان تقدمت الاشارة اليها مع القصيدة الغنائية .

ويعتقد ونترز اأن أقرب منافس لهذا الشاعر منذ عهد شللي، هو ت. ستيرج مور T.S. Moore ، فقد كتب مور شعراً الم يلحق شأوه فيه إلا اثنان أو ثلاثة من الأحياء ، وقدراً من الشعر العظيم لم ينظم مثله شاعر حي ، فهو أعظم بكثير منوليم بتلر يبتس W.B. Yeats دون أن تكون له موهبة يبتس في سكب المواجد الذاتية ؛ وقد راجع وصحح قصيدتين من أشد قصائد هوبكنز اضطراباً (٣) ؛ وهو إلى ذلك كله ال فكر متألق جداً ، فقد كتب – على الأقل – قصيدة يعد كل بيت فيها على حدة طرفة " يتيمة ، وهو أقدر من أي أديب آخر معاصر على أن يعرفنا بما يواجهنا من صعوبات أدبية .

وثالث ثلاثة يعجبون ونترز هي السيدة اليزابث داريوش « أرق شاعرة انجليزية منذ ت. ستيرج مور » وبما أنها ابنة روبرت بردجز فموقفها

<sup>\*</sup> الافوغرام : قطعة قصيرة منظومة ، يضمها ناظمها فكرة وكثيراً ما تكون ساخرة وقسد تكون غزلا او تخليداً للميت ، وقد كان شعراء الرومان يكثرون من نظم الافوغرام . واصل الكلمة يدل على أن الافوغرام هُو « النقش المنظوم » الذي يكتب على شواهد القبور.

<sup>(</sup>٣) يشير و نترز إلى مقال بمنوان و الاسلوب والجال في الأدب \* نشر بمجلة Criterion يوليه ( تحوز) ١٩٣٠ وفيه تناول مور فاتحة قصيدة هو بكنز و الصدى الرصاحي والصدى النهبي فأعاد كتابتها واحتفظ بسلامة التمبير وأسقط الحشو ؟ ( وقد اورد المؤلف في الحاشية نمس الفاتحسة قبل التغيير ويعده ، ولكن شعر هو بكنز يستعمى على الترجة ، لاعتاده على اليقاع خامى و ترديد وإسهاب وحشو).

قد يحمل على الظن بأن صفة ( العظمة » التي أسبغها عليها ونترز يمكن انتقالها بالوراثه ( ومما يستحق التسجيل هنا أني لم أسمع بها حتى لقيت اسمها في أول كتاب لونترز ولم أر اسمها يذكر في أي مكان آخر إلا حين يشار إلى آراء ونترز في النقد ) . وقد كتب ونترز يقول « إنها واحدة من الشعراء القلائل الأحياء الذين يوصفون بالعظمة » وعندما قال في وصف إحدى قصائدها « إن التعبيرات لا يمكن أن تكون على حال أجمل مما هي في هذه القصيدة » ، ألحق بذلك مقطوعة لها بعنوان « صورة جمادات » \* عاهي في هذه القصيدة » ، ألحق بذلك مقطوعة من النثر المقفى لطيفة بليدة المقطوعة فانه لن يصفها إلا بأنها مقطوعة من النثر المقفى لطيفة بليدة فقيرة الحيال . (٤)

وفي سنة ١٩٤٦ اضاف ونترز — دون سابق إنذار قوي ّ — معبوداً رابعاً إلى « الثالوث » السابق حين كتب عن ادوين آرلنجتون روبنصون بطلب من القائمين على سلسلة « صانعو الاتجاهات الجديدة في الأدب الحديث » . وقد قال عن روبنصون إنه « شاعر عظيم رزين » قدم لنا في « اليهودي المتجول» The Wandering Jew قصيدة من أعظم القصائد لا في عصرنا وحده بل في لغتنا أيضاً . « وربما كانت من أعظم ما يقع عليه نظر الانسان » ، وعشر قصائد قصيرة أخرى لا يدانيها « إلا شعر أربعة أو خسة من الشعراء الانجليز والأميركيين في المائة والحسين سنة الماضية » وقصيدة بعنوان « لانسلوت » Lancelot وهي « واحدة من القصائد القليلة القصصية المؤثرة المكتوبة باللغة الانجليزية في خلال من القصائد القليلة القصصية المؤثرة المكتوبة باللغة الانجليزية في خلال

ه هذا الاصطلاح Still - Life يعني بعض الأشياء الصغيرة التي قد تدخل في نطاق التصوير بما لا يتمتع بصغة الحياة مثل الزهريات والكتب ، أوصورة تضم هذه الأشياء أو بمضها .

<sup>(</sup>٤) من أسوأ مظاهر التصلب العنيف في آراء و نترز انه يولد تصلباً معاكساً مشابهاً في العنف وربما لم تبلغ السيدة داريوش-د الرداءة الذي بلغته لو أننا لم نتعرف اليها من خلال ماكتبه و ثترز.

ماثتي عام » وبعض قصائد متوسطة الطول اثنتان منها « تقفان في صف واحد مع أعظم القصائد الانجليزية التي من نوعها » ، واثنتان « عظيمتان » فحب ، واثنتان أخريان « ناجحتان » وعدد غير هذه « يستحق التذكر » . وعلى العموم فان روبنصون « في مناسبات معينة شاعر من أبرز الشعراء في لغتنا » ؛ وأحسن شعره يقف في صف مع أعظم ما انتجه وردزورث وتنيسون وبراوننج وهاردي وبردجز وبين هولاء جميعاً « يبدو أن روبنصون يجد صحابه الأدنين ، في بعض اللحظات ، مثلا يجد منافسيه الأقربين حيث يقف ملتن ودريدن ، وهو في وقفته هذه ، لا يقف أبداً في الدرجة الدنيا » . وإذا لم ينفع هذا التأكيد المغالي في بعث صيت جديد لشاعر مغمور أو متخلف فان ونترز على استعداد ليدعي أن صيته كان مؤثلاً ذائعاً من قبل، كما قال عن ادليد كرابسي « إنها ليست فحسب شاعرة خالدة » بل قبل، كما قال عن ادليد كرابسي « إنها ليست فحسب شاعرة خالدة » بل قبل، كما قال عن ادليد كرابسي « إنها ليست فحسب شاعرة خالدة » بل قبل، كما قال عن ادليد كرابسي « إنها ليست فحسب شاعرة خالدة » بل

وأعلى درجة من الاطراء بلغها ونترز مسجلة في الملحق الخامس من كتابه و تشريح الهراء ، حيث دون أسهاء سبعة عشر شاعراً أميركياً ممن فالوا احترامه من أبناء جيله والجيل التالي له ، وعد هم أروع تماني وأربعين قصيدة (كتب أمام اثنتين منها « ربما » ) . وقد حذف من القائمة اسمه واسم زوجه جانيت لديس ( وصرح في إحدى الحواشي أنه يحاول عامداً أن يتجنب الحد ، عما كتبته وإن كان يعتقد أنها من أحسن شعراء جيلها كما أنها من أحسن القصصيين ) . ومع ذلك فان نصف الأسهاء التي كتبها إنما هي أسهاء أصدقائه ومريديه وتلامذته ، وقد أسقط من بينها أسهاء إنما هي الشعراء الذين اتفق على تقدمهم في عصرنا – تقريباً – ويبدو اختياره جيم الشعراء الذين اتفق على تقدمهم في عصرنا – تقريباً – ويبدو اختياره القصائد رديئاً أو مبنياً على الهوى : وهذه الجريدة في مجموعها تعدّمن

ه هذا مثل من ابرز الأمثلة على اغراق ونثرز وركوبه رأسه في الحكم فان كرابسي ( ١٨٧٨ – ١٩١٤ ) ليس لها من الشعر إلا ديوان صغير نظمته في أواغر حمرها وطبع بعد وفاتها .

أغرب الوثائق في الكتابات النقدية المعاصرة (٥).

ويستعمل ونترز مثل هذا التعسف في الحكم على الشعراء الذين يمقتهم وفي رأس القائمة منهم اليوت ويبتس وعزرا بوند . أما اليوت فهو مؤلف و محض شعر مستمد من غيره ، وهو يعمل كل ما يعمله بوند ، بمهارة أقل ، وهو ، أدنى مرتبة من وليم كارلوس وليمز وآخرين ، ويختم ونترز حكمه على قصيدته « الحاوون » The Hollow Men بهذه العبارة المتساعة : « وقلها تجد في الأدب الحديث محاولة مشجية كهذه ، تستمر بالقصيدة بيتاً إثر بيت في عناد لا يلين ، وأما بوند فانه « همجي حل عقاله في متحف ، وأما يبتس فشاعر « يجيش بعاطفية محزنة ملودرامية » . عقاله في متحف » ، وأما يبتس فشاعر « يجيش بعاطفية محزنة ملودرامية » . ويقول عنه في موضع آخر ، دون أن يحاول لزوم رأي واحد فيه : إنه شاعر ذو مشاعر قد بردت حتى إمها لتبعث الحدر ؛ وهوالاء الثلاثة — بطبيعة شاعر ذو مشاعر قد بردت حتى إمها لتبعث الحدر ؛ وهوالاء الثلاثة — بطبيعة الحال — أدنى كثيراً في مرتبتهم من بردجز وستيرج مور وغيرها من الذين يؤثرهم ونترز .

وعلى هذا الهوى والتعسف ، لم تسلم آراء ونبرز من التقلب . وفي كتابه « تشريح الهراء » الذي نشر عام ١٩٤٣ يصف الشاعر ولاس ستيفنز بأنه صورة للموهبة الشعرية العظيمة حين تكون منحلة منحطة وأنه لم يكتب شيئاً من الدرجة الأولى منذ أن نشر ديوانه «الأرغن الصغير» Harmonium سنة ١٩٢٤ . أما في كتابه « البدائية والانحطاط » الذي نشر عام ١٩٣٧ أي بعد أن ظل ستيفنز أربعة عشر عاماً في الدرك الأسفل — كما يقول ونترز — فانه قال فيه « لعله أعظم شعراء جيله ». وفي سنة ١٩٣٩ كتب

<sup>(</sup>ه) إن هذا النوع من الاطراء الذي يمكن أن نسميه « صفق لي أصفق الك " يحدث أثر ، طرداً و عكساً فالناشر الان سوالو A. Swallow يصف ونترز بأنه يا أعظم ناقد في نهضة النقد الحديثة " و يسميه لنكولن فنزل L. Fitzell أحد أثراثه السبعة عشر بر الشاعر والناقد الرهيف الذي يحب بر الغرب به و بعض أهله و إن لم يكن من أبنائه " (أما كلمة بر الغرب به فتمني الغرب الأميركي).

ونترز مراجعة يقول فيها : « سيشهد عام ٢٠٠٠ كلاً من ستيفنز ووليمز وقد تأثلت مكانتها وعداً أحسن شاعرين ، في جيلها . ومن الممتع أن نقارن بين آراء ونترز الأدبية التي نشرها في مجلة ، القافلة الأميركية الجديدة ، New American Caravan عام ١٩٢٩ في مقال عنوانه و امتداد الروح الانسانية وتكاملها في الشعر وبخاصة في الشعر الفرنسي والأميركي منذ بو وبودلير ۽ ، وبين آرائه المتأخرة التي نشرها خلال هذه الفترة ( بعد ١٩٢٩ ) : في سنة ١٩٢٩ كان ألان تيت « يفتقر إلى مهارة » أرشيبولد مكليش وكانت قصص اليرابث مادوكس روبرتس أعلى من قصص هنري جيمس وكان فصل من كتاب : « في الخلق الأميركي » In the Amerian Grain للدكتور وليمز أعلى من أي نثر في عصرنا وأرفع من اكثر الشعر . أما الثالوث الذي كان يعجب ونترز بين الأميركيين الأحياء فيضم وليمز وكرين وتيت ( على افتقاره إلى المهارة ) وأما لورنس فهو الشاعر العظيم الوحيد بانجلترة منذ عهد هاردي . وفي سنة ١٩٤٣ أصبح تبت ٥ بلا شك ، من أكفأ ذوي المواهب في عصرنا ، وأخذ مكليش ( ينوي مع الأيام ، ، أما وليمز وكرين فوقعا ضحية ( لدعوة وتمان الحاطئة ، التي تنادي بالتعبير القومي ووحدة الوجود وما أشبه ، ثم سقط ذكر لورنس وحل محله بردجز ومور والسيدة داريوش. وأما قصص الآنسة روبرتس فلا ذكر لها أيضاً لأن ونترز قتلها منذ سنة ١٩٣٣ بنهمة و الصنعة ، .

ويميل ونترز إلى إيراد حيثياته بأقصى تفصيل ، منتزعاً قصيدة واحدة أو بضعة أبيات منها من أجل الحكم والتقويم . فقد يتهم ولاس ستيفنر بالانحطاط اللذي مثلاً ولكن قصيدته «صباح الأحد» Sunday Morning « ربا كانت أعظم قصيدة أميركية في القرن العشرين ، وهي على التحقيق من أعظم القصائد التأملية في الانجليزية » . وقصيدتا تيت

" الحيال والغلل" " Shadow and Shade و " الصليب " The Cross و مناه أعظم القصائد الغنائية في عصرنا " . وقصيدة هريك Herrick " تجمعي يا براعم الورود " « متفوقة بوضوح " على قصيدة مارفل الله خليلته الحفرة " . والأبيات التسعة من قصيدة Gerontion لاليوت وأولها الأنا الذي كنت قريباً إلى قلبك أقصيت عنه " هي الوحيدة في شعر اليوت التي يمكن أن توصف بأنها شعر عظيم . وليس لروبنصون جفرز R. Jeffers بمكن أن توصف بأنها شعر عظيم . وليس لروبنصون جفرز وهناك أبيات سائرة يحسن اقتباسها خلا ثلاثة ، وهي أبيات يعلوها الصدأ . وهناك قصيدة لبردجز يصفها بأنها استجمعت كل قوتها في الفقرة المتوسطة (كذا) وأخرى لوليمز فيها ثمانية أبيات جيدة تحمل عبء القصيدة جميعاً ، ولروبنصون قصيدة فيها ست دورات Stanzas أضعف من سبعة أخرى ، وقصيدة أخرى تحولت إلى « مأساة كاملة " ببيتين جبلين فيها .

وللنقد التقويمي المقارن عند ونترز ما له عند اليوت من طاقة على اختراق حواجز الزمان وقطع المسافات الشاسعة بين الماذج المتباينة بحثاً عن التشابه في سبيل المقارنة . ومن الأمثلة النموذجية على ذلك قول ونترز « إن تفضيلي لبو ب وبليك أمر لا يتزعزع » \* . ووقفة ونترز هي وقفة العقل الذي يومض لامحاً الشعر الانجليزي كله مفتشاً عن مقارنة وهو قادر تمام القدرة على أن يفسر بيرون في عبارة واحدة بمقارنته ببعض خصائص بن جونسون وكامبيون وغوج وتربرفيل ولورنس وبو ، كما هو قادر في عبارة أخرى على أن يوضح الفرق بين هارت كرين ووليم كارلوس وليمز عبارة أخرى على أن يوضح الفرق بين هارت كرين ووليم كارلوس وليمز مستعملاً مصطلح البلاغة البراركية بنت القرن السادس عشر والشعر المتافيزيقي ابن القرن السابع عشر ومقطعات شيكسبير ودأن وشعر فلك غرفيل وفوكس وغوج وغاسقوينه وتربرفيل ودانيل ودريتون .

إنما عده مثلا نموذجياً لهذا الجمع الغريب بين شاعرين متباعدين في الطريقة وهما يوب ويليك.

وفي حماة هذه المقارنات والفتاوى والتقديرات والمقامات المصطنعة يتشبث ونترز بمبدأ لا يحيد عنه هو « المبدأ الخلقي »؛ كتب يقول إ « إن الفن أخلاقي ولا بد من أن يكون النقد مئله ضرورة ، أما ماذا يعني بقوله « أخلاقي » على وجه الدقة فأمر بحيد التعقيد والتناقض ، وسنعرض له بالشرح المسهب من بعد ، ولكن يكفي أن نورد هنا قطعة حسنة الدلالة ، وردت في كتابه « تشريح الهراء ، لتوضح \_ على الأقل \_ بعض المعنى لكيفية ما يعده هو تقوعاً أخلاقياً في الفن ، يقول :

« أرى أن العملية الفنية عملية تقويم أخلاقي للتجربة الانسانية بواسطة تقنية تجعل من الممكن إجراء تقويم أدق من سواه . فالشاعر يجرب أن يفهم تجربته بمصطلحات عقلية ليعبر عن فهمه ويعبر - في الوقت نفسه - بطريق المشاعر التي نسبغها على الألفاظ ، عن نوع الشعور بمقداره ، أعني الشعور الذي بجب أن يثيره ذلك الفهم إثارة صحيحة . وتختلف التتيجة الفنية عن أي تجربة فجة فيها تتمتع به من إرهاف في الحكم : وهذا الفرق كبير المقدار في الفن الجيد ، ولكنه فرق في المقدار لا في النوع ه .

ومن هذا الرأي عن الطبيعة الأخلاقية للفن والنقد يفهم ضمناً أن الناقد مفروض عليه أن « يصحح » الرأي التقليدي ما دام يعتقد أنه خطأ . ولا ريب في أن هذا العبء الحلقي المضني هو المسئول عن تطرف كثير من تقويمات ونترز ، فان محاولته في كتابه « لعنة مول » أن يضع جونز فري في مرتبة أعلى من إمرسون في كل شي \* - وهي

<sup>«</sup> الرأي التقليدي أن امرسون مفضل على جوئز فري فحاول و نترز أن يريصحح و هذا الرأي ، يتقديم الثاني على الأول وربما أعجبه أن فري ( ١٨١٣ – ١٨٨٠ )كان ينحو في شعره و تآليفه منحى دينياً صوفياً . و فري هذا قد ساعده امرسون على الظهورثم اتهم في قواه العقلية وأدخل المارستان المخصص المجانين .

محاولة باءت بالاخفاق عندما طبع اثنتين وعشرين قصيدة وألحقها بالكتاب ليست إلا جزءاً صغيراً من تلك الحطة الواسعة التي حددها ونترز في مقدمة كتابه بتواضع لم يعهد منه ، فقد كتب يقول : «إن منتهى أملي أن أقيم قاعدة نقدية أعيد على أساسها النظر في تاريخ الأدب الأميركي جملة ، وهو مشروع يتطلب سنوات كثيرة من الجهد » . وفي موضع آخر أشار ونترز إلى أن تشرشل وغاسقوينه وجونسون «أساتذة عظاء أغفلهم التاريخ » . وظل عدة سنوات يقود حملة ليوكد لكل من غاسقوينه وبرنابه غوج وتربرفيل مكانتهم «الصحيحة » في الأدب ، وكل هذا قد يشير إلى أنه بعد انتهائه من الأدب الأميركي كان يرنو إلى إعادة النظر أيضاً في الأدب الانجليزي أو في ادب العالم .

وعلى قدر هذا المشروع الضخم الذي بدأت تظهر معالمه والذي يرمي إلى تصحيح الرأي السائد، فصلت كل كتابات ون ز في النقد. فقد بين أن « البدائية والانحطاط » دراسة للقيم الاخلاقية في الأشكال الأدبية ، وأنه يتحدث فيه عن الأدباء ليوضح الأشكال فحسب. أما « لعنة مول » فانه صلة للكتاب السابق ، إذ أنه دراسة للقيمة الحلقية عند الأدباء أنفسهم ، وأما « تشريح الهراء » فهو دراسة لأربع نزعات يعتقد ونترز « أنها أبعد النزعات أثراً في الانتاج الأدبي في عصرنا ، وأصحابها أبعد العقول أثراً كذلك » (لاحاجة إلى القول بأن هذا الحكم يكسبكلاً من جون كرو رانسوم وولاس ستيفنز — على الأقل — إن لم نقل اليوت وهنري آدمز ، شهرة مهزوزة ). وغمة مراجعة صدرت بمجلة جبالروكي Rocky Mountain Review ، شهرة (عدد الحريف ١٩٤٤) كتبها ألان سوالو وهو أحد المعجبين بونترز وزاد (عدد الحريف ١٩٤٤) كتبها ألان سوالو وهو أحد المعجبين بونترز وزاد بعنوان « الغنائية الانجليزية في القرن السادس عشر » نشرت بمجلة « شعر » في العدد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة العدد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة المعد المقالة المعربة والماد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة المهد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة العدد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة المهد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة المهد الحاص بفيراير ومارس ١٩٣٩، ويقول سوالو : إنه يقدم هذه المقالة المقدر المقالة المهدون المقالة المهدون المؤلفية والمؤلفية المؤلفية المقالة المؤلفية المؤل

لأنها أحسن ما كتبه ونترز في جانب البناء لا الهدم، a فهي دراسة لباريخ ما يعده أحكم موروث ثليد في الطريقة والفكرة ، ومنذ ذلك الحين زاد ونترز مقالة تشبهها في البناء ــ فيها يبدو ــ وهي دراسة للشاعر روبنصون . وما من شك في أن ونترز دءوب صبور بعيد النظر ، يدل على ذلك - حسما يقول - أنه صرف سبعة عشر عاماً يعمل في المقالات الحمس الطويلة التي يتكون منها كتابه « البدائية والانحطاط » ، مثابراً على مراجعتها ، مضيفاً إليها أكثر ما يكتبه في المجلات ، متحدثاً عنها إلى كل من يلقاه ، وأحيانًا مغيراً نظرته نحو الشعر الحديث ، ماضيًا في طريقه دون كلل . وعلى ظهر الورقة التي خط على وجهها عنوان كتابه « لعنة مول » ، كتب أنه بسبيل إصدار مجلدين في النقد الأدبي - هما في دور الاعداد - الأول : دراسات عن المؤرخين والنقاد الأميركيين ، والثاني : مجمل مختصر لتاريخ بلاغة القصيدة القصيرة في الانجليزية . ولعل « تشريح المراء ، نغبة من الكتاب الأول ، أما ماذا تم بالباقي منه وبالكتاب الثاني كله \_ في السنوات التي تلت عام ١٩٣٧ - فشي لا يعرفه الا ونترز نفسه . ومما يلفت الانتباه أن ﴿ تشريح الهراء ﴾ نفسه نشر بعد خمس سنوات على يد الناشر الأول نفسه دون أن يحمل إعلاناً عن كتب تحت الطبع . فاذا كان ونترز قد تَخلَى عن مشروعيه هذين ، فإ ذلك إلا لأن أجزاء من « سلاحه الأدبي » بحاجة ماسة إلى شحذ وتثقيف في هذه الآونة .

4

ولعل كتاب و لعنة مول و أحسن كتب ونترز للدراسة التفصيلية عن تطبيق الطريقة التقويمية ، لأنه الكتاب الوحيد الذي يعنى – من بين كتبه بالأدباء، بينا الأول منها يعنى بالأشكال والثالث بالأفكار والرابع بشاعر واحد . ولعله أيضاً أشد كتبه حيوية وأكثرها قيمة وإن لم يكن أوفرها لماحية . أما كلمة و لعنة و التي أضيفت إلى عنوانه فهي مستمدة من

نبوءة وردت في قصة لهوثورن عنوانها « البيت ذو القباب السبع » المحالا المسلم الم

( وأقول استطراداً إن مذه هي العثرة التي تحطمت عندها آراء فان ويك بروكس الأولى ، كما تحطم عندها كثير من النقد المتصل بالاجتماع لدى نقاد آخرين ، أعني أنه لابد لك - قبل أن تظهر أن جيمس أو توين

المظلوم هو مول - الساحر - نفسه إذ سلبه بنشيون الجد ثروته .

<sup>\*</sup> تستحق هذه القصص توضيحاً موجزاً أما \* الحرف القرمزي \* فانها قصة رو مافسية من تأليف هو ثورن و تتلخص في ان استاذاً انجليزياً كبيرالسن يرسل زوجه الشابة هسترلكي تنشىء لها بيئاً في بوسطن ، وحين يلحق بها بعد سنتين بجدها وفي حضها طفلها غير الشرعي و اسمه بير ل. وتر فض ان تغير ، عن صاحبها فيحكم عليها بتعليق شارة الزنا (حرف \* ز \* بلون قرمزي ) ثم يخفي الزوج هويته ويتسمى باسم مستعار متنكراً في زي طبيب محتاً عن عشيق زوجه . أما هي فتأخذ في العطف على البؤساء حتى تنال عطف جير انها و احتر امهم بالتدريج ، و يكتشف الزوج المتنكر أن والد الطفل قسيس شاب حيل عليه سيا الصلاح وهو مثقمل بخطيئته يصرخ في السر طالباً الغفران، وكبرياؤه تمنعه من البوح بياثمه . ثم يلتات الزوج لما لاقاه من عناه في البحث ، فتطلب المرأة الى صاحبها أن يفر معها الى =

أو هوثورن أو ملفل كانوا جميعاً ضحايا لبيئة معادية لهم – لابد لك من أن تثبت أنهم كانوا قادرين على انتاج خير مما انتجوا أي أن تتطلب كتاباً خيراً من موبي ديك أو هكلبري فن " Huckleberry Finn . حقاً إنهم لو عاشوا في بيئة اجهاعية متعاطفة معهم لأنشأوا أدباً مختلفاً عما انتجوه وربما كانت الكتب التي يكتبها جيمس بخاصة موجهة إلى جمهور أكبر ولكن هذا كله من شأن النقد البيئي وحده . )

اعتبر كتاب ونترز – إذن – سلسلة من المقالات النقدية فحسب ، عن أدباء أميركيين عاشوا في القرن التاسع عشر ، أو اعتبره كما وصفه هو بعنوان إضافي « سبع دراسات في تاريخ المعاداة للنورانية بأميركة » وهذه المقالات السبع تتحدث عن هو ثورن وكوبر وملفل وبو وامرسون وجونز فري واملي ديكنسون وهنري جيمس . وطريقة ونترز في كل فصل وجونز فري واملي ديكنسون وهنري جيمس . وطريقة ونترز في كل فصل – على وجه التقريب – أن يتحدث عن عقلية الأديب ويحلل أمثلة من نتاجه قارناً كل ذلك بتقويم تفصيلي واقتباسات غزيرة وأخيراً ملخصاً قيم كتبه وأفكاره .

<sup>=</sup> أو روبة نير فض و يعتر ف على الملأ بما فعله ثم يموت بين يديها وقد حطمه شعور. بالمطيئة، أما هي فتعيش لابنها والعمل الخير .

وقصة «موبي ديك» للفل ، قصة رمزية ميدائها البحر ؛ وموبي ديك فيها هو اسم الحوت وقبطائها آهاب شغوف بصيد الحيتان وهو يرمز لملارادة التي تقاوم القدر وتتحدى العواصف والبروق ، و في النهاية يظهر موبي ديك ، ويغرق السفينة .

وأما «السفرا» فأنها من تأليف هنري جيمس وهي تصور ناشراً أميركياً ذكياً أرسلته خطيبته الأرملة ليحضر أبنها تشاد من باريس وحين يصل الى هذه المدينة يعرف أن تشاد يفضل البقاء في العالم القديم لأن له خليلة هنالك ، ثم يتخل الناشر عن مهمته ويتعلق باحدى المغتربات فترسل الأرملة « سفراء با لاقناع ابنها بالعودة ولكنهم يخفقون في مهمتهم و لا يستطيعون أن يفهموا لم تغيرت طباع تشاد ، أما الناشر فان ضمير و يستيقظ وينهي علاقته بصاحبته الجديدة ويعود الى وطنه .

قصة من تأليف مارك توين تجري الاحداث فيها على لسان هك Huck ويحكي فيها حكاية منامراته، كيف حاول الوصي ان ينتزع ثروته وكيف غامر باجتياز النهر ورافق احد العبيد و بعض الافاقين و عمل بهلواناً ... الخ .

أما هو ثورن فهو في الأصل صورة للاخفاق ، رجل أخرج للناس قصة « الحرف القرمزي » وهي من أعلى الصور في النثر الأنجليزي ، ثم انغمس في رومانتيكية جوفاء . وأما كوبر فهو رجل كان ينطوي على مثال اجتماعي عظيم ثم نخره صدأ العاطفة الرومانتيكية، وليس له أمل في البقاء إلا عن طريق قطع ننتزع من إنتاجه الكلي . ويتميز ملفل - بين هؤلاء ــ بأنه « أعظم رجل في عصره وقومه » واجه ثمار لعنة مول متقمصاً شخصية آهاب منفهمها وتغلب عليها . أما بو فانه رجل ممتاز بثباته في النقد وفي الخلُّق الفني ولكنه ذو تفاهة متفردة فيها معاً . ويقف إمرسون متخلفاً كثيراً عن جونز فري ( الذي كان ذا ذكاء خُلْقي ) وهو مصدر كثير من الاضطراب في أدبنا (٦) . وأما إملى ديكنسون فانها « عبقرية شعرية من الطراز الأول ، و ، واحدة من أعظم الشعراء الغنائيين في عصرنا " . ومع ذلك فانها مغلوبة بقلة الذوق والجفاء . وأما هنري جيمس . فرمز إخفاق مريع . وكانت غاياته ومقدرته العارضة رحيبة واسعة فخلقت منه ظاهرة تستثير اهتماماً لا يُبلغُ شأوه . وتبدو هذه الأحكام - لي على الأقل \_ ( وقد قد مت ملخصة دون جور مع العلم بأن الأحكام الحاسمة في مقالات ونترز المسهبة الغامضة لا يمكن استخلاصها في جملة ) صحيحة دقيقة جميلة في حالي ملفل وبو . جائرة في حق أمرسون وجيمس . متسامحة في حق كوبر . موضع أخذ ورد في حال هوثورن والآنسة دىكىسون .

وفي « لعنة مول » أشياء جيدة تعد نقداً قيماً . مثال ذلك تلك « العماية الجراحية » التي أجريت لبو ، فانها تأخرت كثيراً عن موعدها وكان

هو اسم البطل في قصة « مو بي ديك » : راجع التعليقُ في ها، ش الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>۲) عندما اصدر و نتر زكتاب « ادوين آرلنجتون روىنصون (۱۹٤٦) أصبح امرسون هو
 العدوالا كبر و اضمحي كل ما هو ردي، عند رو بنصون يعزى الى تأثير امرسون .

من حقها أن تكتب الانهزام المربع على الناقدين الذين يتخذون من بو معبوداً لهم ، وبينهم ادموند ولسن وفان ويك بروكس . لقد أظهر ونترز فيها جهل بو الناقد ودعواه العلم وكشف عن العاطفية المبتدلة في فكره ، وسجل الصدمة المعقولة التي يلقاها من يطالع الطبيعة الآلية الفاسدة لآرائه في الشعر والتي تحيل الشعر إلى « التفاهة والبهلوانية ، وتشمل جهاليّات الذين يعادون النورانية ؛ وفضح تفاهة نظرياته في الأوزان وجساوة أذنه وعد مواطن شططه الغريب في تقويم الأدباء ، وأخيراً هدم أركان قصائده وأقاصيصه بالنص على صغار أسلوبه بخاصة . وهذه العملية في مجموعها وأقاصيصه بالنص على صغار أسلوبه بخاصة . وهذه العملية في مجموعها كل صفحة عند ونترز لتوحي بأنه يعترض على بو لأن بو يقاوم كل فن ونقد يخضع للتقويم الأخلاقي ( بل إذا عرف القارئ أن بين ونترز وبو نظرياتها في الأوزان متشابهة في التفاهة ، وإذا تذكر هذا القارئ المتل نظرياتها في الأوزان متشابهة في التفاهة ، وإذا تذكر هذا القارئ المتل القائل : « رمتني بدائها وانسلت » فليس هذا كله مما يفسد عملاً نقدياً ركيناً ) .

وإذا استراح ونترز قليلاً من مسئوليات التقويم الأخلاقي وجدنا فيه دارساً مدهشاً رحيب الحيال سديد الأحكام . وفي كتابه دراسات نقدية عديدة ذات أثر أخاذ ، وبخاصة ذلك التحليل المسهب للرمزية الباطنية في منظر من مناظر « الحرف القرمزي » حيث تقف هستر وابنها بيرل منتظرين في مبنى الحاكم بلنجهام Bellingham ويريان نفسيها في المرآة مشوهين . وكثيراً ما يورد تحليلات في الأوزان قوية ، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك تحليله في كتاب «لعنة مول » ثلاث قصائد لاملي ديكنسون ، الجيدة على ذلك تحليله في كتاب «لعنة مول » ثلاث قصائد لاملي ديكنسون ، هذا على الرغم من أن نظرياته في الاوزان موطن شك ، وبخاصة نظريته في القاعدة الوزنية للشعر الحر ( وسنعرض لها فيها بعد ) . وكتابه أيضاً مفيد

لما فيه من تحليل حاد للظاهر متنوعة من التاريخ الحضاري الأميركي وأحسن مثال لذلك حديثه عن « التناقض الظاهري البيورتائي » وهو : الإيمان بالجبرية في الفكرة ، والعمل على أساس حرية الارادة : ويبدو أن ونترز مدين بالتفصيلات في هدنه الفكرة لهذري بمفورد باركس ويترف ونترز بأنه مدين لباركس ديناً كبيرا في كثير من مظاهر الفكر الأميركي ، غير أن تطبيقه لتلك الفكرة على ذلك الاتجاه الرمزي عند كتاب ولاية نيوانجلند ، من كن ماذر حتى هنرى آدمس ، ليعد عملا أصلا .

وكما أن دراسته لبو أكثر ما في كتابه إقناعاً فان مجاوزته الحد في تقدير فنبمور تحربر أقلها إقناعاً ، ذلك لأن وترز يحاول أن يجعل من كوبر أديباً واقعياً ، فيدافع عن الصحة المصطنعة في تلك الأعال الباهرة التي تضمنتها قصصه « حكايات الجورب الجلدي » Leatherstocking Tales بينا الأصوب إن شئنا الجد في تحليل كوبر ودراسته أن نعتبره كاتباً رمزياً (وذلك هو ما ارتاآه د. ه. لورنس وجون ماسي ) . ويقتبس ونترز منظراً يكاد يكون كاملاً من قصة « صائد الغزلان » The Deerslayer فقرة إثر فقرة ، من نثر كوبر المتثاقل المترجرج المتعسر ، شافعاً ذلك كله منل قوله « لعليه عمل لا يقل عظمة في طوله عا يجده الانسان في سائر القصص الأميركي ، ما عدا ملفل » . أو قوله « وفجأة ينتحل النثر صفة العمومية والعظمة لكي يهيئ المرء لتلقي الصفة المتافيزيقية للأثر الذي يتلوه العمومية والعظمة لكي يهيئ المرء لتلقي الصفة المتافيزيقية للأثر الذي يتلوه بعد قليل » . أما أعلى إطراء فيضفيه ونترز على قصة لكوبر عنوانها « ساحرة

<sup>«</sup>كتب كوبر ( ١٨٥٩-١٨٥٩) سلسلة من خمس قصمس تصور حيساة " الحسد الأميركي "
The Frontier وتسمى باسم البطل لأنه كان يلبس جوربين طويلين من جلد الغزال و منها الرواد 
The Prairio والسهوب The Prairio وصائد الغزلان ، وتحكي هذه القصص مغامرات 
البطل - ابن الغاب الذي يكره القيود ويحب الغابات ويفهم طبيعتها وهوكريم لأعدائه وأصدقائه على 
السواء أما قصة ساحرة الماء فتصمور الحياة الأميركية على ظهرالسفن واسم القصة مأخوذ من اسمالسفينة.

الماء « The Water - Witch حين يقد مها باعتدال قائلاً : « لهي بالتأكيد من ألمع القطع إن لم تكن من أعمقها في النثر الأميركي » . ويبدو أننا لا نبعد عن الحقيقة حين نرى السر الحقيقي لهذا الاطراء متصلاً بالأفكار السياسية الارستقراطية اللاديموقراطية التي كان كوبر يعتنقها . وبأختها و الرفعة البلاغية » . ويخصص ونترز أول جزء من مقالته للثناء على « الحلقية العامة » عند كوبر مسهباً مدافعاً عنها ، ويختم تقديره بما يجب أن يعتبر أشد الصيحات المحزنة الداعية للتكتل انتصاراً للرجعية حين يقول « إنه ينطوي على مثل اجتماعي أعلى كان في رمانه قد أدركه التعفن والفساد ، ينطوي على مثل اجتماعي أعلى كان في رمانه قد أدركه التعفن والفساد ، مدي عشرين عاماً » .

ولعل أحفل تقويمات ونترز بالاساءة ، في كتابه ، مروره دون مبالاة على الشخصيات الكبيرة ؛ فهو يرى في ثورو وألكوت شخصين قلبي الأذى غريبي الأطوار من مدرسة امرسون ، ملمحاً إلى « السجية الرعوية عند ثورو » و « البلاهة الهادثة في ألكوت » . ويعتقد أن هنري جيمس كان ملتاثاً مثله مثل شحصيات قصصه ، إن كان لكلمة « لوئة » التي يكثر من استعالها من معنى . وعلى أية حال ، فكل فصل في كتاب « لعنة مول » يحوي نصيباً مقدوراً من الآراء التقويمية السطحية التي يقذف بها ونترز جول الأعمال الأدبية أو حول بعض أجزائها بل عن أسطر منها أحياناً ، وكلها آراء ذاتية ، وقليل منها مؤيد بالبرهان . ولتتناول بضعة أمثلة كيفها اتفق : يستبعد كل ما كتبه هو ثورن ما عدا « الحرف القرمزي » أمثلة كيفها اتفق : يستبعد كل ما كتبه هو ثورن ما عدا « الحرف القرمزي » لأنه في زعمه « يدل على إخفاق » أو هو « تافه القيمة » ، ويختار الفصل السابع من « صائد الغزلان » لأنه «خير قطعة مفردة في النثر كتبها كوبر» ، السابع من « صائد الغزلان » لأنه «خير قطعة مفردة في النثر كتبها كوبر» ، السهوب » The Prairie ويختار الفصل الأول والأخسير من قصة « السهوب » Benito Coreno الأعها « يتلوانه في حسن » النثر ، ويعد « بنيتوتشيرينو » Benito Coreno

ووالجزائر المسحورة والمعدورة والمعد

ويستحق ونترز ثناء على الطريقة التي درس بها هرمان ملفل ، إذ هو الوحيد من بسين النقاد المعاصرين : باستثناء ف. أ. مائيسون الذي أعطاه – أخيراً – ما يستحقه من حيث هو أعظم كاتب أميركي . وواحد من أرفع القصصيين في العالم . إن ونترز ضعيف أو عدود جداً – على الأقل – في تفسير المعاني العميقة في موبي ديك غير أن تحليلاته الرمزية المسهبة لبعض القطع بالغة القيمة ، فمثلاً يبدو أنه غير واع لصور الشذوذ الجنسي التي تجري خلال ما يكتبه ملفل وبخاصة تلك التي تجمعت

ه الأولى قصة تاجر إسباني اسمه بنيتوتشيرينو يحكي كيف أبحر من بونس ايرس ومعه خمسون بحاراً وخمانة زنجي تم هبت عليه عاصفة عندكيب هورن فغرق كثير من بحارته وأهلك المرض اكثر من بقي منهم ومن الزنوج ، يحكيها لقبطان أميركي اسمه ديلانو ، وتنتهي القصة يتمرد الزنوج واستيلاه ديلانو عليهم و دخول التاجر الاسباني أحد الأدرة .

والثانية قطع رصفية ، أما الثالثة فانها تصور بلي بد الأعوذج للبحار الجميل و لجاله و بر امته كرهه ضابط ذميم يدعى كلاغارت دون أن يدرك بلي لسلاجته سر ذلك المقت ويفتمل كلاغارت قصة تمرد ينسب تدبيرها الى بلي ويشمه بذلك عند القبطان فيثور بلي ويضرب خصمه ضربة قاضية وعندئذ يضطر القبطان الى ان يحكم عليه بالموت شنقاً مع مطفه عليه ، لبر امته من التهمة الأولى .

وه تكرمان ( ۱۸۱۳ – ۱۸۷۱ ) ولد في بوسطن و رحل الى نيويررك وكتب في النقد والمقالة والمراجع النام المراجع ا

في قصته الأتبرة « بلي بد » ( وهذا قصور غربب حقاً حين نعلم أن ونترز من النقاد القلائل الذين لم يخجلوا من التعليق على الشذوذ الجنسي فيها كتبوه بل إنه لحظ في قصيدة من قصائد روبنصون موضوعاً يحتمل أن تكون له صلة بالشذوذ الجنسي ) . ومع هذا فان دراسة ونترز لملفل قطعة فذة وكفاها أنه ضمنها اقتباسة كاملة تدل على جودة اختيار . بل ربما كان ونترز في هذه الدراسة ، منله عندما درس بو ، يعطي الأديب ما يستحقه من تقدير صائب لأسباب خاطئة وربما كان سر اهتمامه بما يثني عليه من كتب ملفل أنه وجد فيها « الأخلاقية » التي يبحث عنها في الأدب . وهب ذلك صحيحاً ، فانه شي لا ينقص من قدر تلك الدراسة .

وهناك نقاط إضافية عن « لعنة مول » تستحق أن تذكر : أولا " :
ممألة « معاداة النورانية » ، سر العنوان الإضافي للكتاب ، وهي تهمة
يكثر من تكرارها ، إكثاره من ذكر « الرومانتيكية » ، وبين المصطلحين
وشيجة نسب . ويعني ونترز بمعاداة النورانية نوعاً من الانفعال الكاذب
يزيد فيه قدر الشعور الناتج عن مقدار الدافع المحرك له . وهذا هو ما
كان يعنيه الاغريق بكلمة « هستيريا » ويرونها مرضاً نسوياً مركزه الرحم .
وعلى أساس هذا المفهوم يرى ونترز الأدباء السبعة المذكورين مصابين
بمعاداة النورانية — على وجه ما — بل يرى أن هذا المرض هو اكبر الظواهر
فيها يسميه « الفترة الرومانتيكية » الممتدة من ١٧٥٠ حتى اليوم . ولا
حاجة إلى القول بأن هذا المصطلح « معاداة النورانية » في كتاب « لعنة
مول » كالغربال لا يمسك ماء " ، شأنه في ذلك شأن المصطلح الآخر « شرب
الدم » ؛ ولا شك في أن موقف رجل يتهم قرنين من تاريخ الأدب برمته
مستثنياً بردجز وستيرج مور لأنها ، فيها يرى ، ولدا خطأ في ذلك
مستثنياً بردجز وستيرج مور لأنها ، فيها يرى ، ولدا خطأ في ذلك
العصر — إن مثل هذا الموقف ، في أحسن أحواله ، قلق هش خرع لا
يطمأن إليه . ثانياً : لابد من أن ننبه إلى أن معالجة هنري جيمس في الكتاب
يطمأن إليه . ثانياً : لابد من أن ننبه إلى أن معالجة هنري جيمس في الكتاب

إذا صرفنا النظر عن التقويم المتناقض المشوه الذي يورده ونترز ، إذ يراه حيناً رمز إخفاق مربع ويراه حيناً آخر أعظم قاص في الانجليزية بعد ملفل - لهي من أشد الكتابات النقدية قصوراً في عصرنا .

m

لم يصبح التقويم الجهالي المنظم للأعهال الفنية غاية رئيسية للنقد . في تاريخ الأدب ، إلا بعد عصر النهضة ، وظل منذ عهدئذ حتى القرن الحاضر هو المنهج السائد . أما النقاد الاغريق والرومان ، فكانوا يهتمون في الدرجة الأولى بالبويطيقا ، وبتحليل الطبيعة الاجتهاعية للفن والتأثير الفني . وأما نقاد القرون الوسطى فقد وقفوا همهم على التفسير الأخلاقي والباطني ، وارتكز نقد عصر النهضة وبخاصة في انجلترة على إيجاد التبرير الخلقي للأدب الخيالي . ولما حل العصر اليعقوبي بانجلترة • أخذ النقد ينتحل التعلق بالتقويم وجرى عليه طوال ثلاثة قرون مثلها كانت الحال في أوروبة بعد النهضة وفي أميركة حوالي عهد الثورة بعد فترة من الاحجام الطبيعى .

وفي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بانجلترة ، ازدهر النقد التقويميّ ، وبلغ فيه أمثال بوماس رايمر وجون دنس وصمويل جونسون ذروة التقريرات التعسفية التي يتضاءل أمامها ونترز . أما رايمر الذي وصفه ماكولي وفي وصفه شيّ من العدل لا بأنه أردأ ناقد عاش على ظهر الأرض ، فانه قد تأدّى إلينا في صورة أضحوكة ، واسمه مرادف للغباء العميق في النقد ، غير أنه في عصره كان بعيد الأثر . فقد أثر في القراء حين استبعد شوسر قائلاً لا إن لغتنا عندئذ لم تكن قادرة على إبراز شخصية بطولية » وتأثروا هم حين أعاد كتابة مسرحيات بيمونت وفلتشر حسب فكرته عن الصحة الكلاسيكية وحين مزق مسرحية لا عطيل » نصفين لأنها

العصر اليعقوبي هوالفترة التي يشغلها حكم جيس الأول ١٦٠٣-١٦٢٥ .

نسبج من الهراء أو لأمها « مسرحية مضحكة دموية دونما تمليح أو نكهة » كتبها رجل كان يظن أن امرأة فينيسية عزيقة الأصل. تستطيع أن تحب زنجياً . ويقول رايمر أيضاً في شيكسبير « إنه يبدو في المأساة في غير بيئته . فأفكاره معوّجة وهو يهذي ويهـيم على وجهه دون تماسك ، ودون أي قبس من عقل أو أي ضابط يزعه ويحبد من جنونه ، أما شعره فان « صهيل الحصان » ونباح « الزغاري » يحملان معنى أكبر مما يحمل » . وكان جون دنس يرى في أحكام راعم على شيكسبير رغماً عن بعض اختلاف بينها « أحكاماً معقولة عادلة في اكثر جزئياتها » . وقد حسن في مسرحية « نساء و ندسور المرحات » « TheMerry Wives of Windsor وجعل عنوانها « الشهم المضحك » The Comical Gallant : وعلى هذا كله فانه كان ناقداً أميل إلى الناحية الحلقية ، مؤمناً بأن الغاية الكبرى من الشعر هني إصلاح العقل البشريُّ الآثم . غير أن تقويماته المتزمتة وبخاصة ما يتعلق منها باسكندر بوب « عدوه اللدود » أو مراجعته الممتازة لرواية « كاتو » Cato لاديسون كانت مثل أحكام رايمر تعسفية تحكمية ، ومرسلاته العامة في الأدب أعلق بالجزئيات . وأما الأحكام القوية التي كان يصدرها جونسون عن الأدباء في أحاديثه لبوزول أو فيها قيده في كتابه ، سير الشعراء ، فانها أشهر من أن يعاد فيها القول هنا ، غير أن بعض تقريراته التي لم تنل شهرة واسعة . يستحق التنويه . ففي مقالة نشرها في « الجواب » Rambler عن سبنسر نزع إهاب « أسلوبه الفاسد » وصفع الدورة السبنسرية « الصعبة المنفرة المتعبة » بل إنه في مقدمة كتبها عن شيكسبير - تقديراً وتبجيلاً – لم يتورّع عن عد ٌ نقائصه من مثل « انه قلما يوفق كثيراً في المناظر ﴿ إِلَّمْ لَيْهُ ﴾ و ﴿ ان خطبه \_ على وجه عام \_ باردة أو ضعيفة ، وزاد

ه أجدى روايات شيكسبير، والهم شخصية فيها فولستاف .

قائلاً : إنه إذا اعتبرنا حال حياة شيكسبير وهمجية عصره ، فعلى القراء « أن يسامحوه على جهله » .

وأكبر ناقد تقويمي متعسف شهده القرن التاسع عشر خلفاً لرايم ودنس وجونسون هو ولتر سفج لاندور W. S. Landor فقد كان في مقدوره أن يصفع فرجيل نفسه لأنه استعمل تعبيراً لاتينياً غير دقيق وأن يصرح بأن ليس لبوليتيان ( انجيليو بوليتزيانو ) إلا قصيدة واحدة تستحق التقدير ، وأن يهاجم كولردج هجوماً شريراً ، ويستبعد الأدب الفرنسي علمافيره وبخاصة المأساة الفرنسية وفولتير ، ويضحي بكل من بوب وبيرون . وفي حمله – صراحة – عب التقويم التعسفي إلى نهايته المنطقية ، كما حمله ونترز ضمناً – قرر لاندور أن أسوأ ما خطته ممثلاً في و أحاديثه الحيالية ، العشرة «Imaginary Conversation» لا يمكن أن يسمو إليه أرفع خصومه موهبة ، في عشر سنوات من الكد ، وأن الاصبعين اللتين المثين قلمه لها أقوى من داري البرلمان .

ومن الواضح أن إيفور ونترز يجيء في سلسلة هؤلاء الرجال مباشرة ، وأنه مثل لاندور ، رجعة إلى ما قبل عصره بقرن كامل حين كان و القول الفصل » مظهراً سائداً في النقد والأدب . وهو مثل هؤلاء جميعاً ، يبني تقويماته على الكلاسيكية والايمان بالموروث ، ومثل معظمهم في أنه يصدع بتقويماته خدمة لقضية رجعية سياسية . وقد قال ببعض هذه المقارنة بينه وبينهم نقاد آخرون ، فقارنه كلينث بروكس برايمر في كينيون رفيو وبينهم نقاد آخرون ، فقارنه كلينث بروكس برايمر في كينيون رفيو والضعف » ووازن كثير من المراجعين بينه وبين جونسون ، ربما لأن والضعف » ووازن كثير من المراجعين بينه وبين جونسون ، ربما لأن ونترز سبقهم إلى القول بأن جونسون هو الناقد الانجليزي الذي يستحق ونترز سبقهم إلى القول بأن جونسون هو الناقد الانجليزي الذي يستحق أن يوصف به و العظيم » ، ولكن لم يلحظ أحد وجه الشبه المفزع بينه

وبين دنس ، لأن دنس عندما يهاجم الشعراء الذين يحسبهم أردياء لا لأنهم فحسب فنانون خاطئون بل لأنهم أشرار يعادون الأخلاق ، أو حين يقول وإذا كان المرء واثقاً من نفسه فعليه أن يتكلم في ثقة متواضعة ... أقول : إن دنس في هذا كله ليس إلا تجسداً مبكراً لونترز . وإذن فان قرنين من الزمان لم يغيرا شيئاً في كيفية النقد التقويمي إلا قليلاً . حقاً إن معجم ونترز النقدي وأمثلته معاصرة ، غير أن قليه وفكره يعيشان — فيها يبدو — في لندن سنة ١٧٠٠ .

وهناك أرومة نقدية أخرى ينتسب إليها نقد ونترز ، وهو قد جلا النقاب عنها بقوله في كتاب ، البدائية والانحطاط ، : ، إن هذه الفكرة عن الشعر في عجملها العام ليست أصيلة ، ولكنها إعادة للأفكار التي كانت سائدة في النقد الانجليزي منذ أيام سدني ، وظهرت في اكثر كتب الدفاع عن الشعر منذ سدني "أيضاً وبخاصة فيها كتبه آرنولد ونيومان ، وهو يعني - بالطبع - سلسلة النقد الأدبي المبنى على الأخلاق ، ذلك النقد الذي بدأ منذ أقدم كتتاب يونان ، وهو موروث يطابق أحياناً مبدأ التقويم التعسفي ، ويسلك أحياناً سبيلاً مجافياً له ؛ ومن الواضح أن ونترز يرى موضعه في هذه السلسلة أيضاً . ولقد يحرج النفس أن تشهده يقارب بين عنف طريقته الجافية وبين لطف سدني ونيومان ظاناً أنهما من معدن واحد. بل لَعل " التشابه بينه وبين آرنولد أدق وأقرب . ومع أن ونترز قد ينكر ذلك التشابه مستاءً ، فإن مبدأه الأساسي أعنى إيمانه بأن الفن « هو تخلل الفهم الخلقي الثابث للتجربة الانسانية ، ليس - قيما يبدو - إلا إعادة لمبدأ آرنولد : « الفن هو نقد الحياة ، عن طريق تطبيق المبادئ الأخلاقية . ولا ربب في أن هناك أنواعاً أخرى من النقد الأخلاق في الأدب ، يُنفل ونترز ذكرها بمرونة ـ هناك ماكولي ونظرته الأخلاقية النفعية التي تخنق الأنفاس ، وتمثل مبدأ حزب الأحرار . وهناك تولستوي ومقته

المتعصب لكل فن يدق على فهم القين الروسي ابن القرن التاسع عشر . وهماك الحياء الحائر المصطنع عند وليم دين هولز الذي يقترح ألا تحتوي القصص ما يخجل القصاص من ذكره أمام الفتاة ، وكثيرون كهوالاء رداءة . ومن الجور أن نضع خلقية ونترز المترفعة في صف مع هوالاء ، ومع ذلك فكلهم داخلون في سلسلة النقد الأخلاقي مثلها أن أردأ شطحات رايمر معدود في نطاق النقد التقويمي ، فاذا جمع شخص مثل ونترز ودنس بين الموروثين في نقده فقد ينجيه من التردي في الصلف المستكبر أو الحهاقة المستعلية أن يكون هو نفسه مصيباً حقاً . ولا حاجة إلى القول بأن ونترز منقوص الحظ من ذلك .

2

في عصرنا نماذج أخرى من التقويم النقديّ تشبه في تعسفها أحكام ونترز واكثرها أقل من أحكامه نصاً على الأخلاق بعض الشيّ ونترز واكثرها أقل من أحكامه نصاً على الأخلاق بيدو عن فهناك في المسنوى الصحفي (أو كان كذلك لأنه قد تخلّى فيها يبدو عن النقد الأدبي إلى الأبد) رجل اسمه ه.ل. منكن H.L. Mencken المجار لعصبة «البُلهوازيين » \* وتبدو تقويماته المتعسفة دائماً وليدة جهل ساذج ، ومع ذلك فانها تسخر من تقويمات ونترز على نحو عربب فقد وصف منكن كلاً من بو ومارك توين بأنها «الشخصان العالميان اللذان أسهمنا بهما في دنيا الأدب ، دون ريب » وأعلن أن ليريت ودورث ريز «قد كتبت أرصن الشعر ، وأن شعرها أبلغ وأجمل على التحقيق بمن شعر كل الشعراء المحدثين مجتمعين » ، وزعم أن هنري جيمس هو «هوراس ولبول » \* الأميركي ، ووسم أحد اثنين أو ثلاثة من المفكرين

booboisie و هي كلمة مصنوعة من boob و تعنى أبله أو أحمق و من المقطع الثاني مسلل مثال برجوازي وقد صنعنا على مثالها ( البلهو از يين " من بله جمع أبله مع الاضافة الأخيرة .

<sup>\* \*</sup> أي هوعندالاميركيين مشبه لهو رأس ولبول (٧١٧ ١ - ٧٩٧) الأديب الانجليري المشهور عندالانجليز.

الأميركين الملاقين ، عمن لا يشك في حقربتهم ، وذلك هو ثورشتين فبلن و بأنه ه نافورة أف وتف ه . وإذا عارضنا تقويمات منكن بعقويمات وقترز وجدنا أن القاعدة في تقويمات منكن هي هجزه عن أن يفهم الأدب الجاد وأنه عدو خصم لكل شكل من أشكال الحلق ، ولكن من المدهش تقارب ما قاله عن بو وتوين عما قاله ونترز عن كوبر ، ومشابهة تقديره لليزيت ريز بتقدير ونترز لاليزابث داريوش .

أما المنبع الكبير الآخر للتقويم المتعسف في نقدنا فهو عزرا بوند الذي كان صديقاً لمنكن – مدة طويلة – ؛ فقبل مرحلة الفاشية والبارانويسا (مرض العظمة) بوقت طويل ٥٠ ، كان بوند يصدر أحكاماً تبدو أمامها أسطع أحكام وتبرز باهتة شاحية . فقد وصف و الفردوس المفقود ه المسلم المحالم وتبرز باهتة شاحية . فقد وصف و الفردوس المفقود ه وحاري ه و مثير للاشمتراز ه و بهيمي ه ، واستعد أدب القرن التاسع عشر برمته ، وأعلن أنه يفضل صورة الآنسة الكسندر الشابة التي رسمها ويسلر على كل و الرسوم اليهودية ه التي أنتجها بليك ، وألقى بتاسو وأربوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، ونبذ دريدن لأنه و فلم عام ه وأدبوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، ونبذ دريدن لأنه و فلم عام ه وأدبوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، ونبذ دريدن لأنه و فلم عام ه وأدبوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، ونبذ دريدن لأنه و فلم عام ه وأدبوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، ونبذ دريدن لأنه و فلم عام ه وأدبوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، ونبذ دريدن لأنه و فلم عام ه وأدبوستو وسبنسر في وكومة النفايات ع ، وأعلن أن تاريخ هيرودوتس و أدب ه وأدباناً أدوى و أرى سطوطاليس ه لما كان يصطنعه من و تحويط وسند وترميم ، و

ومن المحتمل ـ في أقل تقدير ـ أن بوند نفسه لم يكن يومن بهذه

فيلن (١٨٥٧–١٩٢٩) نال الدكتوراه من جامعة ييل و درس في جامعة شيكاغو ؛ أو ل
 كتبه و نظرية الطبقة المتعللة ٩ هاجم فيه القيم التجارية عند طبقة ذوي الأموال ، وكان شديد الهجوم طل النظام المالي القائم بأميركة في زمنه .

وه هي المرحلة التي انتهى اليها بوند ، وتشمل إمانه بالفاشية ، ومهاجة السياسة الأميركية في الحرب العالمية الثانية ، ثم القيض عليه والقائر، في مستشفى للأمراض العقلية .

الأحكام . فقد قال مرة مشيراً إلى حكم أصدره فضّل به كاتولس من بعض نواحيه على سافو : « لا أدري إن كان هذا صحيحاً أو غير صحيح ، فعلى المرء أن يتناول الأمور بعقل متفتح ، وقد سجّل كذلك دراسة جميلة مسهبة لجيمس وعبقريته وشفعها بقوله « إن المرء ليقرأ هنري جيمس لمجرد ما فيه من وحشة وظلام » .

ومن أشد المظاهر غرابة في تقويمات بوند أنه يكاد دائماً يجمع بين أديب مجيد وآخر رديء، أو بين أثر لهذا وأثر لذاك ويسوّي بينها . فقد تحدث عن « تار » Tarr لوندهام لويس جنباً إلى جنب مع كتاب « صورة الفنان في شبابه » لجويس بنفس العبارات ، وقرن بين « مينا لوي وماريان مور » وأشار إلى أن جوزف جولد ووليم كارلوس وليمز شاعران معاصران بارعان . ( وأقول استطراداً : إن ولدو فرانك وهو ناقد تقويمي معاصران بارعان . ( وأقول التائيج التاعسة عينها بالجمع بين شروود أندرسون ومانويل كمروف ؛ وبين د.ه. لورنس وجدد. برسفورد ؛ وبين « الموهبتين الكوميديتين » — دوروثي رتشاردسون وجيمس جويس ) . ولعل هذا القرّن بين أديب عظيم وآخر متخلف — من كل أحق بليد مستكتب بأجر — التحرة واحدة من الملق ، .. لعله أن يكشف عن نقص في اللوق أكبر وأخطر من الاقتصار على مدح الحمقي والبلداء المأجورين .

وفي النقد التقويمي - في عصرنا - نوع آخر رئيسي يمكن أن نسميه و تصحيح الرأي ، ومن أشد أمثلته تخلفاً في النوق ، على مستوى منكن ، كتاب لآرنست بويد عنوانه و تجديفات أدبية ، المحدد من الأدباء ، من وهو محاولة لاعادة النظر في التقديرات الموروثة حول عدد من الأدباء ، من شيكسبير حتى هاردي ، بمثل هذا الأسلوب في وصف ملتن و ذلك المغرب ،

المغرب سفة الخيل ؟ وهوالفرس الذي تبيض اشفار عينيه مع زرقها و هوسفة قريبة في مدلولها
 من albino و يعنى ذا بشرة بيضاء و شعر أبيض و عينين صغير تين .

المصاب بداء العظمة الذي كان عاه دون ريب أثراً للزهري الموروث و وفي وصف جيمس و رجل متهوس بحب الانجليز ، وصولي الموروث و وفي وصف جيمس ورجل متهوس بحب الانجليز ، وصولي في المجتمع ، صرف كل وقته يخترع مصطلحات تقوم مقام كلمة الآلة الكاتبة وله أما في المستوى العلمي فكل أستاذ في الأدب أليف كتاباً قد جرّب أن يقترح فيه – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – أسهاء الأدباء الذين يقد مهم أو يؤخرهم . وهذا نشاط عقيم لأن الناقد قلم ينجع ، أما الأستاذ فلن ينجع ، في تغيير الذوق الأدبي . وإذا استثنينا الضغينة المتعسفة التي يبدو أن مصحح الآراء يحملها دائماً نحو كل ذي مجد مؤثل ( ونشاط ونترز لسوء الحظ نموذجي في هذه الناحية ) قلنا إن هذا اتجاه لا ضرر يخشى منه فهو ضرب أستاذي لطيف من اعتداد بالنفس ، لا يحقق غاية .

٥

ولعل أهم مسألة يجدر اعتبارها في تقويمات ونترز هي بالدقة ما الذي يعنيه بقوله و أخلاقي و فقد عرفها أو استعملها لتؤدي عديداً عنلقاً من الأشياء بعضه لا يلائم البعض الآخر ، وبعضه لا معني له أبداً . وقد سوّى بينها وبين و الجهاد للوصول إلى مثال في الشكل الشعري و وحعلها تعني كلاسيكياً في مقابل ما هو رومانتيكي ، وتعني و تقليدياً و في مقابل و تجريبي و تعني و شعوراً معتدلا تعني موضع واحد على أو و شكلاً شخصياً واتجاهاً مسدداً و ، أو تحل في موضع واحد على الأقل على الشبه مما يسميه آرنولد و الأسلوب الفخم و أو و الجد الرفيع و ، وأحياناً تعني و تعليمياً وأحياناً هي النزعة الأخلاقية العادية ، أو اللوق وأحياناً تعني و تعليمياً وأحياناً هي النزعة الأخلاقية العادية ، أو اللوق الحسن ، وفي بعض الأحايين لا تعدو معنى و رجعي ويبدو أنها في الحسن ، وفي بعض الأحايين لا تعدو معنى و رجعي ، ويبدو أنها في الحسن ، وفي بعض الأحايين لا تعدو معنى و رجعي ، ويبدو أنها في الحسن ، الحالات ليست اكثر من نعت يدل على أن ونترز أعجب بالعمل بعض الخالات ليست اكثر من نعت يدل على أن ونترز أعجب بالعمل بعض وظنه جيداً . ولا يربط بين هذه الاستعالات جميعاً خيط واحد

إلا أن « أخلاق » كانت في الأصل شيئاً واضحاً عند ونترز ، لعله ذاتي أو لعله نظام فني مساو لما يسميه الانسانيون المحدثون « الوازع الداخلي » ثم اتسعت في الدلالة حتى أصبحت تشمل نتائج هذا الوازع ، ومن تثم تشمل كل عمل أو نزعة يمكن أن يفترض وجود هذا الوازع وراءها ، أي تشمل كل عمل يحبه ونترز وكل نزعة يحترمها (٧) .

وثمة طريقة أخرى تطلعنا على ما يعنيه ونترز بقوله « أخلاقي » ، وتلك هي أن نلحظ ما يعده « غير أخلاقي » كانعدام الشكل ، والرومانتيكية كل المترادفات المضادة لاصطلاح « اخلاقي » كانعدام الشكل ، والرومانتيكية والتجريبية وكل شعور مبد د أو هستيري أو « محفوز بدوافع غير صحيحة » ، والانفعالية الكاذبة وما أشبه . وفي المقام الأول يمقت ونترز شيئين ها : البدائية والانحطاط . فالشعراء البدائيون – كما يعرفهم – هم الذين يستغلون كل الوسائل الضرورية لبناء قصيدة قوية ولكن مجال ماد تهم محدود ، أما المنحطون فهم الذين يظهرون إحساساً مرهفاً باللغة ، وقد يكون لديهم آفاق واسعة ، ولكن عملهم ناقص شكلا أو هم الذين أضعفتهم جريرة الشعور بعض الضعف لاكلة . ويفستر ونترز هذا بقوله : الشاعر البدائي شاعر كبير في مجال صغير والشاعر المنحط شاعر كبير تنقصه إحدى القدرات شاعر كبير في مجال صغير والشاعر المنحط شاعر كبير تنقصه إحدى القدرات الهامة . ومثال الثاني ولاس ستيفنز . وهذه التفرقة صحيحة متينة ، ومع أن أستعاله للاصطلاحات كاستعاله لمصطلح « معاداة النورانية » يكاد يكون عض تحكم لأنه لا صلة له لمصطلح « معاداة النورانية » يكاد يكون عض تحكم لأنه لا صلة له

<sup>(</sup>٧) في آخر انتاج لونترز يبدوأن وأخلاقي "أصبحت هي مسألة النزعات التي يعبر عنها الشكل المنثور لمضمون القصيدة. فهو يقول عن و اختيار روبنصون لمادته » و « موضوعاته » و « مباحثه» إنها تتضمن هذه « الاخلاقية » وأن قصيدة مثل « ذروة التلة » المخالفية تعد و أخلاقية » مضادة المرومانتيكية " لا لشيء إلا لأنها و تنبئنا ان الحياة تجربة شاقة لا تتحمل إلا بالأم ولا تفهم إلا بعسر ». وبعبارة اخرى إن القصيده الرواقية التي تدور حول « تحمل الأم و تتخذ منه موقفاً لا هروبياً » تعد قصيدة و اخلاقية ».

بالأصل الاشتقاقي للكلمات أو الاستعالات المألوفة ، فليس من سبب يمنعه من أن يسمى و بدائيًا ، و و منحطًا ، ما يسميه كاتب آخر و صغيرًا ، أو و ناقصاً ، وما يسميه ثالث وكذا ، و وكيت ، على أن ونترز يحدث اضطراباً حين يستعمل كلمة « منحط ، بمعنى أميل إلى الاتباعية كأن يقول في سدني وسبنسر و إنها منحطان ، لأنها مهمان ، باصطناع مناهج لا معنى لها نسبياً ، أو حين يهاجم هنري آدمز بأنه « صورة للبيورتانية المنحطة ، وسوينبرن بأنه « صورة لانحطاط الموروث الأدبي ، . وأخيراً فان العدو الألد لأخلاقية ونترز شي يسميه « مبدأ اللذة » وهذا ما دعا كلينت بروكس ليسمه البالرواقية ؛ وهو يرى هذا المبدأ متمثلاً في أصرح حالاته عند ستيفنز ( وأقول استطراداً ان أساس هذه الدعوى واه ركيك لأنه ينظر إلى قصيدة « صباح الأحد » من خلال محتواها النثري فقط ، وكذلك زاد ميله إلى هذا الاتجاه في تقدير الشعر مع أنه يستنكر هذه الطريقة صراحة في موضوع آخر ) . وينتهي مبدأ اللذة – فيها يقوله ــ إلى « الساَّمة » مثلًا أن انحطاط آدمز انتهى به إلى « الفوضى » ؛ ويرى ونترز أن كل أدب لا بد من أن يتردّى في إحدى هاتين الهوّتين إذا لم يكن مؤسساً على و الأخلاق ، .

والنص على الأخلاق هو لب النقد عند ونترز وربما كان مديناً به إلى الانسانيين المحدثين وبخاصة ايرفنج بابت ( ومنه أيضاً استمد طريقة الأحكام التعسفية المتهورة). وقد اعترف ونترز بأنه معجب ببابت وأنه و تعلم منه الكثير ، كما اعترف بدين محدد لعدد من أفكار بابت وتحليلاته ، ويبدو أنه لم يفد كثيراً من سائر الإنسانيين المحدثين ، وصرح بأنه لا يعد نفسه واحداً من جاعتهم بل إنه في مقال له نشره في مجموعة عنوانها « نقد النرعة الانسانية » أعد ها كلنستون هارتلي غراتان \* ، هاجم النزعة الانسانية

ع صدرت هذه المجموعة سنة (١٩٣٠) بعنوان The Critique of Humanism أما غراتان

الجديدة بمرارة ورمى كثيراً من دعاتها بتهمة « الانطباعية المنتحلة » و « الآلية الأخلاقية » بكله الكتابة الرديئة والعنف المتهوّر ( وهذه تهمة ممتعة ) وسوء الأدب و « الافلاس الروحي » . على أن مقاومة ونترز للرومانتيكية ، لأنها تريد « اطلاق » العواطف لا « كبحها » هو نفس المبدأ الذي تدور عليه النزعة الانسانية ، ولا ريب في أن ونترز أقرب إلى هذا المذهب من أي مذهب آخر .

دعنا نتوجه بعد عرضنا لأخلاقية ونترز إلى توضيح نظرياته في الأوزان ، فهي حريّة بذلك : يبدي ونترز وبخاصة في « البدائية والانحطاط ، اهتماماً كبيراً بالتفعيلات الشعرية ، وكثير من تحليلاته للبحور ذو قيمة أصيلة مثل تحليله لثلاث من قصائد إملى ديكنسون : تقدمت الاشارة إليها . ومع ذلك فان هناك خطأين كبيرين يفسدان نظريته في الوزن وبعض تطبيقاته العملية وأولمها : ما يمكن أن يسمى « أغلوطة الايقاع الحكائي ، وهي الفكرة التي تقول إن البحر والاختلاف الوزنيّ وحدها يوحيان بالمعنى أو بالحال ( لا أنهما يقويان المعني فحسب ) وكثيراً ما تصدّى لهذه النظرية نقاد بارعون ( بينهم زتشاردز ) فأبطلوها بلباقة ، وذلك بوضع كلمات أو مقاطع لا معنى لها في سياق الايقاع نفسه ، فاذا الايقاع في شكله الجديد لا يحدث شيئاً من الايحاء المزعوم. ومما يدهش له المرء أن يظل ونترز مؤمناً بهذه الفكرة ، على ذلك كله . أما خطأه الثاني فهو النظرية التي ترى أن الشعر الحرّ منتظم يمكن تقطيعه إلى تفاعيل فتكون التفعيلة الأولى طويلة تحتوي نبرة ثُقيلة يتلوها ما شنت من تبرات خفيفة ومقاطع غير منبورة . وقد خصص ونترز لهذه النظرية جانباً رحباً من كتابه « البدائية والانحطاط » وخلق تعليلات واسعة مسهبة متسامحاً في قبول نماذج كثيرة من المستثنيات والأبيات الشاذة حتى كاد يستوعب كل شئ خارج عن تفعيلاته بحيث لا يتبقى ما يشذ أو يستثنى . ويقف في وجه ونترز ذلك السوال الحتميّ

الذي يحطم كل جهوده ، وهو : لم م م يكن في المستطاع « تفعيل » أي عبارة نثرية . بما في ذلك عبارة ونترز نفسه ، بهذه الطريقة نفسها ؟ ولا جواب له على ذلك إلا قوله : إن الترتيب المقطعي في النثر عقوي عارض بينما الترتيب المقطعي في الشعر الحر تعمدي — فيما نفترض — ، وإننا « نحس » بنوع من الايقاع النغمي في الشعر الحر ولا نحسة في النثر .

إن علم العروض ما زال شكلاً من أشكال « خفة اليد الحواثية » \* لأن اكثره لا ينفك في عقل « المفعل » لا على صفحة القرطاس ( حتى ان هوبكنز – مثلاً – يستطيع أن يقطع أي شي في إيقاع سنحدر وذلك بدء كل تفعيلة بمقطع قوي منبور – وكان في مقدوره أن يقطع كل شي بايقاع صاعد ، بمثل تلك السهولة ، لو أنه بدأ التفعيلة بالمقطع الثاني لا بالأول ) . ولعل تقطيع ونترز للشعر الحر – على هذا الاعتبار – ليس أشد شذوذا من اكثر ضروب التقطيع التعدفي . على أنه حين يكتب شعراً حراً على طريقته في الوزن فإنه يصبح أسيراً لنظريته كالساحر الذي أد ي دوره على المسرح وما يزال منديله يصر على أن يتشكل في صورة العلم دوره على المسرح وما يزال منديله يصر على أن يتشكل في صورة العلم الأميركي (٨)

وكل تقدير عام لايفور ونترز لابد من أن يحسب حساباً لنواحي عجزه وقصوره ؛ ومن أوضح هذه النواحي ضيق المعرفة عنده . نعم إنه مطلع ،

ه لا نظن أن هذا الحكم يسري على العروض العربي ، لأنه لا يعتمد على النبر وعدمه بل على طول المقطع وقصره .

<sup>(</sup>٨) ليس في نطاق هذه المقالة أن نتفحص شعر و نترز و لكن مما يتفق وسياق ما نحن فيه أن أقول ؛ 
« ان ما قرأته المين الله مدوم ملائماً لمبادئه النقدية أي أنه تقليدي في شكله ، أخلاق كلاسيكي بطي ومن نوع قديم بعض الشيء ، و اكثره وليد مناسبة أو تعليمي في طبيعته وكله مكبل غير منطلق . أما 
هل هو لطيف هادىء الحركة أو هو أكاديمي بليد حتى الموت فشي، يعتمد الحكم فيه على ذوق القارى، الذاتي » .

ولكن اطلاعه - فيها يبدو - يدور في فلك ضيق لا ينعدى القصة الانجليزية والأميركية والشعر الحديث في الأدب الانجليزي والأميركي والفرنسي . ويظهر أنه لم يتعرف إلى أي أدب من آداب القارة الأوروبية عدا الفرنسية وإذا استثنيت دانتي فلست أذكر ورود ذكر لأديب خيالي آخر في كل آثاره النقدية . ممن ترك آثاراً في غير اللغتين الفرنسية والانجليزية ، ومراجعه الفرنسية محدودة أيضاً . ولنختر بضعة أساء اتفاقاً : لم يذكر ونترز أبداً دوستويفسكي أو بوشكين أو بوكاشيو أو بترارك أو غوته أو هايني أو مرفانتس أو لوب دي فيجا أو حتى ستندال أو فيون . وليس معنى هذا أثنا نريد إليه أن يتحدث عن الأدباء الأجانب بعد إذ بدا أنه ملتزم بعدم الاشارة إلى شخص لا يستطيع أن يقرأ آثاره في لغته الأصلية ، وإنما نريد أن نشير إلى خطأ فادح في الطريقة التي ينهجها ونترز دائماً وأبداً وهي أن يقال : هؤلاء أعظم القصصيين وهؤلاء أعظم الشعراء ثم لا يكون أن يقال : هؤلاء أعظم القصصيين وهؤلاء أعظم الشعراء ثم لا يكون

بل هناك ثغرات غريبة في معرفة ونترز حتى فيها يقع في دائرة اختصاصه . فقد كتب فصلا طويلا مسهبا عن هوثورن من غير أن يبدو ما يدل على أنه يعرف شيئاً عن وجود مذكرات يومية لهوثورن ، إخبارية متطرفة في واقعيتها ، دع جانبا أنه لم يقرأها . وهو يسوق مقررات قابلة كثيراً للأخذ والرد عن تاريخ الأدب الانجليزي ، دون أن يشير إلى برهاد أو وثيقة فيها . والأمر كما بينه رانسوم وكما اتهمه به هوراس غريغوري هو أنه فيها يبدو لا يعرف الفرق بين الشعر الذي ينتمي إلى عصر إليرابث والشعر الذي ينتمي إلى عصر إليرابث والشعر الذي ينتمي إلى عصر آل تيودور .

وإلى جانب هذا القصور في معرفة ونترز نراه يعاني من استكباره عن أن يستعمل عقله . مثلاً لا ينكر أحد أن في الفكر النقدي عند اليوت متناقضات واقعية كثيرة ، ولكن كثرتها لم تمنع ونترز من أن يخترع له

متناقضات جديدة ؛ فقد استكشف ذات مرة أن هناك عبارتين متناقضتين عند اليوت (سطحياً) ؛ وأبي أن يحكم بالصواب لأحدها لأنه أبي قراء جها على أي صعيد إلا الصعيد الحرقي . وهو أيضاً يتبجح بجهالته ، فقد أقتبس مقطوعة للشاعر ادوين آرلنجتون روبنصون عنوانها « عابر سبيل » En Passant وقال « إنه لا يستطيع أن يحل معمياتها » وذهب يتشدق مرة أخرى أسفا ، إذ فاته سر عنوان قصيدة ستيفنز « الكوميدي في صورة الحرف ك » قاتلا " : « يؤسفني أن أقول إنه استعصى على كل من علمي وذكائي » . ولكن هذا العنوان نقسه لم يستعص على علم بلاكور وذكائه فقد نشر تفسيراً باهراً مقنعاً لعنوان تلك القصيدة في عجلة « الكلب والنفير » به Hound and Horn سنة ١٩٣٧ ، ونشره مرة أخرى في والنفير » ونترز ، حيث يأني أن يفكر ، أن يتنازل – على الأقل فيقتبس أفكار من ونترز ، حيث يأني أن يفكر ، أن يتنازل – على الأقل فيقتبس أفكار الآخرين وخاصة حين تكون تلك الأفكار في متناول يده خلال عشر سنوات (٩)

وكان من ثمرات هذا الجهل والتصلب الفكريّ العارضين ، عدد من الآراء ليست فوق الغاية في التعسف أو الشذوذ بقدر ما هي مضحكة ،

به سميت هذه المجلة بهذا الاسم من قواة لعزرا بوند في « الوعل الأعصم » جاء فيها ه إننا لنسمى الد الشهرة العصاء » و ندعو كلاب العالم لتجتمع على صوت النفير ، وقد كان و نترز رئيساً لتحريرها في الغرب . كما أن بلاكمور كان ذات يوم رئيساً لتحريرها ، ومن ثم لا يعذر و نترز في استمراره على جهله بمنى ذلك العنوان ، لهذه الصلة الوثيقة الطويلة بينه و بين المجلة وما ينشر فيها .

<sup>(</sup>٩) استنتج ت. فايس T. Weiss في تحليله الفذ لنواحي العجز أي نقد و نترز في مقال له بعنو إن و هراء و نترز لا تقد و نترز في مقال له بعنو إن و هراء و نترز لا نشره في Quart.Review of Lit و سيف ١٩٤٤ و سيف ١٩٤٤ و استنتج استنتاجاً اكثر تعلم فا مما و صلت إليه وهو الا مشكلة و نترز تنبع من ثلاثة أنواع من العجز : عجزه عن القراءة ، و عجزه عن الكتابة و عجزه عن فهم الشعر ، وأنا مدين لدراسة فايس هذه بيمض الحواطرو الالتاحات ، وأنا موافق عموماً على كل ما جاء في مقالته و نست متأكداً من ان فايس منسل، في هذا الاستنتاج أيضاً .

قلد وصف شيكسير بأنه كتب مكبث وعطيل ليضع على القرطاس تقديراً أخلاقياً النحطية وأعلن أن كتاب هنري آدمز و تاريخ الولايات المتحدة وأعظم مولف تاريخي في اللغة الانجليزية باستثناء تاريخ غبون و لا ليمدح آدمز ، وهو معتفر عنده ، بل ليصفع سائر مولفات آدمز . ( وأستنطرو و المنافل المتني عشرة صفحة من قصة ايستره تعمل المنتي عشرة صفحة من قصة ايستره تعمل على كل كتاب في التاريخ و بما في ذلك الحرائط والفهارس و هي حقيقة لا يذكرها ونترز ولعله لا يعرفها ) وقال بعرف ماثيو آرنولد و إنه أحد الشعراء العظاء في القرن التاسع عشر و و إنه من أسوأ الشعراء في الانجليزية و فجمع بين هاتين الحقيقتين في جملة واحدة . وهو يرى أن كارليل لا يوبه به ، فلم يشر إليه إلا مرة واحدة في الهامش بقوله و لعل القارئ بحس مثل أحس ... أنه كلا قل الكلام في كارليل بقوله و لعل القارئ بحس مثل أحس ... أنه كلا قل الكلام في كارليل من فهرست الأعلام في كتابه . وأخيراً وجد أن و التغمة و متشابهة عند كل من يتس وروبنصون جغرز ، وتبع نظريات ت.س. متشابهة عند كل من يتس وروبنصون جغرز ، وتبع نظريات ت.س.

ويبلو أيضاً أن لافكاره السياسية والاجهاصية أثراً في آرائه النقدية ؛ كتب هنه ألان سوالو في ه مجلة جبال روكي و يقول : « إن موقف رنترز هو موقف المسيحي و . غير أنه حرف نفسه بقوله : « أنا أحد الضالين ولست مسيحياً و هذا على أنه يعتنق المذهب الذي ترحاه الكتيسة الكاثوليكية والأنجلوكاثوليكية . وهو يوشر السمة التي اختارها أيرفنج بابت أي « رجعي و

ه نشرت قصة ايسترسنة ١٨٨٤ باسم مستمار أما النطابة فيها فقد رسمت على مثال زوج آدمز، وتدور حوادثها حول فتاة رسامة تعرفت الى قسيس فلم يعجبها الاستفرائه في أمور الدين ثم حهد اليها بتزيين كنيسة القديس جون تحت إشراف فنان كبير فاتخذت بموذجها صديقها كالرين فوقع الفنان في حب كاترين ، ووقعت هي في حب النسيس الذي كرهته اولاً ، ثم أنها تزوجته فلم ينسجها بعد الزواج فكرهت عشرته ولم تنجع المحاولات التي بذلت التوفيق بينهها .

حين تستعمل هذه اللفظة لأبلغ الاطراء . وربما أنكر ونترز أنه يقيم أحكامه الأدبية على أساس من التحيز السياسي . ولكن كيف نفسر هجومه المرير على كتاب بارنغتون « التيارات الرئيسية في الفكر الأميركي » وهجومه على كتاب برنارد سمث « المؤثرات في النقد الأميركي » في الملحقين الثاني والثالث من كتاب « تشريح الهراء » إن لم يكن الحافز في ذلك دوافعه السياسية ؟ وهذان مثلان فحسب ولكن من طلب تمزيداً وجده . وهو متل بابت ، إمامه وناصحه (كتب بابت مرة يقول : إن بعض الاذواق لا تقوّم إلا بالعصا ) ليس ألبّان المجادلين ولا أحسنهم تأدباً وهو يدخر بعض شتائمه الجارحة لهنري آدمز الذي يحتل لديه – تقريباً – مقاماً يحتله روسو عند بابت ، أو الشيطان عند المسيحي الذي يأخذ التوراة حرفياً . فقد قال يصف آدمز : « إنه صورة للتفكك العقلي » ونبزه بأسهاء لا يستعملها إلا رجل الأخلاق . متل « لذِّي » « فوضوي » « مريض عصبياً » « طفو لي » « وقع » ، وتدنتي مسفياً فاتهمه بأن انتحار امرأته كان نتيجة طبيغية لموقفه . والانتحار عنده نصيحة أتيرة بمحضها خصومه . وليس هذا ما يجب أن يتحلّى ، رجل أخلاقي فقد اقترح « الانتحار » مرتين ـ على الأقل ـ كتابة ، مرة ً لروبنصون جفرز ، ومرة ليوجين جولاس . وإذا حمي في الجدل اندفع نحو التجريح المقدّع ونزع إلى مثل هذه التعليقات : « إن معرفتي بعقليات الأدباء المعاصرين معرفة واسعة .. ولشد" ما آسف إذ أجد كثيراً من اللامعين فيهم لأياً ما يفهمون المسائل البسيطة » ، أو مثل « وإذ عجز ( أي خصمه ) عن أن يلحظ نقدي لهذه الأبيات تشبث متصلباً بنوع من الجدل الأدبي المعاصر لا يليق بكاتب ناشي مثلي أن يحتج عليه ، .

والحق أن ونترز شرير لا ينجو المرء من براثنه إذا تورط معه كتابة ؟ وبين الحين والحين تقاتل مع عدد كبير من النقاد والمراجعين المعاصرين .

ويبدو أنه يقرأكل قصاصة مطبوعة يذكر فيها اسمه ويجيب على المراجعة بمراجعة مضادة ، وعلى المقالة بمقالة مثلها ، وعلى الفصل من كتاب بفصل مماثل . وهو لا ينسى هجوماً أبداً مع أنه قد ينتظر سنوات حتى يرد ، غير أنه أحياناً ينسى تفصيلات ما يكتبه أصلاً . ومن المفيد أن نستعيد هنا الخصومة بينه وبين ثيودور سبنسر : راجع ونترز في مجلة ، الكلب والتفير ، ابريل ( نيسان ) ۱۹۳۳ شعر ستيرج مور وزعم أن مور شاعر أعظم من يبتس . وفي اكتوبر ( تشرين الأول ) من العام نفسه اقتبس سبنسر ملحوظة ونترز هذه وحطمها بأن طبع الرباعية الأولى من قصيدة لمور عنوانها « أبوليوس يتأمل » • Apuleius Meditates وكان ونترز قد رفعها إلى السماء تمجيداً ؛ ونشر إلى جانبها أربعة أبيات من قصيدة ليتس عنوانها « ليدا والاوزة » \* Leda and the Swan . بعدائد تسلم ونترز دفة الجدل فاتهم سبنسر في « تشريح الهراء ، ١٩٤٣ بأنه أساء الاقتباس منه وأنه حرّف أقواله الأولى تحريفاً كاملاً ( أي قارئ يشك في هذا عليه أن بختبر حقيقة ما قاله ونترز في بيتس ومور ويعرضها على ما قاله من ملاحظ بعد عشر سنوات ) . وإذا لم تنجع هذه الأساليب تنزَّل ونترز إلى مجرَّد التحقير فقد أجاب على مراجعة كتبها وليم تروي

ه عاش أبوليوس في القرن الثاني بعد الميلاد ، وتثقف في الاسكندرية واستوطن قرطاجة وتنقل في المدن الافريقية يعلم الفلسفة والف رسالة في فلسقة افلاطون ، ولكنه شهر يقصة يا الحار الذهبي » في أحد عشر كتاباً. وتدور القصة حول إنسان (هو المؤلف نفسه) تحول إلى حار ومر بمراحل كثيرة من حياة اللصوص ثم عطفت عليه ايزيس فردته الى حاله الأول ويبدو أن القصة رمز الانحدار الروح الانسانية إلى عالم حيواني ثم استنقاذها بعد عقبات جمة .

ه ه ليدا زوجة تندارس ملك سبارطة ، رآها جوبتر - وهي حامل - فاستهام بها ، وقرر ان يخدمها فاقتع فينوسان تتخذ شكل صقر وأن يتبحول هو فيصورة أوزة ، وتنطلق الاوزة خوفاًمن الطير الجارح وتختبي ، في احضان ليدا ، وحين تبسط كنفها على الاوزة الفزعة ، يتمكن منها جوبستر ، وبعد تسعة أشهر وضعت ليدا بيضتين نقفت الأولى عن طفلين ادعيا النسبة إلى جوبتر ، ونقفت الثانية من اثنين آخرين انتسبا الى تندارس .

ولم يكن هذا قاسياً أو ذاتياً ، بقوله : « هذه محض حاقة أمية » وصبّ عليه الاتهامات الآتية ﴿ اختبارٌ متهاون ، تفكير سطحي ، تحذلق متنطع ، غمز غير غائي ۽ . وكتب عنه ت. فايس مراجعة ( يجب أن نقر بأنها كانت قاسية ذاتية ) فأجاب عنها في العدد الثاني من المجلد الثالث من مجلة Quarterly Review of Literature ، وقد صعد به جوابه إلى ذروة الهستيريا وهو يصرخ « جهل » « تحقير دنيء » « لا يستطيع أن يفهم جملة واحدة » « تحريف وتشويه » « خيانة متعمدة » ثم ينهي ذلك كله بلطف قائلاً : « أما فايس فانه غبي أحمق كداب » . وهناك عبارة من ردود ونترز تستحق الاقتباس لما فيها من كشف وايحاء وهذه هي : « إن الأسباب التي تدعوني للرد عليه ثلاثة : أولها اعتقادي أن ما كتبته في كتابي هام ، ولا أحب أن أرى انتاجي محطاً للعبث والفوضي وثانيها أني اكسب معاشى من أني دارس ، وسمعتى في مهنتى تتأذى من هذا الأمر ، وثمة عدد قليل من أهل مهنتي ــ للأسف ــ وغالباً ما يكونون من ذوي النفوذ ، يؤمنون بالحرف المكتوب ، وإنما أحكى هذا عن تجربة لا عن تخيل . وآخرها أن هناك كثيراً من هذا النوع من المراجعات رائجاً في هذه الأيام ، ولابد من وسمه بحقيقته ليعرف أمره ير .

في هذا الفزع الجلي المربع دلالة يمكن أن تفسّر شخصية ونترز ونقده . وهذا النوع من القلق كامن — فيها يبدو — وراء مشروعاته الفخمة المزعومة التي لا يحقق منها شيئاً ، وأحكامه الجارفة التي برسلها دون أدنى شاهد ، ويغيرها من سنة إلى أخرى ، كامن أيضاً وراء أمور كثيرة منها : حاجته إلى أن يحدث تأثيراً بكل وسيلة ، وتقسيمه الأدباء طبقات على حسب الاستحقاق تقسيماً تحكمياً ، وحاجته الماسة إلى المتملقين المأجورين ، وتأثره العميق بأي نقد ، وإلحاحه على هذه الدعام الخارجية مثل و أخلاقي ي

و منطقي و و عقلي و فظام و و ضبط و رجعية و و و و معمور و المعمور المعرو لم يتذوق و فضبته ومرارته وانعكاس ذاته على شعراء معمورين لا يقبل عليهم أحد مثل جونز فري واليزابث داريوش و وتفاخره بالجهالة و وتكلفه عامة وسوء أدبه وهراشه البذيء. وهذا النوع من القلق يزيد فيها قد يسمى و الشخصية الباروقية و (١٠) وهي تقع ككل و باروق و عموما في نهاية الشوط حين تستنفذ كل الامكانيات الفعالة وينجم عنها انحسار الاطمئنان والشعور بالاخفاق فلا يبقى من وسيلة لمواجهة ذلك إلا زيادة المحسنات الفخمة الجسيمة . وكثير من المتعسفين في التقويم قبل ونترز و من رايمر و دنس حتى منكن وبوند باروقيون قلقون على هذا النحو تماماً مئلا هي حال الانسانيين المحدثين المتصلين بونترز و بخاصة إير فنج بابت من بينهم جميعاً .

وإذا فهمنا هذه الشخصية الباروقية ، اتضح لنا كثير من آراء ونترز ومبادئه . فمثلاً : مما أسداه للنقد الحديث ( وهو شي ورثه من بابت ثم زاد فبه ونماه ) مبدأ « بدعة الشكل المعبّر » وتعريفه عنده أنه الاعتقاد بأن خير ما يعبر عن التفكك شكل مفكك مضطرب لا شكل منظم مرتب . وهو يرى ذلك ميزة بارزة للأدب الحديث وبخاصة عند اليوت وبوند وجويس ، ويتتبعها إلى مبدأ كولردج المسمتى « الشكل العضوي » . ولكن الأمر كما وضحه فايس وغيره وهو أن كلاً من اليوت وبوند وجويس ومن على شاكلتهم من الأدباء المحدثين لا يستعمل شكلاً فوضوياً مفككاً ومن على شاكلتهم من الأدباء المحدثين لا يستعمل شكلاً فوضوياً مفككاً وإنشأ عضوياً من طبيعة مادتهم ولكنه

<sup>(</sup>١٠) أنا مدين يفكرة \* الشخصية الباروقية » وكثير من العناصر التي تتألف نها و بأشياء أخرى في هسذا الكتاب لليونارد بر اون . ( و يمتاز الباروتي بأنه غسير متزن ، متأرجح بسين الحيوالية والروحانية ، تحفزه دوافع عنيفة ، فتجذبه الشهوة حيناً كما يجتذبه الشعور بالموت حيناً آخر ) .

منظم مرتب مدبر بعناية (ويقول فايس ان لكتاب «يقظة فينيفان ي من التنظيم ما نقف أمامه حائرين) ، على وجه وإلى مدى لا يتطاول إليه الأدب المعاصر التقليدي بما في ذلك شعر وتترز نفسه . ويبدو أن مشكلة ونترز هنا هي : بما أنه هو نفسه يتطلب شكلاً مفروضاً عليه من الحارج ونظاماً يحمل عنه عبء شكوكه الذاتية وعبء مظاهره الباروقية ، فإنه يعجز عن أن يتصور شكلاً مفروضاً من الداخل ، ناشتاً طبيعياً وعضوياً من مادة الفنان .

وقد أدّى وفترز أشياء ذات قيمة للنقد المعاصر منها بعض التحليلات الجيدة في العروض ، وبعض القراءات والدراسات المتينة للبناء الشعريّ ﴿ وَبَخَاصَةً فِي كَتَابِهِ ﴿ تَشْرِيحِ الْهُرَاءِ ﴾ ، وأخص منه ما قاله عن ﴿ قصة الجرة « Anecdate of the Jar الستيفنز ، و و موت الأولاد الصغار » لتيت ، وبيتين من قصيدة براوننج ، سيراناده عند البيت الريفي ، ) ومنها أيضاً الالحاح المفيد على القيمة الأدبية والحلقية للأشكال الشعرية والعلاقات بين المعتقدات والأشكال ( مع أن كثيراً من تلك العلاقات والمميزات التي يذكرها بأعيانها موسوم بالحاقة ) وأهم من ذلك كله أنه وحده حفظ الحياة على مهمة نقدية هامة هي « التقويم » . وقد تجيُّ تقويماته في مصطلح لا معنى له من ناحية سمانتية ، وقد تكون متناقضة أو ذاتية محضاً ، وغير محددة الدلالة مثل « عظيم » « فاثق » « كبير » « يتيمة » « عاقل » « مصدّع » « نقائص » « محدودية » « متمدن » « رائق » « الدرجة الأولى » « الدرجة الثانية » . وهو يقدّم نتائجه وحدها ، وغالباً يتقدم بها دون أي شهادة تقترب من السداد ، وعلى نحو لا يمكن مجادلته فيه أو فهم ما يريد أن يقول . ومع ذلك كله فإنه يقوم بالتقويم والمقارنة والمقايسة والتدريج والترتيب والتصنيف ، حين يكون أقيمَ النقد مقصور الهمة على التحليل والتفسير ، وحين لا يجد القارئ أمامه إلا مُراجع الصحيفة

ليسأله إن كان العمل الأدبي جيداً أو رديئاً (وكثيراً ما ينضلل). ويستطيع النقد أن يقتبس عن ونترز قوته وجرأته في التقويم ، حين ينوي أن ينشئ ميزاناً أدق من ميزانه ، مستنداً إلى ما هو ألزم للأدب من « العقلية » و « الأخلاقية » على أن يعطى القارئ مع التقويم تحليلاً كاملاً ليعينه على اتخاذ أساس يضبط به القيم أو ليساعده على أن يضع تقويماً من عنده مؤيداً بالبرهان . أما المراحل الحمس التي يعدها ونترز مفضية إلى التقويم ( انظر ما سبق ) فهي أساس جيد لمثل هذا الاجراء ، وقلها استفاد ونترز نفسه منها . فاذا اختبرتها بتسليطها عليه ، كما حاولت هذه المقالة أن تفعل فأنها سناك المراحل – تؤتي ثماراً جيدة . وعلى هذا نجد ونترز – « بحكم فاطع حاسم » • ذى حظ من التعسف والبذاءة ، إلى حد يعجب ونترز قاطع حاسم » • ذى حظ من التعسف والبذاءة ، إلى حد يعجب ونترز لأنه تطبيق لطريقته – ناقداً بالغ الحد رداءة وإبراماً ، لا يخلو من أهمية .

أي يحكم عليه كذاك محتذياً طريقة و نترز نفسه في الحكم على الناس ، و طريقته " قاطعة حاسمة ذات حظ من التعسف و البذاءة " .

## الفصرالثالث

## ت س. اليوت والنفد الاستاعي

إن من أهم ما أسداه ت.س. اليوت للنقد الحديث هو فيها عبر عنه جون كرو رانسوم و استنقاذ النقد القديم و وقد كان تأثيره في هذه الناحية بعيداً . لكن أيعزى تأثيره هذا إلى النقد نفسه أو إلى مكانة اليوت في أنه من أبرز الشعراء الأحياء ؛ ذلك شي لا يمكن الجزم به ، ومع ذلك فلا ريب في أن اليوت هو اللسان المعبر عن اتجاه في النقد بمكن أن نسميه بشي من التجوز و اتباعياً و ، فهو ناقد على طريقة الشعراء النقاد في القرون الأولى لكنه ليس عللاً عمر فا للأدب بمقدار ما هو شاعر محترف ، ذو رسالة عامة يؤديها . وكل كتب النقد التي أصدرها ليست إلا ترتيباً وإعادة ترتيب لنيتف وسبعين مقالة ومراجعة ومقدمة ومحاضرة وجدها تستحق الصون من بين المئات العديدة التي كتبها . ويكاد كل نقد كتبه أن يكون قد ظهر أولاً في مجلة أو مقدمة لكتاب آخر أو ألْقيي على منبر من منابر المحاضرات .

ويعتقد اليوت أن النقد يخدم قارئ الشعر، وقد مر بنا حديثه عن خطأ الاعتقاد بأن النقد فعالية غاية في ذاتها . وهو يرى أن مهمة النقد هذه مزدوجة: أحد طرفيها « توضيح الفن وتصحيح الذوق » وطرفها الثاني « إعادة الشاعر إلى الحياة » . أما « أدوات الناقد التي يحقق بها هاتين الغايتين

فهي « المقارنة والتحليل ». وغاية النقد إنشاء « موروث » ــ أو اتباعية ــ وصلة مستمرة بين أدب الماضي وذوقه وأدب الحاضر وذوقه .

وسر كتابات اليوت النقدية كامن في هذه اللفظة أعني لفظة « موروث » 

م أو اتباعية – أما ماذا يعني بها فشي يشبه ما يعنيه ونترز حين يستعمل اصطلاح « أخلاقي » تقلباً وتعقيداً ، أو يشبه ما يعنيه امبسون باصطلاح « غموض » ( وإن كان إمبسون – على خلاف اليوت وونترز – يعرف الغموض في مصطلحه « غموض » ) . فأحياناً لا تعني كلمة « اتباعي » هذه إلا ما تعنيه كلمة « جيد » ، وأن اليوت يحب الأثر الذي يمنحه ذلك الوصف ، وحالها في ذلك كحال مصطلح « أخلاقي » عند ونترز . وأحياناً لا تعنيه وضروب تنبيه الأديب إلى تصبح – كما وضح رانسوم – طريقة مجازية من ضروب تنبيه الأديب إلى أن لا « يفرط في الجدة » . والحق أن « اتباعية » اليوت فكرة نفعية ، وهو دائماً ينص على استغلال الموروث كأن يقول في بن جونسون : وهو دائماً ينص على استغلال الموروث كأن يقول في بن جونسون : « بل نستطيع أن نتخذه ، ونعي وجوده ، كجزء من موروثنا الأدبي ، يتطلب توضيحاً جديداً » . وخير طريقة نكشف بها عا يعنيه اليوت بهذه بتطلب توضيحاً جديداً » . وخير طريقة نكشف بها عا يعنيه اليوت بهذه بالاتباعية » أن نرقب أثرها في إنتاجه .

ولعل اليوت لم يسهب في استعال الموروث بالمعنى الأدبي المجرد ـ نسبياً ـ كما أسهب في النصف الثاني من مقال عن هنري جيمس كتبه في و المجلة الصغيرة » Little Review في العدد الحاص بجيمس ثم لم ينعد طبعه في كتابه و مقالات مختارة » Solected Essays سنة ثم لم ينعد طبعه في كتابه و مقالات مختارة » وذلك النصف الثاني من المقال بعنوان و المظهر الموثورني من جيمس » وذلك النصف الثاني من المقال بعنوان و المظهر الموثورني من جيمس بعرضه على جيمس ، ووضح النزعة القصصية عند كليها بالمقارنة ، موكداً و أميركية » جيمس في الأساس ، وأبدى باسهاب ما الذي يصيب الموروث الأدبي من تعديلات وما الذي يحتفظ به إذا استمر مريره طوال فترة من الزمن :

وثمة وجه آخر لاستعال « الاتباعية ، يخالف ما تقدم ويتميز عنه ، وهو موجه إلى غاية غير أدبية في أساسها ، ويوجد في بعض مقالات اليوت كقاله عن الأسقف أندروز وعن برامهول Bramhall رئيس الأساقفة فيها أسهاه « من أجل لا نسلوت أندروز » (۱۹۲۸) For Lancelot Androws حيث يحاول أن يصقل ويوسّع ، بل أن يصطنع ، موروثاً أدبياً أنجليكانياً ، إذ يزعم أن مواعظ أندروز « تقف في صف مع أجمل نثر أنجليزي معاصر لما بل مع أي نثر في أي عصر ، وأنها تفوق مواعظ دُن الأن دوافع دُن كانت « غير خالصة » وكان يعوزها « النظام الروحي » ــ وهي نقيصة كسبت لمواعظ دُن شهرة ذائعة بعيدة . وهكذا نرى اليوت يقيم ، بضربة واحدة ، موروثاً أدبياً على قاعدة من مقاييس أخلاقية ، كليًّا ، ويهاجم أديباً ، من حيث هو أديب ، فيغمز بالتلميح المهموس ميله إلى الشك"، أوعلى الأقل - يلمز فيه أنانيته الطامحة التي لم تتخل عنه وهو يودي واجبه الكنسي . ويمجد الاستقامة في ظل الكنيسة الانجليزية ويعدها منبعاً ، لا للخلاص في الحياة الأخرى حسب ، بل لأحسن أنواع النثر ، في كل زمان ومكان . ويقف اليوت مثل هذا الموقف من برامهول بادئاً بالنص على فاثدته الفلسفية حين ينصب سوط عذاب على مادية هوبز ( التي تشبه مادية روسية المعاصرة ) منتهيًّا باجلاسه مطمئناً على قمة الاجادة في النُّر : بل إن مصطلح ، الاتباعية ، هذا في أوسع دلالاته ( أعنى في المقالات الأولى ) ضيق العَطّن ، فهو يتقبل الكلاسيكي ويستبعد الرومانتيكي ، ومعنى « الرومانتيكي » آثارٌ كثيرة لا يحبها اليوت أما الكلاسيكي فانه و كامل ، « ناضج » و مرتب ، ، وأما الرومانتيكي فهو « شذريّ » « فج » « مضطرب » . وليس هذا تماماً مثل أن ننحتى أدب القرن التاسع عشر برمته كما فعل يوند \* ( ينزع اليوت إلى أن يطري شعر ملتن وبليك

هِ مرت الاشارة إلى موقف بوئد من أدب القرن التاسع عشر وانه يستبعده جملة في الفقرة الرابعة ==

وكيتس وتنيسون ويمقت شعر بوب ، وفي هذا يناقض المشهور المتعارف ، ويخالف فيه بوند الكلاسيكي الأكثر منه ثباتاً في مبدأه ) . غير أن اليوت بعامة يرى أن مهمته هي أن يُعيل « اتباعيته » محل اتباعية أدباء ذلك القرن ، فينقذ الروائيين الاليزابيئيين من لام وسوينبرن ويناهض حكم هازلت وباتر على دريدن ، ويقلب بعامة أسس التقديم والتأخير بين أدباء القرن التاسع عشر .

ويحمل اليوت قسطاً من عبء الاتباعية في النقد بأسلوبه النثريّ نفسه ، فهو أسلوب شكلي محافظ فصيح دون أن يصبح حاداً. وهو يجمع بين الصنعة الأسلوبية والوضوح الشفاف ، فهو أسلوب القرن الثامن عشر مرصعاً بمصطلح القرن العشرين ، وكثيراً من يخيل للقارئ - تخييلاً مضللا في الغالب - أنه بنجوة عن مهات الحاضر الرخيصة ، بتشبثه بما يجاوز حدود الزمان ؛ وسرّ هذا التخييل يعزى من ناحية إلى رفض اليوت - ألبتة - أن يطبع نقده للمعاصرين في كتاب ( باستثناء عدد قليل ) . فمثلاً ما تزال محاضراته ( ١٩٣٣ ) عن جيمس وبوند وجويس ولورنس تتشوف المطبعة دون أن تبلغها ، كما أنه لم يجمع النبذ الستّ عن بوند ، ومقالاته عن الأدباء المعاصرين أو المقدمات المختلفة التي صدر بها مؤلفات معاصرة (١)

= من الفصل السابق و هذا فرق بينه و بين اليوت الذي لا يستبعد أدب ذلك القرن و إنما بحاول أن يقلب فيه أسس التقديم و التأخير . و هناك فرق آخر بينها هو ان اليوت لا يتنكر لكل رومانتيكي . و يكر ه أحياناً ما هو كلاسيكي .من ذلك مقته لشعر بوب ، و هو النموذج الأعلى الكلاسيكية الانجليزية ، و في هذه الكراهية خروج على منهجه العام في تفضيل ما هو كلاسيكي .

<sup>(</sup>۱) بعض القطع التي كتبهاعن معاصريه البارزين و نشرها تستدعي التقييد هنا لمن يرغب في مراجعها. فقد كتب ست قطع – على الأقل – عن بوئد وهي : (أ) عزرا بوئد : أو زانه و شعره ، في كراسة نشرت ست قطع – على الأقل – عن بوئد وهي : (أ) عزرا بوئد : أو زانه و شعره ، في كراسة نشرت سنة ١٩١٧ (ب) ملحوظة عن عزرا بوئد في Athenaeum بها اكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٨ (خ) مقدمة لأشعار مختارة من بوئد ١٩٢٨ وقد نشرها (ه) مقال في مجلة Dial يناير (كائون الثاني) ١٩٢٨ عنوانه و التفوق المتفرد » (ز) عزرا بوئد ، في مجلة شعرسبتمبر (ايلول) (كائون الثاني) ١٩٢٨ عنوانه و التفوق المتفرد » (ز) عزرا بوئد ، في مجلة شعرسبتمبر (ايلول)

وأما ما يوحي به نثر اليوت من شعور بأنه نثر يعلو على حدودالحاضر فإنه في الحق حاد للى درجة أن القارئ يحس دائماً بصدمة حين يقع على ملاحظ هامشية تشير إلى المجادلات الأدبية المعاصرة في مولفاته . غير أن هذه الصفة الركينة الوقور لم تتطور مع الزمن ، فالمقالات الأولى التي نشرها اليوت في العقد الثالث من عمره كان لها ما للشيخ الوقور من أثر حتى إن نتاج السنوات القلائل الأخيرة ليبدو — في الحق — إذا ما قورن بها ناعماً متحللاً من القيود نسبياً .

وأكبر خطأ في و اتباعية واليوت إنما يكمن فيها تنحيه وتحذفه ، فلم يكتف هذا الناقد بما يبديه من قلة مبالاة بالمعاصرين (وهذا قد يغتفر في ناقد مثل سنت بيف، لأن سيرة الأديب لاتستدير كاملة إلا بالموت ، غير أنه لا يغتفر في طريقة نقدية ترى أن تحكم على الجديد الطريف بعرضه دائماً على الموروث الأدبي التليد ). بل إنه لم يمارس نقد الأدباء الأميركيين ، إلا قلمة منهم ، في مختلف العصور (ولعل بو هو الوحيد الذي يتردد ذكره عنده) وفيها عدا مقدمات كتبها لكتب أمثال بوند وماريان مور وجونا بارنس (وبعضها فيها أعتقد مراجعات نشرتها مجلة و المحك وجونا بارنس (وبعضها ) يبدو أنه لم يخصص مقالاً لأي أديب أميركي مبتكر خلا هنري جيمس ، ثم لم يطبع ذلك المقال ثانية من بعد الطبعة مبتكر خلا هنري جيمس ، ثم لم يطبع ذلك المقال ثانية من بعد الطبعة الأولى . وعلى الرغم من المحاولة المخلصة التي بذلها ف.أ. ماثيسون في الأولى . وعلى الرغم من المحاولة المخلصة التي بذلها ف.أ. ماثيسون في

<sup>=</sup> بعنوان " عولس: نظامه وأسطورته " ومقدمة لمختارات من نثر جويس " تقديم جيمس جويس " Southern Review و ١٩٢٦ Criterion وكتسب عن بروست في ١٩٤٦ و عن ييتس في ١٩٤٨ و عن ييتس في ١٩٤٨ و المناه ١٩٤٨ و كتسب عن بروست في مقدمة الطبعة الانج ليزية من والانهى المناه الثانية تأبينية المناه الثالث من المجلد الثالث من مجلة Quarterly Rev. of Lit. و هي نبذة تأبينية أميد طبعها نقلا عن Cahiers du Sud .

ه يتأتى هذا الشعور من أن اشارات اليوت المجادلات الأدبيـــة المعاصرة مطمئنة الأحكام في علام ما توحى بأنها القول الفصل في كل مسألة ، مع أنها في حقيقتها ليست كذلك .

كتابه و ماذا حقق ت. س. اليوت و متحدثاً عن بيورتانيته - دراسته دانتي ليضمه في صف الموروث الأميركي متحدثاً عن بيورتانيته - دراسته دانتي هارفارد - مشابهته في المادة والطريقة لموثورن وأملي ديكنسون وجيمس خان اليوت يبدو في غفلة تامة عن الموروث الأميركي ، إن لم نقل يبدو هارباً منه ومثل إغفاله الأميركيين ، إغفاله لأدباء بارزين لا يدخلون في موروثه ، لو شئنا لكتبنا بأسهائهم جريدة كبيرة . فهو لا يعلق في نقده على وشوسر هكا بين مائيسون - أو على سكلتون والشعراء الانجليز قبل عصر اليزابث ، ولم يكتب عن أحد من الايطاليين خلا دانتي ومكيافللي ولا عن أحد من الرومانيين إلا سنيكا ، ولا عن اغريقي إلا يوربيدس ، ولا عن أحد من الأدباء الفرنسيين ( وهذا شي غريب لأن شعره متأثر إلى حد بعيد بالشعر الفرنسي ) إلا عن بودلير وبسكال ، وكتب عن قليل من آثار بالشعر الفرنسي ) إلا عن بودلير وبسكال ، وكتب عن قليل من آثار الوب النثري الحيالي . ويبدو أنه ليس هناك إلا مكان صغير في موروث اليوت لكل من هوميرس وفيون وغوته وسرفانيس وأفذاذ القصصيين باستثناء جيمس .

وثمة خطأ آن شخصيان يحد دان نقد اليوت وها: تفكير غائم متناقض ينتهي به إلى مصطلحات عارية من المعنى أو سديمية ( أو مصطلحات سديمية تنتهي به إلى كتابة غائمة متناقضة تعتمد على كيفية تناواك لها ) ، وتبرّم بالموضوعات التي ينتقدها ، وهو تبرم زاد لديه في أخريات أيامه ، ولا صلة له بالقيم الأدبية نفسها . أما الحطأ الأول فانه أساسي في تفكيره ، ومن المستخيل أن تقرأ نقد اليوت ، وتطيل في قراءته دون أن تحس بأنه يرسل مقررات في لفة يستحيل عليك أن تناقشه الرأي فيها . وفي مقال له من أجمل مقالاته بعنوان و اختبار النقد و حظهر في Bookman "

Bookman اسم لمجلة أدبية نقدية المجليزية و اخرى امير آنية و قد صدرت الثانية ١٨٩٥ - ١٨٩٠
 ١٩٣٩ ركانت محافطة في طابعها العام .

لعدد نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة ١٩٢٩ ثم لم يعد نشره من بعد (٢) \_ يقول إليوت ، هناك حاجة ماسة بالنقد إلى اختبار جديد يشمل دراسة منطقية جدلية للمصطلحات التي يستعملها ، وعلى الرغم من هذا التصريح الممتاز الذي لم يكن يعني به اليوت نفسه ، فيها يبدو ، فانه ظل دائماً يرفض أن يدرس ، أو حتى أن يحدد ، المصطلحات التي يستعملها ، متهرباً من ذلك إلى مثل قوله: ﴿ في إصدار هذا الحكم ، أرفض أن أساق إلى البحث في تعريفات « الشخصائية » و « الشخصية » \* » أو إلى مثل قوله « وإذا أبدى امرو تذمره من أني لم أعرف الصدق أو الحقيقة أو الحق فإني أستطيع أن أقول معتذراً إن ذلك لم يكن جزءاً من هدفي لأن كل ما أقصد إليه هو أن أجد منهجاً تندرج فيه هذه المصطلحات ، مها يكن شأنها ، إن كان لما وجود ، . وأحياناً يكتب اليوت عبارات تبدو وكأنها ليست إلا سفسطات فارغة مركبة من مصطلحات غائمة تخيل إلى سامعها أنها تنقل أحكاماً نقدية كهذه العبارة الآتية التي يتحدث فيها عن روستان : « هو متفوق على مايترلنك الذي يعجز عن أن يكون شعرياً حين يعجز عن أن يكون روائياً ــ هو متفوق عليه لا من حيث هو روائي فحسب بل من حيث هو شاعر أيضاً . نعم إن لدى مايتر لنك بصراً أدبياً بما هو روائي كما أن لديه بصراً أدبياً بما هو شعري وفيه يجتمع الاثنان معاً ، غير أنهما غير ممتزجين لديه كما هي الحال في آثار روستان ، فشخصياته ليست ترغب رغبة واعية في أدوارها بل هي شخصيات عاطفية . أثما في حال روستان فان جهده منصب على التعبير عن العاطفة ، ولا كذلك مايترلنك الذي

<sup>(</sup>٢) ( هي في الأصل محاضرة القاها في « معهد المدنية الأدبي » بلندن وقد نشرت و معها محاضر ات الآخرين تتصل بالموضوع في كتاب « الاتباعية والتجربة في الأدب المعاصر » سنة ١٩٢٩ ) .

<sup>\*</sup> هذان من اصطلاحات اليوت فالشخصائية « Personality » والشخصية « Character » و الشخصية « Character » و بريما كان الفرق بينها هو الفرق بين ، الذات » و « مقومات الذات » . وينص اليوت على انالإبداع الفي يحقق اللاشخصائية اي هو عملية افناء للذات مستمرة .

## ينصب جهده على عاطفة لا يمكن التعبير عنها ، :

ونتج عن استمال اليوت لمثل هذه المصطلحات أن « قبض » عليه. كلّ من تحدث عنه متلبساً بالتناقض . فمثلاً وجده ليونل ترلنج يقيم فرقاً بين « الشعر » و « المنظوم » ° من أجل كبلنج في مقدمة لكتاب « مختار من منظوم كبلنج » مع أن اليوت نفسه كان قد حطم هذه التفرقة ، قبل سنوات عديدة ، حين رأى آرنولد يستغلها في نقد دريدن . وقد لحظ ونترز في فصل من كتاب « تشريح الهراء » اتهم فيه اليوت بتناقض إثر تناقض في تفكيره النقدي ( وبجب أن نسلم بأن كثيراً من تلك التناقضات ليس له أساس إلا رفض ونترز أن يقرأ بوضوح حسب دلالة القرينة ) ليس له أساس إلا رفض ونترز أن يقرأ بوضوح حسب دلالة القرينة ) ريد جاء فيها أن الشعر فيض عن الشخصية فينا وعلينا ألا تحاول فيه تنقيحاً و تحسيناً فوسم اليوت هذه العبارة بأنها « زنديقية » في كتابه « بحثاً عن أو تحسيناً فوسم اليوت هذه العبارة بأنها « زنديقية » في كتابه « بحثاً عن أفسه ، دافع عن نفسه ضد من يتهمونه بعدم التوافق بين شعره ونثره بقولة ريد هذه ، مقولة في سياق جديد .

وأحد أسباب هذا التناقض حيلة لقنها اليوت من بوند ــ دون ريب ــ وهي التقدم بآراء لا يؤمن بها من أجل أن يسمع من حولها ضجيجاً . وفي موطن واحد ــ على الأقل ــ كان اليوت صريحاً غير متستر في هذا الأمر ، وذلك حين كتب في مقاله « شيكسبير ورواقية سنيكا » يقول : « ها هنا أقد م أديباً يسمى شيكسبير تحت تأثير من رواقية سنيكا ، ولكنى لا أعتقد في أن شيكسبير وقع تحت تأثير سنيكا ، وإنما اقترح ولكنى لا أعتقد في أن شيكسبير وقع تحت تأثير سنيكا ، وإنما اقترح

ه هناك فرق في العربية بين اللفظتين في الصعيد الغني ، ولكن الاستمال القديم لم يكن يفرق بينها فاذا تذكر نا قسمة الكلام عامة الى « ناش و نظم » عرفنا أن النظم والشعر لفظتان متر ادفتان ، أو كانتاكذلك . أما تبين الفرق بين لفظتي Poetry و Verse في الانجليزية فانه مبالغة في التدقيق

ذلك لأني أومن أنه بعد شيكسبير المتأثر بمونتين ( لا أن مونتين كان ذا فلسفة ما ) وبعد شيكسبير المتأثر بمكيافللي لا بد أن يجئ شيكسبير سنيكائي أو رواقي . وإني لأريد فحسب أن أطهر هذا الشيكسبير السنيكائي قبل أن يظهر ولقد يتحقق لي طموحي لو أنني بذلك حلت بينه وبين الظهور . »

وبعد ذلك كله نجده يبرز أثر رواقية سنيكا في شيكسبير ، ويعود إلى هذه النقطة في كتابه مرة إثر أخرى .

وثمة سبب آخر لهذا التناقض وضّحه اليوت نفسه في مقال و موسيقى الشعر ، بقوله : و أنا لا أستطيع أن أعيد قراءة ما أكتبه من نثر دون حرج حاد ، وإني لأتهرب من هذا الواجب فأغفل بالتالي أمر التصريحات التي دمغت بها نفسي ذات يوم ، وكثيراً ما أكرر ما كنت قلته ، وليس بعيد أن أقع في تناقض » . وقد تكون هذه دعابة ، لو لم تكن دعابة غريبة على اليوت ( لأنه قد تعود أن يقف موقف المعتذر في آثاره ، لا موقف الساخر ) وقد نحسبها دعابة أيضاً ، لولا أن اليوت أعادها مرات ، ومن ين تلك المرات موقف متميز بالوقار ، وهو محاضرته التذكارية عن ين تلك المرات موقف متميز بالوقار ، وهو محاضرته التذكارية عن غافلاً عاقد تحمله من جفاء وجسو حين تقارن بقولة وتمان السخيفة العظيمة في آن و أأنا أناقض نفسي ، ( أنا رحيب اللات أتسع لمكترات متعددة )

أما تبرّمه بموضوعاته التي ينتقدها فينتهي به إلى حيلة أخرى ابتكرها بنفسه ، وتلك هي دعواه أنه لا يفهم الشعر البسيط. فقد زعم أنه لا يستطيع أن يقيم معنى للمقطوعة الخامسة من قصيدة شلل و إلى قبرة ، ، وهي مقطوعة محيرة ولكنها قطعاً مفهومة .

ه نظم شلي هذه القصيدة قبل وفاته بسنتين ، يخاطب فيها « النبرة ، وهي طائر يرتفع في =

[ أنت محتجبة ، ولكني ما أزال اسمع سرورك يسترسل في صوتنفاذ ]
نفآذ المضاء ، كسهام تلك الكرة البيضاء
التي يتضاءل مصباحها الوضاء
عندما يتجلى الفجر الناصع
حتى يكاد ينبهم أمام الأنظار
غير أننا ما نزال نحس بوجوده .

وقد قرر أن بيت كيتس و الجهال هو الحق والحق هو الجهال و لا يعني شيئاً لديه وهكذا ومن البين أن هذا الاصطناع المفاجئ لموقف من الذكاء المتبلد إنما يقصد به نحوا من السخرية السقراطية ودليل هذا أولا تلك الأمثلة التي يختارها (وهي دائماً أمثلة من العواطف الغائمة عند الشعراء الرومانتيكيين) وثانياً: أنه امتدح ف.ه. برادلي و بأنه يحرج خصمه باقراره فجأة على نفسه بالجهل و ومن المفارقات الساخرة أن واحداً من أشد منتقديه مرارة – أعني ايفور وتترز – قد هاجمه على هذا النحو نفسه أيضاً.

وأما الشكل الآخر الذي يظهر فيه تبرمه المتزايد بالأدباء فهو عادة تفنيدهم لأنهم لم يكونوا شيئاً غير الذي كانوا: كان من الواجب أن يكون لكل من بليك وشيكسبير فلسفة خير مما لها ، وما كان من حق أدباء العصر الفكتوري أن يكتبوا هذا المقدار ، وما كان لغوته أن يقرض شعراً أبداً ( فان دوره الطبيعي هو دور الانسان الدنيوي الحكيم وفي مقدوره أن

<sup>=</sup> الحو منرداً حتى يختني عن الانظار. وقد تناول الشاعر هذا الممنى فأدار، في صور كشميرة، فشهه القبرة بالشاعر الذي نسستم بقراءة شعره دون أن ثراه، وبفتاة في قصر تغني أناشيد الحب وهي محتجبة، وبالوردة المختفية بين الاوراق يفوح شفاها دون أن ترى .. الغ. اما في هذه المقطوعة فقد شبه القبرة بالقسر به الكرة البيضاء " فإنه حين ينجلي الفجر يتضامل نوره حتى لا يرى ، ولكنا نحس أنه موجود .

يكون لاروشفقو تانياً أو قل لابرويير أو لافوفنارج ثانياً ) وكان على شيكسبير أن يكتب عطيل بطريقة لا تثير أعتراض رايمر ، وكان على شللي أن يكون امرءاً خيراً مما كان ، وهلم جراً .

## 4

ثمة طريقة مثمرة لدراسة نقد اليوت باسهاب وهي شرخ مقالته « الاتباعية والموهبة الفردية » \* Tradition and the Individual Talent التي طبعت أول مرة سنة ١٩١٧ . ولا تزال بعد ربع قرن من الزمان اهم مقالاته ، ومفتاحاً لما بعدها من آثار . وهي تتضمن في ذاتها كل التطورات الأخيرة ، وسأحاول في هذه الفقرة أن أقيد بعض مشمولاتها :

(۱) لو كان الشكل الوحيد للاتباعية ، أي توريث السالف للخالف ، إنما يشمل انتهاجنا منهج الجيل السالف لنا مباشرة فيها وفتى فيه ، في تبعية عشواء أو خرقاء لكان الحق أن نخذ ل الناس عن « الاتباعية » تخذيلا " ايجابيا .

يبدوأن اليوت يحمل هنا فكرة غريبة، وهي أن الاتباعية دائماً تتخطى السلف المباشر إلى ما قبله . وفي مقاله أله بودلير في عصرنا أله في كتابه الأمن أجل الانسلوت أندروز أكتب وثيقة هذه الفكرة حين قيد بتحكم وحاقة جريدة الآخر خمسة أجيال أدبية سالفة وهي : (١) بودلير (٢) هكسلي وتندال وجورج اليوت وغلادستون (٣) سيمونز ودوسن ووايلد (٤) شو وويلز وليتون ستراشي (٥) اليوت ومدرسته . ويزعم اليوت أنه استمر فلتقيان ويعتنقان .

ه هي المقالة الأولى في كتابه به مقالات مختارة به : ص ١٣-٢٧ .

(٢) غير أن الاتباعية تشمل في المقام الأول الحس" التاريخي الذي قد نقول فيه إنه لا يستغني عنه واحد " يريد أن يستمر شاعراً بعد عامه الحامس والعشرين . ويتضمن الحس" التاريخي إدراكاً لا لمضي الماضي فحسب ، بل لشهوده أيضاً . فالحس" التاريخي يضطر المرائل أن يكتب ، لا لمجرد أنه يحس بجيله وحده في دمه ، بل باحساسه أن كل الأدب الأوروبي منذ هوميرس ، بما في ذلك أدب وطنه كله ، له وجود في زمان ، وأنه يشكل نظاماً في زمان أيضاً . وهذا الحس التاريخي – وهو حس " بما وراء الزمن وبالزماني" ، وبها معاً متحدين – هو الذي يجعل الأديب اتباعياً .

يستعمل اليوت لفظة « تاريخي » استعالاً غريباً ، ومن غموض اللفظة ثار ما يشبه الجدل النقدي حول طريقة اليوت النقدية : أهي تاريخية أم لا . فقد تحدث ادموند ولسن عن اليوت في كتابه « قلعة أكسل » وفي مقال له بعنوان « التفسير التاريخي في الأدب » فعد ه الأنموذج الحتى للناقد غير التاريخي الذي يعالج الأدب كأنما تصادف وجوده كله معا \_ في زمان \_ مقارناً بين صوره ، معطياً حكمه عليه ، حسب مقاييس مطلقة \_ في ألم غراغ \_ بينها اختاره كرو رانسوم \_ من الناحية الأخرى \_ في كتابه « النقد الجديد » مثلاً على الناقد التاريخي ، مبيناً أن اليوت « يستغل دراسته التاريخية من أجل الفهم الأدبي » . ومن الواضح أن الفريقين المتنازعين يستعملان لفظة « تاريخي » بمعنيين مختلفين . أما ولسن فيعني بها استعال يستعملان لفظة « تاريخي » بمعنيين مختلفين . أما ولسن فيعني بها استعال مقاييس قرائنية أو نسبية وأما رانسوم ( واليوت نفسه فيها يبدو ) فيعنيان عليه الاطلاع التاريخي والوعي بما كان عليه الماضي . ويبدو اليوت أحياناً ناقداً تاريخياً على طريقة اشبنجلرية ، حتى حسب مفهوم ولسن نفسه ، ناقداً تاريخياً على طريقة اشبنجلرية ، حتى حسب مفهوم ولسن نفسه ، مشتركاً للانحلال الاجتماعي يربط بين انجلترة في عصر اليزابث ورومة مشتركاً للانحلال الاجتماعي يربط بين انجلترة في عصر اليزابث ورومة مشتركاً للانحلال الاجتماعي يربط بين انجلترة في عصر اليزابث ورومة

الاستعارية، ثم أخذ يظهر أثر ذلك كله في أدبيها . ولكنه بعامة غير تاريخي بهذا المعنى إلى درجة تثير الضحك . وحين يقوله ، أترى الفنون تزدهر أحسن ازدهار في فترة النمو والتوسع أو في حال الانحطاط ، مسألة لا أستطيع الاجابة عنها »، فان كلمة ، أحسن ازدهار » هنا مثل على أنه بلغ الغاية في انعدام الحس التاريخي . . وإذا وقفنا عند كلمة أضافها البوت الما ما تقدم وهي أنه يعجز عن أن يفهم لم يبدو أن المسرحية الشعرية قد ماتت ، فقد نقترح أن نتلمس حكماً حاهماً بين الفريقين المتنازعين ونقول : إن اليوت لا يعرف من التاريخ في رأي رانسوم ما يكفيه ليكون ناقداً تاريخياً ثابتاً في رأي ولسن .

(٣) وكل من قبل هذه الفكرة عن نظام الشعر الأوروبي " " " ، والشعر الانجليزي وشكلها فانه لن يرى أن من قلب الأوضاع أن يعمل الأدب الحاضر في الأدب الماضي مثلا أنه ليس من قلب الأوضاع أن يعمل الماضي في الحاضر .

ها هنا عدد من الأفكار الكاشفة عند اليوت فكلمة «النظام» أصبحت « اتباع السنة » وكلمة « الفوضى » أصبحت « محاربة السنة » أو « البدعة » ، وفكرة « تغيير » الأدب الماضي أصبحت عملاً نقدياً كاملاً يهدف لمراجعة تاريخ الأدب ، لكي ينص على « اتباعيته » وأما مبدأ توجيه الحاضر بالماضي فقد تبلور في صورة رجعيته الدينية والاجتماعية والسياسية .

(٤) دعنا نتقدم إلى تبيان اكثر وضوحاً ، يجلو علاقة الشاعر بالماضي ،

لأن من لديه حس تاريخي رقيق لا يستعمل كلمة « أحسن » ، إذ هي تحمل ابحاءات اخلاقية او جمالية ، ولا تصور حقيقة اجماعية تاريخية .

<sup>\*</sup> كان اليوت يقول في مقاله هذا ، قبل هذه العبارة ، إن التراث الآدبي موجود عل نظام معين فاذا أراد احد أن يضيف إليه شيئاً فلا بد من تغيير ولو طفيفاً ، وبذلك تتغير الهلاقات والنسب والقيم وتتعدل ، وهذا هومني الانسجام بين القديم والحديث ، فمن قبل هذا النظام لا يرى في تبادل التأثير أين الماضي والحاضر إحالة أونقصاً في اللوق أو عباوزة المعقول.

فهو لا يستطيع أن يرى الماضي كتلة أي قطعة صماء ، ولا يستطيع أن يعود نفسه الاكتفاء من هذا الماضي بشي أو شيئين يعجبانه .. ولا أن يعود نفسه إيثار فترة ما ... بل على الشاعر أن يكون واعباً على التبار الكبير الذي لا يغير مجراه أبداً خلال أفذاذ المشهورين .

مها يصدق هذا القول على شعره ( الذي كان أميل إلى الشمول والرحب دائماً ) فهو في الحق لا يصدق على الاتباعية التي خلقها اليوت في نقده . فقد كانت اتباعيته هذه أحياناً كتلة صماء – هي الأدباء الأموات جملة – وقد كانت دائماً إعجاباً ، بواحد او اثنين — وفي المقام الأول دانتي ودريدن — وقد كانت دائماً تفضيل فترة أو اثنتين — وفي المقام الأول رواثيو عصر وقد كانت والشعراء المتافيزيقيون – ومع أنها لم تكن تجمع أفذاذ المشهورين ورواثع الشهرة ، فانها لم تكن أيضاً التيار الكبير أو أجزاء من التيار الكبير – في الأقل – .

(a) وأنا على وعي باعتراض مألوف يوجه لجزء من منهاجي هذا ، متصل بمادة الشعر ، وذلك الاعتراض هو أن هذا المبدأ يحتاج قدراً مضحكاً من الاطلاع أو ( الحذلقة ) وهو زعم يمكن رده جملة بالكشف عن سير الشعراء في أي « مقام » . . . إن شيكسبير قد حصل على مادة تاريخية هامة من فلوطارخس اكثر مما يستطيع تحصيله كثير من الناس من المتحف البريطاني جميعه .

يملو لاليوت أحياناً أن يدّعي بأنه شاعر أو ناقد بسيط غير مثقف ترهبه الدراسات المتعمقة ، فيتقدم بمثل هذه « المراضعة » المتواضعة : « ليس من اللياقة أن يتتبع الناقد الأدبي أثر هذه الدراسة عوداً ، حيث تبدو موافقته لها أو خلافه معها نوعاً من الوقاحة » . ومع ذلك فان المثل الأعلى موافقته لها أو خلافه معها نوعاً من الوقاحة » . ومع ذلك فان المثل الأعلى

لديه هو الذي ورثه عن بوند (الذي وصف نفسه ذات مرة بأنه آلة فيلولوجية بلغت حد الإرهاف) أعني الناقد الدارس . وعلى حسب مقاييس النقد المعاصر وبخاصة في أميركة يعد علم اليوت شيئًا متميزاً ، وإن لم يكن له مثل إحاطة نقاد كجورج سينتسبري ، هم علماء دارسون ، في المقام الأول ، فقد درس اليوت على بابت وسنتيانا في هارفارد ، وأجيز في الفلسفة ، وقرأ الأدب الفرنسي والفلسفة في السوربون ، ودرس الفلسفة الاغريقية في اكسفورد ، وقضى سنتين يدرس فقه اللغة السنسكريتية والهندية وسنة يدرس المتافيزيقا الهندية . ومع أنه لا يحسن لغات بعدة ما يحسنه بوند ، فانه يقرأ في خس لغات إلى جانب الانجليزية وهي الإغريقية واللاتينية والايطالية والفرنسية والسنسكريتية مع تفاوت في القراءة بين اليسر والعسر . والعلمي يفوف محصول بوند دون ريب .

(٦) أما الذي يحدث للشاعر ( من تمثله للماضي وتطوير وعيه به خلال الأيام ) فهو إسلامه نفسه ، على حاله هذه ، لشي أقيم واكثر جدوى . ذلك أن تقدم الفنان إنما هو تضحية نفسية مستمرة ، هو إفناء مستمر للذات .

وهذه أيضاً من الأفكار الكاشفة عند اليوت، وهي نظريته عن الطبيعة اللاشخصانية في الفن ، فهو يقول في موضع آخر من هذا المقال: « ليس الشعر إطلاقاً لسراح العاطفة وانما هو هرب من العاطفة وليس هو تعبيراً عن الذات بل هرب منها به . فيجهد الشاعر جهده « ليحول آلامه الذاتية الخاصة إلى شي خصب غريب ، شي كوني عام لا ذاتي . . وكل جهد الروائي هو « عملية سكب الذات أو بمعنى أعمق سكب حياة الأديب أشخصية التي يخلقها به ومع أن لهذا الكلام حظاً من الصدق المجازي ألشخصية التي يخلقها به ومع أن لهذا الكلام حظاً من الصدق المجازي

فانه في المستوى الحرفي بمثل المقياس الجالي عند رجل معذّب ، ذلك لأن لدى البوت خوفاً يقينياً من الذات ، بما في ذلك ذاته هو نفسه ، وما هذا النظام المستحكم للإتباعية الأدبية إلا مهرباً منها . وظل عدة سنوات يرى أن إعلاء الذات عند الادباء الرومانتيكيين مصدر لخطر قد أطل . وبالتالي تحقق أن العدو الحقيقي هو البروتستانتية . يقول في كتابه ، بحثاً عن آلحة غربية » :

ر إن ما كنت أستقرئه متدرجاً هو هذا التصريح التالي : حين تكفّ الأخلاق عن أن تكون أمراً موروثاً سنياً \_ أي عادات للمجموعة ، شكلتها الكنيسة ، وصححتها ، ورفعت من شأنها ، بما لها من تفكير وتوجيه دائمين ، وعندما يسير كل انسان في الوجهة الخلقية الذي كونها لنفسه ، عندئذ تصبح الذات أمراً ذا أهمية نحيفة » . ومن الواضح أن الذي أدركه الرغب هو اليوت لا المجتمع .

(٧) وكلما كان الفتان أكمل ، زادت سعة الحلف فيه بين الانسان الذي يتعذب والعقل الذي يخلق ، وأصبح في مقدور العقل أن يهضم العواطف التي هي مادته ويشكلها على وجه أكمل .

يرى اليوت أن ليس الفن «تعويلا"» للألم والعاطفة فحسب، بل كلما كان الفن أحسن ، كان التحويل أكمل ، وهذا نوع من التطهير لنفس الفنان يوازي ما عند أرسطوطاليس من تطهير لأنفس النظارة . وهذا في واقعه ، وإن لم يلحظه اليوت أبداً ، هو جوهر الفردية الرومانتيكية والبروتستانتية ، هو النفعية التي ترى أن قيمة الفن في مقدار الحدمة التي يوديها لفرد متفرد اسمه الفنان . وهذا كله يقع على النقيض من الإتباعية

ه اشارة الى نظرية التطهير Katharsis التي جعلها ارسطوطاليس الغاية الأولى للمأساة .

ومن المقاييس الكاثوليكية « المشاركة » التي يرمز اليها « العشاء الربّاني ».

(A) وستلحظون أن التجربة أي العناصر التي تدخل في حضرة الوسيط الكيميائي المحوّل • إنما هي توعان : عواطف ومشاعر .

إن تميز اليوت بين و العاطفة ، وو الشعور ، بالغ الأهمية والغموض في آن . ويبلو أن العاطفة كائنة قارة في الشاعر نفسه أما الشعور فانه غبوء الشاعر في و كلمات وعبارات وصور خاصة ، ويتصل بهذه النظرية مبدأ و التبادل الموضوعي ، الذي وضحه اليوت فيها بعد في مقاله و هملت ومشكلاته ، من حيث أن التبادل الموضوعي حال أو موقف تكمن فيه ومشاعر ، تعبر عن و عاطفة ، الشاعر وتثير و عاطفة ، مشابهة في القارئ . وهكذا بجيء هذا الفصل بين العاطفة والشعور لكي بحول دون دخول و العاطفة ، إلى الشعر خضوعاً فتظرياته عا هو الاشخصائي واتباعي ، ثم يدستها في الشعر باسم آخر ( وربما ) بشكل آخر .

(٩) وسيخدمه في منحاه هذا العواطف التي لم يجربها ، كالتي جربها .
 هذه إلماعة إلى مبدأ لا يترحزح عنه اليوت متصل اتصالاً وثيقاً بمبدأ

ه تحدث اليوت في مقاله عن تجربة كيميائية وهي وضع قطعة معقولة من البلاتين في وعاء يحتوي الاكسجين وثاني أكسيد الكبريت ، فاذا مزجت الفازين نجم عنها حامض الكبريت و لا يتم لها ذلك لولا وجود قطعة البلاتين ، ومع ذلك فليس في الحامض النائج أثر من البلاتين ولا في قطعة البلاتين أثر منه البلاتين والتجارب هي الفائر المتفاعل مع الاكسجين ، وهو يشير جذا الى التجارر والافصال بين المقل المالق والانسان الذي يتعذب .

وه لنوضّح هذا "البادل الموضوعي " يمثل سلمي تصابى له اليوت ( من ١٤٥ من كتابه مقالات غنارة) وهو موقف هملت: ثار هملت ( الانسان ) لأن أمه زوجت من صه بعد و مقتل، أبيه ، وكانت ثورته أقوى من أمه لأن شخصيتها سلبية ؛ أبي إن عاطفته كانت طاغية ، لا تفسير لها ، ولا يستطيع نقلها موضوعياً ليقنع الآخرين بصواب موقفه ، ولذلك بقيت همدة العاطفة تسم حياته و تعرفل إرادته ؛ فهنا فقات و الحتية و الفنية التي تفرض التساوي بين هذه العاطفة الداخلية و بين ما هر في الخارج ، و من ثم لم يقم التأثير من حالة في أخرى و موضوعياً و .

« اللاشخصانية » وهو الاعتقاد بأن الفن في أساسه نظام محكم الغلق ، وأن مقاييس العقيدة أو مضاهاة الحقيقة لا علاقة لها به ، وإذا كان دانتي يستند الى نظام فكري مترابط بينا لا يستند شيكسبير إلى ذلك فها ذلك ( فيها يعتقد اليوت ) إلا « مصادفة لا يقاس عليها » . إن الشاعر « ليصنع » الشعر عضوياً ، ودون عقيدة ، بالطريقة التي تصنع النحلة بها العسل أو تفرز العنكبوت بها خيوطها « والشعر الأصيل يستطيع أن ينتقل للمتلقى قبل أن يفهم » أو انه في الواقع لا يفهم أبداً . وقد يعبر الشاعر عن حال جيله ﴿ مصادفة ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مَصَادَفَةً غُرِيبَةً ﴿ بِينَا هُو فِي الوقَّتِ نَفْسُهُ يعبر عن حالة من أحواله مغايرة تماماً ، ( هنا يتحدث اليوت ضمناً عن تجربته هو في قصيدة « اليباب » ) وهكذا . وقد صاغ اليوت هذه المبادئ في نظرية قريبة الشبه بنظرية وتشاردز عن أن «التوافق » الشعري لحظة قراءة القصيدة منفصل عن مسائل « العقيدة». وقد تفوق اليوت على رتشاردز حين أضاف إلى نظريته : أن كل ما يختار الشاعر أن يعتقده فانما يتقرّر آلياً « وحينئذ لا يبقى لصحته أو كذبه \_ من احدى النواحي \_ أثر في شيُّ ، كما أن صحته من الناحية الأخرى تجد لها برهاناً ۽ . وعلي هذا فقد يكون من المقنع المرضى ألا يكون للشاعر اعتقاد في أي شيُّ بل « يستعمل » أي معتقد يقع في متناول يده\*

هذه هي إذن كل الموضوعات التي تطورت وأصبحت تكون نقد اليوت نظراً وتطبيقاً: (١) « الاتباعية » التي أصبحت تسمى « اتباع السنة » أو « الارثوذكسية » . (٢) « والنظام » الذي أصبح فيها بعد « فكرة المجتمع المسيحي » (٣) والنص على أنواع مفضلة من أدب

 <sup>\*</sup> لم ينوء المؤلف هنا جذا الازدواج في شخصية اليوت ، فان اليوت الفنان برى ان يكون الفنان شخصاً « فيرسئول » يلبس لكل حالة لبوسها من عقيدة و ما أشبه بينها اليوت الناقد يخدم بنقده غايات سياسية و مذهبية رجعية .

الماضي (٤) والحاجة إلى التفسير والمعرفة التاريخية (٥) والمبادئ الأربعة وهي : اللاشخصائية ، اللاتناسب بين الفن والعقيدة ، التفرقة بين العاطفة والشعور ، التبادل الموضوعيّ . وقد تكوّنت هذه المفاتيح الأربعة — ظاهرياً عن الحاجة إلى تجريد موروث من قرائنه التاريخية وإلقائه إلينا ليفهم على ضوء قرائننا الحاضرة ، أما في الحقيقة فقد ينعكس السياق ونقول إن مبدأ « الاتباعية » نفسه لم يطوّر إلا ليمنح صبغة شرعية لحاجة اليوت الذائية إلى فن « يعطفيء » الشخصائية و « يحوّل » الألم و « يستعمل » الذائية إلى فن « يعطفيء » الشخصائية و « يحوّل » الألم و « يستعمل » حاجته هو نفسه ليقيم من هذه العناصر الموضوعية — الاتباعية — اللاعاطفية — حاجته هو نفسه ليقيم من هذه العناصر الموضوعية — الاتباعية — اللاعاطفية — الشكلية ، أربع دعائم «لطوار» يربح عليه جسمه ، مثله في ذلك مثل هوبكنز عندما اعترف أنه في المرحلة الأخيرة من حياة إبداعه الفني لم يجد ما يتيح عندما اعترف أنه في المرحلة الأخيرة من حياة إبداعه الفني لم يجد ما يتيح من هذ قرض الشعر أبداً إلا الشكل الجافي السوناتة Sonnet .

ويمكن اعتبار كل مقالات اليوت توضيحات للأفكار والطريقة الاتباعية التي رسم هيكلها العام في مقاله « الاتباعية والموهبة الفردية » . ويمكن اعتبارها فهرستاً واسعاً من التطبيقات والأمثلة . ونستطبع أن نرى اتباعية اليوت في دور التطبيق منذ أن أصدر كتابه «الغابة المقدسة» سنة ١٩٢٠، وهو أول مجموعة من المقالات النقدية . وفيه ظهر مقال « الاتباعية والموهبة الفردية » . ويقول ف.أ. ماثيسون في كتابه « ماذا حقق ت.س. اليوت » « بهذا الكتاب ـ الغابة المقدسة ـ يبدأ ، عوداً ، الفحص الحديث المسهب المكبر عن صفة الشعر ومهمته » . وللكتاب تأثير تاريخي أعظم من التأثير الذي يحدثه في قرّاء هذه الأيام . ومن حسنات ذلك الكتاب ، الاقتباس المستمر من النصوص الشعرية ، حتى إن مقالاته ليست عملياً إلا اقتباسات مستفيضة من الأدباء ممتلئة بالمقارنات والشروح والتقويمات . وكان اليوت حينئذ يؤمن أن الشعر « متعة رفيعة » وغايته الكبرى « أن يمنح نوعاً خاصاً حينئذ يؤمن أن الشعر « متعة رفيعة » وغايته الكبرى « أن يمنح نوعاً خاصاً

من المتعة » ، وأن المهمة الرئيسية للنقد هي زيادة المتعة الصادرة عن الشعر ؛ وقد وصف نقد ذلك العهد وصفاً جافياً لكنه صحيح حين قال « إننا حين لا نتطلب المعرفة التي تحشى بها كراسات الطلبة بل نتطلب متعة الشعر ونبحث عن قصيدة فاننا قلما نعثر على واحدة » . وعندما نظر اليوت وراءه نحو كتاب « الغابة المقدسة » في مقدمة كتبها عام ١٩٢٨ قيد هذه الملاحظة :

إنه لتبسيط مصطنع يجب أن يُتلقى بحذر ، أن أقول : إن المشكلة التي تتحدث عنها هذه المقالات والتي تكفل لها حظها من التلاؤم لهي مشكلة تكامل الشعر ، مؤيدة بالتأكيد المكرور على أننا حين ننظر إلى الشعر فلا بد من أن ننظر إليه من حيث هو شعرلا أي شي آخر . في ذلك العهد أثارتني وأسعفتني كتابات ريميه دي غورمونت النقدية ، وأنا أعترف بهذا التأثير وأحس نحوه بالجميل ولست أنكره مطلقاً وإن كنت قد تجاوزته إلى مشكلة أخرى لم يمسسها الكتاب ألا وهي مشكلة العلاقة بين الشعر والحياة الروحية والاجتماعية في عصره وفي سائر العصور .

وليس هذا القول دقيقاً لأن « الغابة المقدسة » يحد د بوضوح الموروث المبرعم الذي تفتح عن أفكاره الدينية والاجتماعية ، ولكن هذه العبارة المقتبسة تلمح حقاً إلى تغيير واحد ذي بال وذلك هو أنه بألانتقال من الاهتمام بأمر « الشعر من حيث هو شعر » قل لديه الاقتباس من النصوص بل ربما اختفى ، حتى إن آخر كتاب لاليوت متصل بالأدب وعنوانه « فائدة الشعر وفائدة النقد » يحوى أقل من مائة بيت من المقتبس أو أقل من كان يقتبسه في مقال واحد من كتابه « الغابة المقدسة » .

وقد كتب اليوت في مقدمة الكتاب الأصلي يقول : « إن من واجب الناقد أن يحفظ الموروث ، حيث يكون هنالك موروث جيد ». وفي الفصول

الأخيرة من الكتاب بين أن الموروث الجيد موجود وأنه ، أدب العصور العظيمة ، أي أدب القرنين : السادس عشر والسابع عشر ، وكل خيوط الاتباعية تظهر في كتابه ، الغابة المقدسة ، بتفصيل ، إلا شعر المتافيزيقيين الذين ظهروا لديه بعد الكتاب بعام (١٩٢١) في مراجعة كتبها عن مختارات انتقاها غريرسون من الشعر المتافيزيقي ، وإلا دريدن الذي كتب عنه اليوت أول مرة سنة ١٩٢٢ . وخصص مقالة لدانتي ، ولأربعة من روائيسي عصر البزابث ( وهم مارلو وشيكسبير وجونسون وماسنغر ) ، ولنقاد حاولوا أن يستعملوا اتباعية شبيهة باتباعية اليوت ( ومنهم تشارلس وبلي وايرفنج بابت وبول إلمر مور وجوليان بندا )، وخصص مقالة أخرى عن المظاهر المتنوعة للمسرحية الشعرية ، وهي شغله الشاغل وعنصر كبير في اتباعيته . وهناك مقالان وقسم من ثالث في الكتاب ترسم ما يعتبره اليوت الموروث المناهض ، ممثلاً في سوينبرن وبليك \* ، فهو يعالج بليك باعتدال وبقسط وافر من الاعجاب ويعده « شاعراً ذا عبقرية » أخطأ طريقه ليكون «كلاسيكياً » مثل دانتي لأنه ولد في بيئة لا تناسبه ، أما سوينبرن فانه يضحي به شاعراً وناقداً وبذلك يقاوم الموروث « الرومانتيكي » ويصرعه أرضاً . أضف إلى كل هذه المقالات ، مقاله « الاتباعية والموهبة الفردية ، الذي يعد بحثاً عاماً ، وقد يتعرض فيه لحذا أو ذاك من الأدباء الذين أفرد كلاً منهم بمقال على حدة .

٣

قد يكون مصدر اتباعية اليوت حاجة أدبية ولكن غاياتها اجتماعية ودينية ، فعمله على تطبيقها وتوسيعها كي تشمل النواحي الاجتماعية والأدبية أمر يستحق الفحص . ومن الاسباب الرئيسية في ذلك أنه تحوّل إلى المذهب

<sup>·</sup> م اكثر هذه المقالات مضمن في كتابه ي مقالات محتارة » .

الأنجلو كاثوليكي . ويزعم هاري م. كمبل في دراسة عن اليوت نشرها بمجلة جبال روكي . صيف ١٩٤٤ . أن تحول اليوت تم مبكراً في سنة ١٩٢٧ أي السنة التي نشر فيها قصيدة « اليباب » : وأصبح رئيس تحوير لمجلة « المحك » . أما على أي شي اعتمد كمبل في هذا القول ، فذلك ما لا أدريه ، غير أني أعلم أن أول إشارة عامة أعرفها عن تحوله جرت سنة أدريه ، غير أني أعلم أن أول إشارة عامة أعرفها عن تحوله جرت سنة عن « الشعر من حيث هو شعر » ونشر « من أجل لانسلوت أندروز » وفي مقدمته هذه العبارة الصارخة : إنه كلاسيكي في الأدب ، أنجلو كاثوليكي في المذهب ، ملكي في السياسة . أما الملكية فقلها تحديث عنها من بعد ، وأما الكلاسيكية ، إن كانت تعني شيئاً . فإنها ليست خبراً من الأخبار . غير أن تمذهبه بالأنجلو كاثوليكية هو الذي تملك عليه أمره ، وأصبح غير أن تمذهبه بالأنجلو كاثوليكية هو الذي تملك عليه أمره ، وأصبح شغله الشاغل ، وتمخض له عن جاه اجتماعي عريض .

ولما أعاد اليوت نشر كتابه « من أجل لانسلوت أندروز » باسم « مقالات قديمة ومحدتة » سنة ١٩٣٦ أسقط المقدمة : « التي أدّت أكثر مما قدر لله هذا بي ولم يكن عمله هذا نوعاً من التنكر للعقائد ، فقد وضح من بعد في كتابه « بحثاً عن آلحة غريبة » : أن اعتراضه عليها إنما كان للتركيب الجاثر الذي سكبت فيه عبارتها ، وهو تركيب أتاح للناس أن يستنتجوا أن الموضوعات الثلاثة متساوية لديه في الأهمية : وأنه يقبلها جميعاً على أسس واحدة ، أو أنها إما أن تبقى معا أو تذهب معا . غير أنه عندما أمعن فيها النظر وجد واحداً منها يعني « الإيمان » أما الثاني والثالث فليسا إلا « البدأ السياسي » و « الطريقة الأدبية » ، فوضع الثلاثة معا كأنها في « موقف مسرحي » خطر أي خطر .

إن العبارة الأخيرة لتلمح إلى الصموبات التي بواجهها اليوت – فيما يبدو – في تحوّله المذهبي ؛ فالعقائد الدينية للمرء وعلاقاته بخالقه ( إن

كان يعتقد أن له خالقاً ) إنما هي مما يهمة هو نفسه ، ولكن عندما تصبيح مثل هذه الأمور وجهة نظر ومصدراً للدعاوة في النقد الأدبي فأنها تستدعي المناقشة . حقاً إن اليوت لم يشأ أن يتحدث عن تحوّله كتابة "ولكن "هناك ملمحاً من العسر ، لا يخفى في شعره الأخير ، بل يتضح في تصريحات عنقة متبرهة تشير بكل وضوح إلى الذات ، كذلك الذي قاله في تحوّل هوبكنز : «إذا حوّل المرء مذهبه ، في أي حال ، فقد يمكنه ذلك التحول من أن يستمتع بأماني الحلاص الذائي . ولكنه لن يمنحه ، إن كان أدبياً ، ما عجزت عن منحه له أرومته ووطنه طوال عدة أجيال » . ومنذ عهد مبكر (١٩٢٧) أظهر فرنسيس فرغسون في «بحلة القافلة الأميركية» مبكر (١٩٢٧) أظهر فرنسيس فرغسون في «بحلة القافلة الأميركية» وهي : هو دية رومانتبكية في الأخلاق ، ونظام صارم في الفن — ايمان عاطفي يساويه غنوصية " عاطفية — فهم عميق للخلق الفني ، وعجز عن الهرب بساويه غنوصية " عاطفية — فهم عميق للخلق الفني ، وعجز عن الهرب

كذلك وصف ر.ب. بلاكور المتناقضات بين طبيعة اليوت وتحوله المذهبي ، وعندما تحدث عن عقل اليوت قال : « إنه آخر عقل كان يتوقع له المرء في هذا القرن أن يدخل الكنيسة ، في زيّ غير كهنوتي ، ذلك لأن دنيوية أدواته النثرية ، واطمئنان موقفه ، وألمعيته ولماحيته للحقيقة الأخاذة ، وموهبته على أن « يستنزلها وهي طائرة » ، تكاد لا تتمشى أبدا مع ما نسميه اليوم « الشعور الديني الانجليزي الأميركي » . ولقد قاده تحوله إلى موقف غريب . فليس هو مثل رانسوم الذي يقر بأن ما اجتذبه إنما هو الشعائر في الدين بل إنه مثل هيوم Hulme من قبله منجذب إلى العقيدة ، أي إلى الرغبة في صلواتها ، وهو يراها

الغنومية توقف من الحزم بأن هناك إلما أو بمثاً .

هامة لأنها في نظره أصل المسرحية وقاعدتها ( درجات من القيم فيها شيء من روح و أليس في بلاد العجائب ، ) . وهو ب من ناحية ب منجذب إلى رومة بشدة ، وكثيراً ما تبدو كنيسته سامقة ، حتى إنك لا تستطيع أن تصعدها . مثال ذلك أنه في مقاله « أفكار على طريقة لامبث ، • « بأسف ، لأن الأساقفة الانجليكانيين و قد اتكأوا كثيراً على الضمير الفردي ، في موقفهم من مشكلة تحديد النسل . وهو من التاحية الأخرى لا يزال يحتفظ ببقايا قوية من البروتستانية المتبررة التي كان يدين بها في عهده الأول ، وآية ذلك أنه دائماً يقاوم الساطة دفاعاً عن وحيه الذاتي . بل إنه صرح بمبدأ «كل امرى ناقد نفسه » (ومن الطريف أنه صرح به في خطابه عن الدين والأدب ) وهو مبدأ يمكن أن يعد جوهر البروتستانتية ( ومما قاله : بحب علينا جميعاً أن نحاول ليصبح نقاداً ، ولا نترك النقد في أيدي الذين يكتبون مراجعات في الصحف ) .

وفي مذهب اليوت مضامين اجتماعية رتتراوح بين الاقطاعية والفاشية المباشرة (٣). ففد رسم هيكلاً لدولة كنسية ، تشرف على التعليم فيها منظات رهبانية ، ويكون أمر نحديد النسل فيها مسلماً للكنيسة ، وتقام الرقابة فيها في قصر لام نه وهلم جرا ، وهو أنموذج من الحكومة

<sup>\*</sup> راجع هذا المقال في " مقالات نحتارة ": ص : ٣٥٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) لا بد لنا من أن نقر بان اليوت اذا اضطر للاختيار قانه احيانساً مختار المضامين الإجهاعية لا الدين ، وفي العقد الثالث من القرن ظل لعدة سنوات يسانسة تشارلس موراس C. Maurras وصحيفته المساة « العمل الفرسي » Action Française في مجلة « المحك » العمل نشر لموراس نفسه مقالاً في عدد يناير (كانون الثاني) ١٩٢٨ و أثنى عليه لأنه في رأيه مثل خير من موسوليني محتليه الفاشيون البريطانيون. ولما أدانت الكنيسة الكاثوليكية موراس وسحيفتسه لأنه تقدم عبداً ينادي بأن الكاثوليكية « مفيدة » الدولة الملكية أو الدكتاتورية ، دافع عنه اليوت بقوله ان موراس «مهم عظهر ليس من المروري أن يكون مسيحياً ، من مظاهر الكنيسة الرومانية ، لأن وجهة نظر الفيلسوف الفنوسي » . وقد أوضح حلور شفار تز ان كون الانسان كاثوليكياً ، وليس من الضروري ان يكون مسيحياً ( بل يكفيه ان يكون ملكياً) أمر متم حقاً .

يشبه حكومة اسبانية وحكومة فيشي الفرنسية . ولعل من الطريف أن اليوت وجد لذة عظمى حين أشاع في رسالة بعثها إلى محرري مجلة البارتزان عدد مارس ــ ابريل (آذار ــ نيسان) ١٩٤٢ أن حكومة فيشي قد حرمت تداول مؤلفاته ، وهي إشاعة لم تجد ما يؤيدها من عهدئذ . والحق أن الدولة المثالية في نظره هي ــ بصراحة ــ دولة إقطاعية . وترسم محاضراته عن و مثال المجتمع المسيحي » وغيرها من المقالات الحديثة مجتمعاً اقطاعياً مطبوعاً بالمثالية (إن كلمة ، مثالي » و « مطبوعاً بالمثالية » أساسيتان هنا لأن اليوت يعترف بأن كلمة ، مثالى » في عنوان مقاله ، واردة بالمعنى الأفلاطوني ) ــ « أي مجموعة صغيرة مستفنية بنفسها ، مرتبطة بالأرض ، وحاجاتها مرتكزة في مكان واحد » .

وللارستقراطية في كل هذا دور محدد ، ذلك أن اليوت يومن - حرفياً - بما يسمى « دم الملوك » الذي ينتج « سلوكاً ملكياً راسخاً » كما يومن « بارستقراطية النسب » و « الصفوة المختارة » وما إلى ذلك . ولا ريب في أنه يومن بالاستعار بل يومن بالمبدأ الفاضح الذي نادى به كبلنج » ، وهو « يعطف سليقة » على العا جات الرجعية في الاقتصاد من مثل « نظام التوزيع » و « إصلاح القروض » و « الدعوة إلى التسوية في توزيع الأرض في الجنوب الأميركي » . بل هناك ما هو أردأ من ذلك ، « لأنه ليست لدي موهبة التفكير المغلق » ، فانه لا يتردد عن أن يمزج مبادئ تشسترتون وما جور دوغلاس ودونالد ديفدسون و « غيرهم من القوميين الاسكتلنديين » في رخد « ضخم » ويقلبها ويذوقها . ويومن اليوت على وجه التحقيق في رخد « ضحم » ويقلبها ويذوقها . ويومن اليوت على وجه التحقيق بأنواع من عصبية العرق ، ومجتمعه المسيحي لن يسمح « بهجرة الغرباء » بأنواع من عصبية العرق ، ومجتمعه المسيحي لن يسمح « بهجرة الغرباء » و « الأجناس الغريبة » التي خربت أقساماً من الولايات المتحدة ، وبخاصة

أي مبدأ كبلنج بان هنساك « Lesser breeds without the law » وهي الدعوى
 الاستمارية الفاضحة بأن من و اجب الدول الراقية ان ترعى « القطعان » التي لم تنل حظاً من الرقي .

نيويورك . وقد يجد مجتمعه و أن كثرة من المفكرين اليهود الأحرار غير مرغوب فيهم ، وهلم جراً .

وكل هذا يضاف ، لا إلى الفاشية تماماً ، بل إلى نوع من العبث بها عبثاً متفحصاً عابراً قلقاً . وهو يقول في وصف خلقية الفاشية : « إنها قادرة على كثير من الخير في حدود » ، وإن المفالطة متعينة الوجود في الديموقراطية ولكنها في الدكتاتورية محتملة الوجود ، وإن الفاشية لتهييء خلاصاً عاجلاً ولكنه ربما كان خادعاً ، وإن الجبرال ج.ف.ك. فيلر وهو فاشي بريطاني باعترافه — ملء الحق في أن يدعو نفسه « مؤمناً بالديموقراطية ، كأي فرد آخر ، وإن النازيين أصابوا حين أعادوا النساء إلى المطابخ وتربية الأطفال والكنائس . ويميل اليوت إلى « الدولة النقابية » إذا لم تكن « وثنية » ( أي ظناً ، يميل إلى حكومة فرانكو وسلازار وموسوليني وبيتان ويرفض حكومة هتلر ) وعلى أية حال « فا الفاشية الا ديموقراطية بلغت أقصى الحد في الانحدار » .

ويبدو أن مبدأ الاتباعية عند اليوت ليس في أساسه إلا سلاحاً لتحقيق هذا المجتمع المنفر البغيض ، فمهمة النقد الاتباعي فيها يقوله ، هي و تحقيق النظام » أما عدوه فهو الفوضى . ومعنى هذا في لغة أدبية خالصة أن نجعل الناقد سوط عذاب ينصب على و الرومانتيكي » و و الهستيري » وما إلى ذلك ، وبهذا الأخير يصبح ناقد مثل اليوت و متعقباً للزندقة » و متربصاً الستحرة » فيطلع على الناس بهذه المرثية العامة : و لقد أفسد الأدب الحديث كله ما أسميه النزعة الدنيوية » — و و أنا في شك من أن يصبح قارئ الأدب الحديث رجلا صالحاً » — ويعلن أن دوره بصراحه هو دور و المصلح الأخلاق » . ويتعقب اليوت بدعاً معينة بل الحق أن سلسلة و المصلح الأخلاق » . ويتعقب اليوت بدعاً معينة بل الحق أن سلسلة

<sup>.</sup> Corporative State وهي نظرياً مثال الدولة الفاشية بايطاليـــة (١٩٢٤–١٩٢٤) . رتكون السلطة فيها في ايدي،مجموعات ، تضم كل مجموعة أصحاب ر. وس الأموال والعال في ناحية .

اللحاضرات التي سماها « بحثاً عن آلهة غريبة » ليست إلا حديثاً في الزفدةة الأدبية الحديثة مذيلة بفهرست ممتع يضم أربع عهارات زفديقية استمدها من مصادر شيطانية مثل هربرت ريد والتايمس اللندنية ، ويصرح أن غاية الأدب هي محاربة مذهب حرية الرأي ، وعندما سلط اليوت نقده السديمي المستطيل على جرارد مانلي هوبكنز ، وهو أسقف يسوعي ، فهو نظرياً إذن يستحق التبجبل ، وحين أجمل هذا النقد كله بكلمة ختامية قال فيها : « إن هوبكنز في هذا الصراع كله لم يقد م لنا إلا عوناً ضئيلاً » عندنذ كان اليوت يصرخ بأنه لا يكترث بالقيم الجالية وحدها في تقدير العمل الفني .

ترى كم من اهتمام اليوت بالشعر الذي يلقى قبولاً عند الجاهير ، دعاوي عفس ؟ أي إلى أي حد ليس يعنيه إلا أن يجد عدداً كبيراً من المستمعين لمبادئه الدينية والاجتماعية ؟ إن الحدس في هذه الناحية ليبدو طريفاً ممتعاً غير أنه لاريب في أن اليوت مشغول البال بمسألة جمهور كبير يستمع للشعر ، وفي ذلك يقول : « أعتقد أن الشاعر يفضل — طبيعياً — أن يكتب لأ كبر جمهور ممكن ، وأكثره تنوعاً . وأكثر من يقف في طريقه إنما هم أنصاف المتعلمين أو حثالة المتعلمين لا الأميون ، وإني لأفضل أن يكون جمهوري ممن لا يقرأون ولا يكتبون » . ثم وستع في هذا الرأي ونماه على شكل نظرية تقول : «إن الأديب في حاجة إلى ثلاثة جاهير تشترك في مركز واحد ، جمهور صغير له مثل حظ الشاعر من الثقافة والذوق ، وجمهور كبير بينه وبين الشاعر متكاً مشترك وأخيراً لابد من أن يكون ثمة شي مشترك بينه وبين كل ذي ذكاء وإحساس يستطيع قراءة لغته » .

ويتخذ هذا الاهنام بجمهور كبير الشعر شكلاً رئيسياً آخر يتمثل في اهنام إليوت بالمسرحية الشعرية ، فمسرحياته المنظومة تؤدي مهات متشابكة ، وقد أقر اليوت أن الشخصيات في المسرحية و إنما تمثل بوجه

ما ، عملاً أو صراعاً في روح الشاعر لبلوغ الانسجام ، دون أن تتخذ ذلك شكلاً واضحاً » . فالأدباء الذين يمزق الصراع نفوسهم ينزعون للى نسجه في الشكل الحواري من المسرحية . ومسرحيات اليوت تحقق هذا الذي يقوله ، ومن أمثلتها الجلية مسرحية « جريمة قتل في الكاتدرائية » هذا الذي يقوله ، ومن أمثلتها الجلية المسرحية المراجعته « المقامات الرباعية الأربع ، Murder in the Cathodral أن اليوت قد جعل شعره الأخير ، وبخاصة القصائد المذكورة ، أقل روحاً مسرحياً وأكثر تأملاً ( أي و بخاصة القصائد المذكورة ، أقل روحاً مسرحياً وأكثر تأملاً ( أي وقفاً على قصائده المسرحية الحالصة .

وأهم من هذه الوظائف الخاصة التي تؤديها المسرحية ، وظيفتها العامة عند اليوت ، وتلك هي مقدرتها على أن تجمع بين الشعر والدعاوة متنكرة في لبوس المتعة العامة . وهو يريد المسرح تعبيراً شعرياً الا نستطيع أن نسمع فيه كلام الأحياء المعاصرين ، وبه تعبر الشخصيات المسرحية عن أخلص الشعر دون حذلقة ، وبه تستطيع أن تنقل أبسط رسالة شعبية دون تفاهة » . وفي قاعدة هذا الأمل عند اليوت نظرية متصلة بنظريته في جهاير الشاعر ذات المركز المشترك ، وهي أن المسرحية الناضجة ، ولنقل إنها واحدة من مسرحيات شيكسبير ، إنما تكون ذات عدة الا مناسيب من واحدة من مسرحيات شيكسبير ، إنما تكون ذات عدة الأدبية ، والايقاع الأهمية » - الا فهناك العقدة الأبسط المشاهدين ، والشخصية لمن هم أكثر فكراً ، والتعبيرات والكلمات لمن هم أميل إلى الناحية الأدبية ، والايقاع لمن هم أشد من سواهم حساً موسيقياً ، أما الجهاهير المعرقة في الإحساس فكراً ، والتعبيها من المسرحية معنى ينكشف لها خطوة إثر خطوة » . ومما يكري في سياق هذا ، قوله في موضع آخر إن لهاملت ومكبث أوعطيل دع عنك أوديب لا ملكاً ه \* الا متعة الهزة في الشعور » كالتي في الروايات البوليسية .

<sup>.</sup> Oedipus Tyrannus احدى المآسي التي كتبها سوفوكليس وقد التي عليها أرسطوطاليس

ومن أبرز مقالات البوت مقالته و ماري لويد ، وفيها يحدد وهو ينتحل الكتابة عن موسيقية انجليزية بارزة وعن الجسارة التي نجمت بموتها ، العلاقة المثالية التي يراها بين الفنان والجمهور : أما الجمهور فهو طبقة اجتماعية متلاحمة ، يتحدث الفنان عن حياتها وآمالها ويعلو بها إلى مرتبة الفن ، ويمنحها رفعة ، وأما الفنان فإنه مستساغ محبوب ودائماً مفهوم ، وها معاً – أي الجمهور والفنان – متسائدان في خلق الفن . ويكاد هذا كله ينم عن حرقة أديب ينظم شعراً معقداً غامضاً إلى أن يجد كثيراً من القراء ، وأن يقبل عليه الناس في مجالات كبيرة من المجتمع ، تنزع إلى أن لا تسمع باسمه . وفي هذا أيضاً عنصر من خطة دعاوية واعية . وقبل ذلك بسنوات كتب البوت في و الغابة المقدسة » يقول .

كانت مسرحيات عصر اليزابث موجهة إلى جمهور يتطلب تسلية من نوع جاف ، ولكنه يتقبل قسطاً كبيراً من الشعر . أما مشكلتنا نعن فيمبب أن تكون تناول شكل من التسلية واخضاعه لاجراء يجعل منه فناً . ولعل كوميدي القاعة الموسيقية هو خير ما هنالك في هذا المقام (٤) .

<sup>==</sup> في كتاب الشعر وعدها المثل الأعلى المأساة . وهي تصور جائباً من قصة أو ديب و ترمز إلى عجز الانسان أمام القسيدر الذي قد يقذف بسه من حالق عزه إلى الحشيص دون علة و أضحة .

<sup>(</sup>٤) هناك وثيقة أهم من هذه ، وهي قطعة من رسالة إلى عزرا بوند نشرت في Townsman يوليه ( تموز ) ١٩٣٨ ، وصراحتها العظيمة في الموضوع ، مجتمعة إلى اسلوبها غير المألوف تجمل منها أنموذجاً محلاباً لما نستطيع أن نحصله من المراسلات المنشورة التي تبودلت بين اليوت وبوند . وهذه هي :

رأيي في كتابة مسرحية لا يزيد عن :

١. أنه لا بدلك من أن تملك انتباء الشهود طوال الوقت. .

٧. فاذا فقدته فعليك أن تستعيده - أسرع !

٣. كل شيء من العقدة و التشخيصيات وكل ما قاله أر سطوطاليس وغيره أمور ثانوية بالنسبة
 ١ تقدم . =

لقليًا تجد نقاداً واعين ، مثل اليوت ، على أنهم يخلقون موروناً ويستعملونه إلا أن كل ناقد يجرد ، وهو يجوب مجالات الماضي ، أولئك الأدباء وتلك الآداب التي تعني شيئاً ما عنده في الحاضر ، فيخلق موروثاً فعالاً أو جزءاً من موروث لنفسه ولغيره من الأدباء . وهناك عدد من النقاد في أيامنا هذه وبعضهم يدرك ، مثل اليوت ، أنه يخلق موروثاً ، قد أعادوا تفسير ماضينا الأدبي ، وتوصلوا إلى نتاتج متباينة ، وتباينها يوضح أن اليوت قد قد م لنا « اتباعية » ما ولكنه لم يقدم « الاتباعية » ( وقد حاول هربرت ريد مساعد اليوت في تحرير مجلة « المحك » أن يوازن انجاه اليوت يخلق اتباعية « رومانتيكية » مناقضة ، مغفلاً كل من وقع بين شيكسير ووردزورث في كتابه « أطوار الشعر الانجليزي » وفي غيره من كتب ) . ويبدو أن التكتل وراء هذا الموروث أو ذاك إنما يكمن فيه دافع سياسي ويبدو أن التكتل وراء هذا الموروث أو ذاك إنما يكمن فيه دافع سياسي ماضياً آخر يستعمله أصحاب اليمين وآخرون نظموا ماضياً آخر يستعمله أصحاب اليسار . غيرأن هناك مجموعة ثائثة من أصحاب التفسير الاتباعي ليست سياسية — فيها يبدو — أو لعلها سياسية من بعيد ، هميها الأول أن تخلق ماضياً حيادياً في السياسة يستغلته الفنان .

وأهم نقد اتباعيّ معاصر يتجه نحو اليمين بالاضافة إلى نقد اليوت هو أعال مدرسة الجنوب ، مدرسة جون كرو رانسوم وألان تيت ،

و لكن إن كنت تستطيع أن تمتلك انتباء الجمهور الأحق ، فانك تستطيع ان تمثل أي العبانيات حين تنصر ف عنك أبصارهم ، وما تعدله من حيث لا يشعرون هوالذي يجمسل مسرحيتك بر خالدة » مدة من الزمن .

فاذا حصل الجمهور على المنظر الذي يمسك عليه انتباهه ، منظر امرأة تتجرد من ثيابهــــا قطعة إثر قطعة ، على نغات الموسيقي ، فقد ينساغ له الشمر .

ه. فاذا كتبت مسرحية منظومة فلا بد من أن يكون الشعر وسيطاً تنظر من خلاله ، لا
 زينة جيلة تعدق فيها .

وهي مجموعة غير وثيقة الترابط ، تضم كلينث بروكس وروبرت بن ورن كما تضم عدداً من نقاد الشباب البارزين . ومرّ على هذه المجموعة عهد كان لما فيه برنامج سياسي محسوس يشمل الاقليمية الجنوبية ، ومبدأ المساواة في توزيع الأرض بالجنوب . وفي ذلك العهد كانت الجاعة ترى في دونالد ديفدسون قائداً لها . ومزايا هذه المجموعة على الاتباعيين الرجعيين المتفرقين أمثال ونترز وبوند ووندهام لويس واليوت نفسه ، أن فيها مواهب متعاونة وأن لها مركزاً تصدر عنه في جامعتين أو ثلاث بالجنوب ومراكز ترقى إلى درجة « المعسكرات » في الجامعات الشمالية ، وأنه كان لها دائماً صحيفة أدبية ممتازة أو اثنتان ، فكان لها أولاً « المجلة الجنوبية » The Southern Review تحت اشراف بروکس وورن من ۱۹۳۰ – ۱۹۴۲ ثم مجلة كينيون Kenyon Review بادارة رانسوم بدئت سنة ١٩٣٩ ولا تزال تصلر ثم مجلة سيواني Sewance Review الني تولى ألاشراف عليها تيت منذ ١٩٤٤ واستمرّ بها آخرون . وكل هذه المجلاّت قد أنسحت صدرها (كما فعلت Criterion التي رأس تحريرها اليوت) لأشد الآراء تبايناً ، واكثر وجهات النظر اختلافاً ، جنباً إلى جنب مع آراء أصحابها . وربما كان قائد هذه الجماعة حالياً هو جون كرو رانسوم الذي درّس تيت بكلية فندربلت ، وكان بحكم مرانه العلميّ وميله الفلسفيّ وسعة اطلاعه ، وذكائه الوقاد ، المفكَّسفَ النظري للجاعة . وقد كتب رانسوم كتاباً في الدفاع عن « الارثوذكسية » بعنوان « الله دون رعد » God Without thunder) وفيه ثغرات غريبة في معرفته الدينية ( فهو أول كاتب في اللاهوت يمزج بين فكرة الولادة من غير دنس ، والولادة من غير أب ) وعلى هذه الهنات ، فالكتاب هجوم ممنطق حيوي على العدو الذي يمثله كونت ، والطبيعة والعام ( وبخاصة الانثروبولوجيا > ومذهب حرية الرأي . وغرضه في الكتاب محدّد بقوله : « إنه يريك

أن يكسب الناس بخطة جديدة » . وهذا المبدأ اليسوعي، قد استمر فيها يبدو ، في كتابيه التاليين وهما « جسم الكون » The World's Body (۱۹۳۸) « والنقد الجديد » The New Criticism « واتباعية رانسوم تشارك اتباعية اليوت في التبجيل الذي تغدقه على دن ، وتفتر في عنها في أداء احترام ــ بقدره ــ لملتُن واحتقار شاذً لشيكسبير ( الذي لم يكن ــ من جراء افتقاره إلى لا النظام الجامعيّ ، وإلى اطلاع ملتّن ودُن ، إلا « هاوياً » ، وأديباً ينظم مقطوعات Sonnets « سيئة التركيب » . وشاعراً متخلفاً ضئيل المكانة ) أما مفتاح النقد عند رانسوم فهو المصطلح « أنطولوجي » \* Ontological ، ويبدو أنه يعني به الدراسة النقدية للمبنى الشعري أو منطق القصيدة وعلاقاته بما يسميه « السياق الشعري ، أو جزئيات القصيدة . ونتيجة لهذا الاهتمام بالمبنى وبعلاقات السياق البنائي كان رانسوم الموجّه. الأول لقراءة النصوص الشعرية ودرسها بدقة . ( وهو موقف يشبه موقف ف.ر. ليفز بانجلترة ) ومع أنه لم يصدر بما يناسب هذا الاهمام إلا قليلاً من النصوص المدروسة ، إذ كرَّس ممَّهُ ُ إلى البويطيقا والمشاكل الفلسفية في العقيدة والمعرفة في الشعر ، فان أثره كان شاملاً . كما كانب القراءات التي أصدرها بنفسه ممتازة بعامة . وعلى أن اتباعيته تتضمن توجيها دينياً وسياسياً ، فقد نص - مناقضاً لاليوت -على أن المقاييس الحلقية في النقد شيُّ دخيل ( وكذلك هي المقاييس الدراسية

ه أي يتعلق بذلك الفرع من المتافيزيقا الذي يمنى بطبيعة الحدوث أو الحقيقة . يقول رانسوم في كتابه «جسمالكون»: « يميز شعر من شعر بموضوعه و يميز الموضوع « بانطولوجيته » أو « حقيقة و جوده ... ولذلك ربماكان النقد متكى، على التحليل الانطولوجي كالذي عناه كانت». و لا بد المقارى، من أن يتذكر أن ارفع أشكال الشعر عند رانسوم هو الشعر المتافيزيقي مثل قصيدة و تقديس » لدن و قصيدة ليسداس Lycidas لملتن . وهوالشعر الذي يستطيع أن يوقظ الانتباء على وضع جديد لحقيقة مألوفة ، بما يتكى، عليه من طريقة مجسازية أو ايهام ، هو الشعر الذي يعتمسه مسا يسهه رانسوم « Miraculism » « اي ما له خصائص المعجز العجيب » .

واللغوية والتاريخية والانطباعية وغيرها ) وأن اهتمام الناقد يجب أن يكون جالياً فنياً . ( من الطريف أن نلحظ في هذا المقام كيف أن الأثيرين لديه من الشعراء وهما دُن وملمن كافا داعيتين دينيين وسياسيين وأن الشاعر الذي يحط رانسوم من قدره – أعني شيكسبير – كان أقرب شي إلى ما نسميه نحن اليوم « الأديب الجمالي » ) .

وأكمل ألان تبت عدداً من اتجاهات رانسوم ( وبعضها كان هو الذي وضع أصوله باعتراف رانسوم نفسه ) وطور لنفسه نزعات جديدة . فتناول ... مثلاً ... مبدأ رانسوم ه علم جال الاقليمية ، فحاول أن يوجد نقداً إقليمياً ماثراً ، كأن يفسر ... مثلاً ... آثار الملي ديكنسون على أنها نتاج نيوانجلند . ومع ذلك فإنه لم يطور الاتباعية في اتجاه أدبي واضح . وفي المجموعتين من المقالات والمراجعات اللتين نشرها باسم « مقالات رجعية في الشعر والفكر » Reactionary Essays on Poetry and Ideas ( 1981) قسط ( 1987) و « العقل في جنون » Reason in Machess ( 1981) قسط كبير مخصص للمشكلات الاجماعية والسياسية والتعليمية . بل لقد طور برنامجاً يدعو إلى « الرجعية » و « العنف » . ( ومن الانصاف أن نقول برنامجاً يدعو إلى « الرجعية » و « العنف أ البنادق في الشوارع بقدر ما هو عنف كلامي . ) وصرح بمقاومته للعلم والفلسفة التجريبية والنقد العلمي عنف كلامي . ) وصرح بمقاومته للعلم والفلسفة التجريبية والنقد العلمي في مصطلح أعنف من الذي استعمله رانسوم ، ثم إن القدر الضئيل الذي حققه من القراءات الفنية للشعر قد حققه ... مثل رانسوم ... على مستوئ عالى .

أما الذي ثبت على تطبيق مبادئ هذه الجماعة على الأدب فهي كلينث بروكس الذي يظهر فيه تأثير اليوت بأكثر من أي فرد آخر من أقرانه . وفي كتابه النقدي الأول « الشعر الحديث والانباعية » ( ١٩٣٩ ) مثلا فعل ونترز أن «يراجع» تاريخ

الشعر الانجليزي على منهج مشابه لمحاولة أخرى أقل وضوحاً ، بذلها اليوت ، وحاولها ليفز في كتابه « تقويم جديد » Revaluation . ولا بد من أن نعترف بأن بروكس ناقد انتقائي ذو حدة حقيقية وقد أقام ، مستعيناً بكل ناقد محدث تقريباً ، اتباعية عادها ، قوة اللمح الساخر ، وهي تضم ـ في المقام الأول ـ أدب القرن السابع عشر أي ُدن والمتافيزيقيين وجونسون وهريك وغيرهم ، وأدب القرن العشرين أي هاردي وييتس واليوت وعدداً من المعاصرين الآخرين . وفي هذا الكتاب الأول تبدو اتباعية بروكس على خلاف اتباعية اليوت ، فهي قد تغفل أواخر القرن السابع عشر وكل القرن الثامن عشر والتاسع عشر ( باستثناء أفراد متفرقين مثل سویفت وغای وبلیك واملی دیكنسون وهوبكنز) وقد تستهین بكل من دريدن وبوب ولا تقبل إلا قطعاً متافيزيقية أو لماحة السخرية لشعراء من طراز ملتن . ويصور هذا الكتاب ، أثناء تكوينه لهذه الاتباعية ، طبيعتها ، بدراسته المتمعنة النصوص ، وبمقتبسات مختارة من خير ما أنتجه عدد من النقاد ، وبنصوص شعرية ، وبخاصة من مثل « اليباب » لاليوت ، وبعض شعر ييتس الغنائي . وفي سنة ١٩٤٣ أصدر بروكس كتاباً ثانياً سمَّاه ، الزهرية المحكمة الصنع ، فأكمل به هذين الاتجاهين وجعل لكتابه عنواناً فرعياً هو « دراسات في مبنى الشعر » وضمنه قراءات

ه هذا تميير غير دقيق لكلمة «Wit» تلك اللفظة التي احتشدت حولها معان كثيرة وفهمها كل ثاقد حسب هواه ، ولكنها عل وجه الإجمال تمنى « القدرة على اللمح لأمور غير متكاملة أو غير متناسبة ثم مياغة المدنى في شكل مفاجىء مدهش ، و لا يخلو أن يكون ذلك مصحوباً بشيء من الحذاقة او التهكم أو السخرية او الحدة إطلاقاً » . وقد قال الدكتور جونسون في تمريفها : إنها شيء مألوف طريف في آن ، شيء غير و اضح فاذا عبرت عنه أقر من سمع التعبير بصحته وعدالته .

و قد انكر جونسون أن تكون هذه المقبة في أساس الشعر المتافيزيقي في القرن السابع عشر ، ولكن إذا نظر نا إلى مفهومها عند النقاد المحدثين و جدنا أنها تلتبس بهسنا النوع من الشعر ( انظر التعليق السابق عن هذا الشعر وطبقه على هذا المصطلح \* Wit \*). على أن النقاد بعد ذلك يتفاو تون في لمحها عند هذا الشاعر أو ذاك .

لعشر قصائد هامة تتراوح بين قصيدة دن « تقديس ، Canonization وقصيدة ييتس « بين أطفال المدرسة » . مبرزاً درجات متفاوتة من الإحكام . وهذا الكتاب في الوقت نفسه يوستع من اتباعية بروكس الأولى وَيَعَدُلُ ا بها إلى وجهة أكثر رحباً . فاذا قصيدة بوب « اغتصاب خصلة الشعر » The Rape of the Lock ومرثية غراي . وقصيدة وردزورث عن ذكريات الطفولة ، وقصيدة كيتس عن الزهرية الاغريقية بل حتى قصيدة تنيسون « أيتها الدموع : أيتها الدموع المتثاقلة » ــ إذا هذه كلها : « قصائد يحس كثير منا أنها قريبة إلى النهر المركزي للموروث ، . ولقد اتسع لديه المفهوم الأول الذي استوحاه من اليوت أعنى مبدأ « قوة اللمح الساخر » فأصبح يشمل « التهكم » و « ايهام التضاد" » و « الرمزية » و « الغموض » و « المبنى الروائي ، ، حتى أصبح في الامكان أن تعالج أي قصيدة على أنها نوع من الشعر المتافيزيقي . ومن الطبيعي المتوقع ــ مع ذلك ــ أن تكون دراسة شعراء مثل دن وشيكسبير وبوب أمثلة من الدراسة الدقيقة ، أحفل وأحسن من دراسة شاعر مثل تنيسون أو ملتن ( الذي كتب عنه مقالة بليدة جوفاء ) . وهذا الكتاب - حسب تعريفه - تطبيق لأفكار رانسوم ، في كشفها الفنتي عن المبنى الشعريّ . وتركيزها على الدراسة المستفيضة للنصوص ، ونصها على أهمية دن والمتافيزيقيين ، حتى إنه لمن الطريف ، بعد هذا كله ، أن نراه يهاجم رانسوم في بعض ملحمّات الكتاب المخصصة لمسائل نقدية عامة ، بأنه غير مرن في أفكاره ، وأنه يبالغ في إعجابه بدأن ، وإن كان ذلك هجوماً معتدلاً .

وفي سنة ١٩٣٨ جمع بروكس وروبرت بن ورن مختارات من الشعر الطلبة الكليات عنوانها « فهم الشعر » Understanding Poetry وهي ترعى قدراً معيناً من الدراسة الدقيقة والتحليل للمبنى و « اتباعية بروكس » ( والغالب عليها تفضيل الناحية الأخيرة ، وذلك باختيار الأمثلة وحشد

الأسئلة « وترتيب الأوراق » بطريقة تكفل الفوز لِدُنْ والمتافيزيقيين على شللي والشعر الرومانتيكي ) . أما نقد ورن نفسه ، وهو غير كبير في الحجم ، ولما يجمع في كتاب ، فانه أقل احتفالا "بالموروث الأدبي ، وأميل إلى الموروث الأخلاقي ، وقد ظل هذا الأمر كذلك منذ أن نشر مقالته الموروث الأخلاقي ، وقد ظل هذا الأمر كذلك منذ أن نشر « سأحدد موقفي » The Briar Patch سنة ١٩٣٠ . وفيها احتج مستندا على مبادئ خلقية لا يأتيها الباطل \* ، بأن من الحطأ منح المساواة والتعليم على مبادئ خلقية لا يأتيها الباطل \* ، بأن من الحطأ منح المساواة والتعليم العالي وأمثال هذين من ضروب الرف للزبوج - ظل هذا شأنه الى أن نشر مقدمة لطبعة مصورة من قصيدة كولردج « أغنية الملاح القديم » نفي سنة ١٩٤٦ قال فيها : إن القصيدة ليست إلا رمزاً أخلاقياً معقداً ، وأدخل مقياس « الصدق » على فكرة كولردج « الحيال الحالص » .

ولا ربب في أن أكبر ناقد معاصر خلق اتباعية تتجه نحو اليسار هو فرنون لويس بارنغتون . ويعد كتابه الضخم ذو الأجزاء الثلاثة « التيارات الرئيسية في الفكر الأميركي » والذي أبقاه موته المفاجئ ناقصاً ، — يعد من الآثار الشامخة في الموروث الأميركي . والعنوان الفرعي لهذا الكتاب هو « تفسير الأدب الأميركي من أقدم عهوده حتى سنة ١٩٢٠ ، » إلا أن كلمة « أدب » فيه مستعملة بأوسع معانيها ، لأنه في حقيقته دراسة لتاريخ الاجتماع والأفكار الاقتصادية بأميركة ، منعكسة في أدبها . وقد استنقذ بارنغتون الموروث الأميركي الحيوي المتمثل في الراديكالية والديموقر اطية ، المنتقل من روجر وليمز وفرنكلين وسام آدمز وتوم بين وجفرسون (عبش ) وقد وقان والداعين لالغاء الرق بأميركة إلى الأدباء الراديكاليين في هذا القرن . وقد كتب بارنغتون كتابة رجل حر الرأي صادق اللهجة ، كتابة تلميذ

<sup>.</sup> لا يخفي على القارى، أن هذا ضرب من التهكم .

من تلامذة جفرسون ، يدافع عن « اعلان الاستقلال » وعن وثيقة الحقوق ضد الدستور ، وأساس نظرته « حتمية اقتصادية » ، اقتبسها من تين ومن أستاذ مغمور اسمه ج. ألان سمث ( وهذا الثاني مؤلف كتاب عنوانه « روح الحكومة الأميركية » ، The Spirit of American Government « روح الحكومة الأميركية » ، المحتمية المادية التاريخية » نظرية ماركس ، الشبه حتمية .

وكتابه ناقص ضعيف في الناحية الجالية ، فهو يغفل بو ( ويحوّله للمحلل النفسي والأديب ) ويشوّه ملفل معتمداً على السيرة السخيفة التي كتبها ويفر ، ويفصر أهمية ثورو على أنه ذو تجارب اقتصادية . ويعجز عن أن ينصف هوثورن ، ويضحي بهنري جيمس . وقد يكون كل هذا وفق منهج مرسوم لأن بارنغتون مهتم بالأفكار ، وهو يقرّ قائلاً « أما الأحكام الجالية فلم أكن كثير الاهتمام بها » . غير أنه في كتابه نفسه خصص خما وعشرين صفحة لجيمس برانش كابل « ذلك الروح الساخر الرفيع الذي وعشرين صفحة لجيمس برانش كابل « ذلك الروح الساخر الرفيع الذي منيحناه حتى اليوم » « غريب الأطوار مثل شو ، مثير مثل تشسترتون » ،

ثم إن كتاب بارنغتون ، حتى حين نحاسبه في حدود منهجه ، ملي عبد بالأخطاء . فهو يغفل ما أسداه الزنوج للتاريخ والأدب الأميركي ، ويستخف بجون براون ، ويتخلى عن الحتمية الاقتصادية من أجل أن يمدح كوبر (مع أن هذا كان المدافع الجهير عن حقوق الملاك المحافظين المتطرفين ) لأنه اتفق له أن أعجب بعمله . وهو قادر على أن يقول في بريانت « ربما لم يكن شاعراً عظيماً ، ولكنه كان أميركياً عظيماً » . وهو يرى في بنكروفت لم يكن شاعراً عظيماً ، ولكنه كان أميركياً عظيماً » . وهو يرى في بنكروفت مورخاً أعظم من برسكوت وموتلي وباركان لأن هولاء جميعاً كانوا « مثقفين من عمد ومع العنوا » وكان بنكروفت « الديموقراطي المكافح من مجمعاً » . ومع كل ذلك فان كتاب بارنغتون عمل جميل هام الوحيد بينهم جميعاً » . ومع كل ذلك فان كتاب بارنغتون عمل جميل هام

ذو أثر واسع في جيله والأجيال الحالفة من نقاد الأدب ، ولعله أول كتاب خلق موروثاً كاملاً راديكالياً ديموقراطياً اجتماعياً لدى الأدباء الأميركيين . لينافس الموروث الرجعي الارستقراطي الدينيّ الذي أوجده إليوت ورانسوم وونترز وغيرهم .

وهناك فريق ثالث من موجدي الاتباعية يتفاوت أفراده في مدى إغفالهم الأهداف السياسية ، وقد كان جل اهتمام هذا الفريق موجهاً إلى إقامة ماض يغيد منه الفنان الحالق ، وأحياناً يفيدون منه هم أنفسهم . ويندرج تحت هذه المقولة كتابان من أحسن الكتب أولها « دراسات في Studies in Classic American Literature " الأدب الأميركي الكلاسيكي للورنس م وهو تفسير مغرق في النظرة الذاتية ، مؤسس على الفكرة الأسطورية التي يومن بها لورنس وهي « التعرف الغريزي » . والثاني كتاب متأثر كثيراً بالأول وهو « في الخلق الأميركي » لوليم كارلوس وليمز . وهو إلى تفسير التاريخ الأميركي ً – من جديد – أشبه منه بتفسير الأدب . وليس فيه حديث عن أديب محترف إلا عن واحد هو بو ، ولكن الكتاب مخطط ــ بصراحة ــ ليقيم موروثاً للأديب الأميركيُّ . ويقول وليمز « وما ذلك إلا لأن الحمقي لا يؤمنون بأن لهم أصولاً صدروا عنها » . ومع أن أحكامه ــ بعامة ــ غير تقليدية . إذ يعلي من شأن أشخاص مثل مورتون أف مريمونت وهارون بر" • . فان كتابه كان ذا أثر في الأدباء لا ينكر ، وأبرز من تأثر به هارت كرين وقصصي موثرٌ اسمه جون سانفورد . ويجمع وليمز التاريخ الأميركي

ه اختار هذین المثلین ایبر هن علی أن ولیمز لا یعباً بمقاییس العرف التقلیدیة ، لأن مورتون التاجر الانجلیزی لم یکن مرضیاً عنه فقد اتهم ببیع الاسلحة للهنود، و فی سنة ، ١٦٣ صودرت ممتلكاته ، و تقلبت به الحیاة كثیراً بین سجن و اطلاق ، و أما بر ( ١٧٥٦-١٨٣ ) فقد اتهم بالحیانة ثم بری و طرحل الی انجلترة و فرنسة ثم حاد الی و طنه .

حول قطبين ، فيقع في حيّز الأول : الهنود - الفرنسيون - الكاثوليك ويقع في حيز الثاني : البيض - الانجليز - البروتستانت ، وتنمشى مع الأول الحربة والمرح والحلق الفني ، وتلزم الثاني الحشونة البيورتانية والكبت واصطناع الحشمة . أما رأيه في البيورتانية فإنه مبسط جداً معدول عن الصواب ، وهو رأي يتميز به العقد الثالث من هذه القرن حين كانت البيورتانية خصماً للفنان ، وإذا ذكرت انصرف الذهن إلى أنتوني كومستك البيورتانية خصماً للفنان ، وإذا ذكرت انصرف الذهن إلى أنتوني كومستك أكثر من انصرافه إلى جون براون . إلا أن الكتاب ليس فحسب من أجمل الآثار النثرية في عصرنا بل هو نظرة جديدة في القيم ، مثيرة باعثة على الحيوية . "

وثمة مجموعة أخيرة - محدودة إلى حد ما - من هؤلاء النقاد الاتباعيين ، يمكن أن نسميها بغير تأنق و النسابين الأدبيين ، وهم النقاد الذين يحرصون على أن يذكروا و أنباء ، هذا الأدب أو ذاك . وقد كانت هذه الطريقة دائماً احدى الطرق التي يشغل بها النقاد وقتهم - منذ دريدن في أقل تقدير - وليس يكفيهم أنهم وجدوا سبنسر و الابن الشعري ، لشوسر ، ووجدوا ملتن و الابن الشعري ، لشوسر ، ووجدوا أن يردوا ولر إلى إدورد فيرفاكس . ولمل أكثر المعاصرين شغفاً بتتبع الأنساب الأدبية هو الناقد الفرنسي فردنند برونتيير الذي حاول أن يطبق في هذا المجال نظرية تطور حرفية مستمدة من علم الأحياء الداروني . ويظهر مؤلفه كيف أن الأشكال والمؤثرات تنمو وتتكاثر وتتطور ثم تتلاشي كأنها فصائل حيوانية . وقد نمتى بعض النقاد الانجليز والأميركيين هذا التبع للأنساب ، وجعلوا منه طريقة ، دون أن يتغرقوا فيه إغراق برونتير فمثلا " : قد يصرف هوراس غرغوري صفحتين وهو يتتبع أثر

ذلك لأن كومستك هذا (١٩١٤–١٩١٥) شن حرباً و بيورتانية و على الأدب الشهواني المبتذل و الف جمية و قدم الرذيلة و ، و تسبب في القبض على ٢٠٠٠ شخص و حرق ، و طناً من الكتب .

« دون جوان » لبيرون في « جوليان سورل » لبيل وفي « جريجرز فيرل » أحد شخصيات إبسن ، و « جوان » عند شو ، و « منيفر شيفي » لروبنصون ، و « بروفروك » لاليوت . وليست مقالة سسل داي لويس « أمل للشعر » A Hope for Poetry لا دراسة مستقصاة في الأنساب الأدبية ، استعمل فيها المؤلف مبدأ أو دن « عمي — جدّي » ، ووجد جذور الحركة الشعرية التي تنتظم أو دن وسبنسر ولويس نفسه عند « أجداد » مختلفين مثل جرار د مانلي هوبكنز وولفرد أون واليوت . وما « الجد » عند داي لويس إلا « النسبة الوطنية المكنة أي الرابطة الضرورية بالماضي أي معنى الموروث » . وهناك شاعر ناقد انجليزي شاب اسمه فرنسيس سكارف وهو « نشابة » دائماً . يرد ديلان توماس الى جويس وفرويد والتوراة . ويرد السريالية إلى رامبو ونرفال ولوترمونت وهكذا . أما المتخصصون في الأدب المقارن مثل ماريو براز مهم ندابون دائماً . ذماباً مع ميلهم الدراسي لا النقد .

٥

هضم اليوت الموثرات الحارجية في يسر ، وبجهد ظاهره ضئيل . حتى ليبدو وكأنه أبو عند رة كل ما صدر عنه . غير أن آثاره تعتمد الاستمداد من غيرها كثيراً . وقد أثر في نقده عدد من معاصريه تأثيراً كبيراً . وفي أول القائمة من هولاء يجي طبعاً عزرا بوند . فمنه ورث اليوت طريقته التفسيرية ، وطريقته في الدراسة المقارنة ، وفكرة الناقد العالم . ومما يستحق التنويه أن دعوة اليوت في إحدى مقالاته الأولى « يوربيدس والبروفسور مري » إلى دراسة تتخطى حدود الزمان « فتربط بين هوميرس وفلوبير » إن هذه الدعوة ليست إلا شرحاً لقول بوند من قبل إنه يتطلب « دراسة أدبية نضع ثيوقريطس والمستر ييتس في ميزان واحد » . أضف إلى هذا أن اليوت مدين لبوند بعدد من مبادئه — على التعيين — ومن ذلك فكرة أن اليوت مدين لبوند بعدد من مبادئه — على التعيين — ومن ذلك فكرة

اللاشخصانية ، وفكرة التبادل الموضوعي - في رأي ماريو براز - فقد ذهب هذا الدارس إلى أن أصل الفكرة الثانية موجود عند بوند في مقاله و روح الرومانس به حيث يقول : إن الشعر و نوع من الرياضيات المتلقاة إلهاماً ، ويعطينا معادلات ، لا للأرقام المجردة والمثلثاث والكرويات وما أشبه ، بل للعواطف الانسانية » .

وفي نفس اليوت نحو بوند احترام يبلغ حد التقديس على الرغم من خلاف أساسي في الدين ومشاجرات أخرى . وهو لا يعده أحد عظاء النقاد المعاصرين فحسب بل « لعله أعظم شاعر حي في لغتنا » (٥) . ومع ذلك فما يثير السخرية أن يسي الناس فهم إهدائه قصيدة « اليباب » لبوند « الصانع الأحسن » ، عرفانا منه بالجميل . فهذه القولة « الصانع الأحسن » استعملها دانتي في وصف آرنو دانيال في « المطهر » ( على لسان غويدو غوينشللي ) ولكنها اليوم تحمل معنى التقريظ الساخر المتخفي ( وإن لم تكن كذلك حينئذ ) إذ هب أن دانتي لم يكن يعلم أنه صانع خير من آرنو وأعظم فنحن اليوم نعرف ذلك ، فإذا استعملها اليوت في حديثه عن بوند ففيها يقترن العرفان المهذب بالجميل مع ما توحيه من شعور الرهو عقدرة فاثقة .

وثاني اثنين من المؤثرات في اليوت ــ بعد أثر بوند ، مستمد من ت.إ. هيوم الذي قتل في الحرب العظمى عام ١٩١٧ وعمره أربعة وثلاثون

<sup>(</sup>ه) كشف اليوت عن أحد الموامل في هذا الاحترام الذي يبدو مترقاً في مقال له عنوائه و عزوا بوند " نشر بمجلة شعر ، سبتمبر (ايلول) ١٩٤٦ حيث قال : وفي سنة ١٩٢٢ قدمت اليه في باريس مخطوطتي من قصيدة مبددة متراخية فوضوية تسمى واليباب و فقادرت يديه وقد ارتدت الى نصف حجمها في الشكل الذي ظهرت فيه مطبوعة » . وحين يقول في نهاية المقال نفسه عن الاناشيد نصف حجمها في الأحياء من يستطيع أن يكتب مثل هذا . كم في الناس من يستطيع أن يكتب ما يشبه تصف هذا جودة ؟ " فان هذه العبارة لا تثير معى موضوعياً أكثر مما أثارته أشباء لها من قبل أما اليوم فانها قد تعطى قسطاً صالحاً من المنى الذاتي .

عاماً ، ولم تنشر آثاره إلا في سنة ١٩٢٤ عدما نشر هربرت ريد مجموعة من أوراقه بعنوان « تأملات » Speculations . وقد كان هيوم مترجماً عن برغسون وسورل ، كاثوليكياً . عقلانياً كلاسيكياً . عسكرياً . فاشياً قبل الأوان . وكانت أيدي أصحابه تتداول تعليقاته في نسخها الخطية . ومن المؤكد أن اليوت وبوند وعدداً من النقاد الآخرين كانوا يعرفونها قبل أن تطبع . وقد استمد اليوت من هيوم – إلى حد ما – اتباعيته الكلاسيكية وأن العقيدة هي العنصر الحيوي في الدين . وفي سبيلها يستطيع المرء أن ه يزدرد \* العاطفة والشعائر ، كما استمد منه مثله الأعلى في أن الفن والنقد إنما هما في خدمة السنَّة الدينية والرجعية السياسية . ولعلُّ هيوم هو الناقد المعاصر الوحيد الذي كان في مقدوره أن يوافق اليوت تماماً على فكرته المنحرفة في أن الصلة الفردية بالله تميت. وأن الحرف المكتوب يمنح الحياة . وقد نال هيوم في ربع القرن التالي لوفاته صيت الرجل الذي حمل لواء النقد الاتباعيُّ . وبالاضافة إلى أثره في اليوت ، فان أثره منطبع في بوند ( الذي سجل محادثة مسيئة بينه وبين هيوم وقف فيها موقف الأستاذ ووقف هيوم تلميذاً تملوم الرهبة ) وفي ألان تيت وغيره من أفراد مدرسة الجنوب . وني الانسانيين المحدثين وت. ستيرج مور وفي المعسكر الثاني : معسكر رتشار دز وهربرت رید .

وعلى الرغم من الحلاف الأساسي بين رتشاردز واليوت ، فان الأول كان ذا أثر كبير في الفكر النقدي عند الثاني . وكثيراً ما اعترف اليوت بأنه مدين لرتشاردز ، وبأن أفكارها تتشابه ، وأن موالفات رتشاردز ا ذات أهمية أصلية في تاريخ النقد الأدبي » وقد استمد من رتشاردز مبدأ من مبادئه الأساسية الأولى أعني نظرية عدم التناسب بين المعتقد والتذوق الشعري في القارئ مطلقاً ، وفي الشاعر مع بعض القييد . وقد قاوم اليوت التوجيه العلمي الأساسي عند رتشاردز ، وكثيراً ما كانت مقاومته هجوماً

حاداً ، بيها استعار في نمس الوقت كثيراً من مبادئ ذلك التوجيه وقسطاً واهراً من مصطلحاته .

ومن أكبر المشكلات التي يثيرها نقد اليوت مشكلة الناقد الذي يتفق له أن يكون أديباً خالقاً دا شأن . فمن بين النقاد الذين نعرض لهم في هذا الكتاب نجد عدداً لا يكتبون الا نقدا أو دراسات ومن هولاء بروكس ورتشار دز وكارولاين سبير جن ومود بودكين . أما أمثال ونترز وبلاكمور وامبسون وبيرك فهم شعراء أو قصصيون يتفاوتون درجات في الأهمية والبراعة الأدبية ، إلا اليوت فانه شاعر خالق من الطراز الأول ، وذو شأن كبير . وقد أصاب مائيسون حين ذكرنا بأن اليوت « يقف في سلسلة الشعراء النقاد ، وهي السلسلة التي تبدأ بالشاعرين جونسون ودريدن وتضم صمويل جونسون وكولر دج وآرنولد » . ولقد أحرز ما أحرزه من بسطة في التأثير ، لأنه كان كذلك – ذا صنعة يتحدث عا يعرفه حديث دراية ، لا بالواسطة .

وأكبر ممجد للشاعر الناقد في عصرنا – على وجه متميز – هو بوند الذي يقول في بعض المواطن « لا تلقوا انتباهاً لذلك النقد الذي يصدر عن ناس لم يكتبوا كتاباً معروفاً » ، ويقول في موطن آخر « إذا أردت أن تعرف شيئاً عن السيارة فهل تذهب إلى من يعرف عنها وعن قيادتها شيئاً و تذهب إلى من سمع بها فحسب ؟ وإذا خيرت بين اثنين من صانعي السيارات فهل تذهب إلى من أجاد صنع واحدة أو إلى من صنع سيارة رديئة » ؟ . ومع هذا كله ، فكل هذا الحجاج ليس في جانب الشاعر الناقد . وحتى اليوم لم يحقق أحد حُجة فنكلان بأن الفنان الذي ينقد الفن يميل إلى أن يحكم عليه من زاوية الجهد الفني ، لا من حيث معناه أو جاله » .

أي يعلق اهمام الناقد إن كان فناناً بطبيعة الجهد المبغول لا بنتيجنه ، وهذا على أنه لا يحقق الناية المطلوبة من النقد فانه يتطلب قدراً موضوعياً كبيراً من روح الانصاف .

وهذا الذي جرت عليه المجلاب الأدبية . وبحاصة الحرة منها . من تحويل الشعر تواً للشعراء كي يراجعوه قد كشف عن ان اعتراض فنكلمان ينطبق على أحسن الأمثلة . أما في أوردأ الأمثلة ، فان الشاعر الناقد ينصرف إلى أمور من الشحناء الحاصة ، وتقارض الثناء والبذاء ، ونثل الأحقاد والانتقام . ونظرة إلى بضعة نماذج من النقد الذي ينهمك فيه الأدباء الحالقون ذوو الشأن قد تلقي ضوءاً على هذا الأمر . وأبرز مثل على هذا النوع من النقد في عصرنا \_ باتفاق إجاعي \_ هي المقدمات النقدية التي يكتبها هنري جيمس. فهذا القاص كان يجمع بين بصيرة نافذة في عملية الابداع والكشف الذاتي المسهب ، وبين القدرة التعميمية الفذّة على أن يزودنا بأقيم وثائق خطها قلم عن عملية الحلق الفني . غير أنه كان يعوزه نفاذً البصيرة في عملية الحلق عند الآخرين . وعلى ما كان يتمتع به من حس مرهف في صنعته . لعله أعظم حس في عصرنا ، فإنه لم يحقق عندما كان يتحدث عن أديب آخر مثل النتائج التي حققها وهو يحلل ذاته . وهذا الموروث من الكشف الذائي \_ كما بدأه جيمس \_ استمر عند عدد من الشعراء النقاد في عصرنا ، ومن أبرزهم ألان تيت وجون كرو رانسوم (أما اليونت فلم يسجل إلا شيئاً قليلاً من هذا ويكاد لا يتحدث عن شعره صراحة ، مفضلاً أن يتحدث عن « الشاعر » عموماً ، وهذا غريب حقاً لأنه هو الذي يقول « إنني لأعتقد أن النقد الذي يجريه أديب ماهر ذو مران على نتاجه لهو أشد أنواع النقد حيوية وأعلاها درجة »). أما تيت فإنه في مقال بارز عنوانه « نرجس في نظر نفسه » Narcissus as Narcissus من كتابه « العقل في جنون » حلل قصيدته « أغنية إلى الأموات المتحالفين » في عشرين صفحة من التعليق المسهب ، وهو تعليل جليل الفائدة ، يستحق أن يقف في صف مع رسالة كتبها هارت كرين يفسّر بها قصيدته « عند قبر ملفل » ، ويصلح اتخاذها دراسة

للعقل الشعري المعاصر . إلا أنه يكاد يكون من المستحيل أن نعدها نقداً لأمور كثيرة ليس أقلها شأناً أن الشاعر حين يتجديث عن نتاجه . يستطيع أن يحتكر أية حقائق يريد تزويدنا بها .

وأما جون كرو رانسوم . وهو يمثل موقفاً محالفاً . فانه يعالج هذا النوع من النقد الذاتي الكاشف بطريقة أحذ ق بعض الشيّ ب فقد خلق من حيث هو فاقد « بويطيقا » تبدو مؤسسة في المقام الأول على طريقته هو في كتابة الشعر وتتضمن تمييزه بين « المبنى » و « السياق الشعري » في القصيدة ، والتفرقة بين الوزن والمعنى . فالقصيدة لديه توفيق بين المبنى والسياق الشعري ثم يتحقق فيها توفيق آخر عندما يغير المعنى المقصود ليندرج في الوزن . أو يغير الوزن ليلائم المعنى . وهذه التفرقة بكل ليندرج في الوزن . أو يغير الوزن ليلائم المعنى . وهذه التفرقة بكل أجزائها ب صحيحة ، ولا ريب . في حال رانسوم أو في نتاج رجل مثل ييتبس ( الذي كان يكتب نثراً أولا ً ثم يطرقه في سموط الوزن ) أما في حال شاعر ينبثق عنه النظم حراً مثل شيكسبير أو كيتس في أوائل عهده . فان هذه التفرقة نابية لا محل لما . وحين خلق رانسوم بويطيقا على مثاله . كان ذلك ضربة لازب بالنسة له ، كما هي الحال عند كل شاعر ناقد ، غير أن هذا الأنموذج الذي خلقه كان محدوداً لا يمكن تعميمه فقلت منه الفائدة .

ومن هذه الأمثلة القليلة عن الشاعر الناقد – وهي أمثلة من خير القدّمة عصرنا – تظهر بعض المشكلات المُشْتَمَلة تَمَنة . فالأديب الحالق خير الناس استعداداً ( تحت ظروف معينة ) ليتحدث عن نتاجه . غير أنه ليس في طوق أحد – حينئذ – أن يناقشه الرأي فيه ، ومن ثم يصبح النقد فنا منعزلا ، هنله في ذلك مثل السيرة الذاتية . ولو أنهذا الأديب بدلا من التحدث عن نتاجه أقام نظرية إنشائية عنه فان هذه النظرية قد تعانى لاقياسيته وشذوذه لأن كل الأدباء إلى حد ما ، ومن وجه وآخر ،

لا قياسيون شذوذاً وتفرداً . وإذا ناقش نتاج الآخرين موجهاً ضرورةً بنتاجه المتخصص ، فمن المحتمل أن يفتقر إلى المعرفة والأساس النظري اللذين يحتاجها الناقد المترف كما يفعل إ.م. فورستر في قطعه الأدبية . ومن المحتمل أن يعجز عن أن يكون قارئاً عادياً لشدة وعيه بطريقته ، بينا هو لا يستطيع أن يكون ناقداً خالصاً أو صائعاً خالصاً ، كما كانت حال فرجينيا ولف في كتابها و القارئ المادي ، The Common Reader وقد تمول عرمات ذاتية دون الحديث عن نتاجه \_ صراحة ً \_ كما هي حال اليوت أو يكون عاجزاً عن أن يسلط بصيرته على نتاج غيره مثلًا يسلطها على نتاجه كحال جيمس ، وأخيراً قد يكون مشغول الذهن بقواعده التي يضعها أو يكون شديد التشبث بنتاجه حسوداً أو مصاباً باحدى الرذائل التي تصيب الشاعر الناقد ، مما سبق ذكره . وقد يقال ، في وجه هذه الاعتراضات ، إن نقداً موضوعياً من الطراز الأول قد ينشأ على يدي أديب خالق من الطراز الأول ، وذلك هو حال اليوت . ولكن أحنن النقد كالأحس من كل شئ آخر ، سيكون حسب قانون عام \_ في هذا الحياة \_ نتاج قوم عشرفين . ( ولسنا ننكر بهذا قاعدة من أصول القواعد النقدية وهي أن الناقد بحاجة إلى أن يحسن شيئًا من تجربة الأديب الحالق ، وإلا عجز عن أن يفهم مشكلات الحلق الفني ، كما أننا لسنا فقلل من الأهمية العظيمة التي تتمتع بها وثائق أدبية مثل مقدمات جيمس ومقالة تيت ) .

ولقد كتب اليوت يقول في دريدن : و إن مقالاته هي أفكاره الواعية عن أنواع الانتاج الذي كان يزاوله ، وفي هذه الفكرة التي يقد مها عن شاعر يكتب نقدا ويصفه بأنه و واع ، اقترح اليوت الزاوية التي يريدنا أن ننظر إليه منها . ويقرر البوت ، يوضوح ، صفة نقدية يسميها أحياناً

الحس التاريخي ، ويعد ها ضرورة لازمة لكي تكفل بقاء الشاعر شاعراً وبعد عامه الحامس والعشرين ، ويما أنه ظل يكتب شعراً بعد أن تجاوز هذه السنة الحاسمة (قال قولته تلك وهو في التاسعة والعشرين ) فليس هما يجافي الصواب أن نزعم بأنه وجد تلك الصفة النقدية في نفسه . ومع هذا فانه يرسم خطا قاصلاً بين المحتوى الشعري للشاعر وبين نقده كتب يقول : « لقد أقول إن المرء قد يكون من حقه ، في نتاجه النثري ، أن يشغل نفسه بالمثاليات أما عندما يكتب شعراً فإنه لا يستطيع إلا معالجة الحقيقة ي . وهذا القول حسما ترقي إليه معرفتي أول رد من اليوت على أمهمة التباين بين شعره ونثره - تهمة طالما لاحقته في صور نحتلفة ؛ فهي تتدرج من المجوم العنيد الذي واجهه به إرنست بويد في قوله « ليس بين نظريته الجالية وتطبيقه العملي أدنى علاقة » إلى هجوم متعاطف معه يمثله رانسوم في قوله :

وتصادم الشاعر والناقد فكان اليوت الناقد هو المستر جيكل ، واليوت الشاعر هايد . وكان عجيباً أن نتصور في حكمة جيكل الشاملة وجود الكلمة التي تبرر هايد . وقد درست هذين كليها بامعان رجاء التوفيق بينها غير أني أظن أن هذا التوفيق لن يتحقق ، وأن الكلمة التي بحثنا عنها في الحكمة الشاملة غير موجودة ؛ لقد سار تيار النقد بقوة في وجه تيار الشعر .

ويكاد ماثيسون أن يكون الوحيد الذي تقدم للدفاع عن تماسك اليوت ، فأقر أولا أن اليوت ويفضل نوعاً من الشعر مغايراً كثيراً للذي يستطيع نظمه ، ثم ذهب إلى أن و نقده ينير أهداف شعره ، وشعره يصور مظاهر كثيرة من نظريته النقدية ، وحين ظهرت و المقامات الرباعية الأربع ، كان ماثيسون قد أصبح يعتقد أنه خير ما يساعد على فهم شعر اليوت هو

النظر في نقده . وأشار إلى أن مقال اليوت « موسيقى الشعر » يلقي أنسب الأضواء على أهدافه الشعرية ، وهو حجة جديدة تنقض حجة الذين لا يزالون يوضعون في الحطأ المغالط بقولهم إنه لا انسجام بين نتاجه الحالق « الثوري » ونقده « الاتباعى » (٢) .

وعلى الرغم مما تورط فيه الفريقان من هذر ، فهناك نقطة هامة في مضمون هذا الجدل وهي الوحدة العضوية في الشخصية الانسانية . أما النقاد الذين يرون تبايناً في نتاجي اليوت فهم لا محالة يجردون المرء من كل مظاهر المعنى إن لم يكن من الحياة نفسها . وكذلك فان ماثيسون يخطئ - من الناحية الأخرى ، حين يتصور أن العلاقة بين الانتاجين بسيطة جداً وأن النقد ليس إلا « المرشد الميسور » أو « الترجمة الحرفية » للشعر . وأسلم ُ من هذين الموقفين موقف اليوت نفسه في أن نقد الشاعر قد يكمل شعره من بعض النواحي ، وقد كتب يقول في إحدى مقالاته الأولى : « إن الشاعر الناقد ينقد الشعر من أجل أن يخلق شعراً ، وفي هذا يلحظ أوضح العلاقات بين الاثنين . وقد لحظ أيضاً أن الشاعر يتخد من نفسه الناقدة أداة عاكسة أو مدافعة حين قال : ١ ربما لم يكن آرنولد أبداً موضوعياً حين كتب هذا السطر بل ربما أثير إلى ذلك دفاعاً عن شعره ، . وفي سنة ١٩٤٢ توقف اليوت عن الايماء إلى استقلال نقده ، وكتب يقول : « غير أني أعتقد أن الكتابات النقدية للشعراء ، وقد كان منها في الماضي أمثلة متميزة ، إنما يرجع قسط كبير مما فيها من متعة إلى أن الشاعر يجرب -- غير واع أحياناً إن لم نقل عامداً ، أن يدافع عن نوع الشعر الذي يقرضه ، أو

<sup>(</sup>٦) كسبت « المقامات الرباعية » - فيما يبدو - أناساً كثيرين الى صف ماثيسون ، ومئذ أن كتب هذا الرأي اقتبسه كثيرون ، منهم الآئسة م. ك. بر أدبروكس في كتاب و س. س. اليوت - دراسة لأدبه على أيدي كتاب متمددين » (١٩٤٧) وهي تقول : و إن نقده خير تعليق عل شعره في الغالب »، وشفعت ذلك بنقول مؤيدة. ومنهم وليم يورك تندال في مجلة The American Scholar خريف ١٩٤٧ في مقال له ألح فيه على أن نقد اليوت ، مها يكن موضوعه الظاهر ، فانه نقد لإنتاجه .

ليضع قاعدة للشعر الذي يريد أن يقرضه ، ومعنى هذا أن التقد يودي لصاحبه مهات متعددة ، مثلاً يفعل الشعر ، وأنه في الحقيقة نوع آخر من الشعر ، وأن هذين النوعين قد يتداخلان بدرجات متفاوتة ، دون أن يتلاحا ، كلياً ، أو ينفصلا تماماً .

ويبدو أنها في السنوات الأخيرة أخذا يميلان إلى التباعد ، كل عن الآخر ، ذلك لأن مقالات اليوت التي صدرت في العقد الحامس من هذا القرن قد نزعت إلى مواجهة الاتباعية في مظاهرها الدينية والتعليمية والاجتماعية بصراحة اكثر من روية الاتباعية من خلال النصوص الشعرية : ( وهذه هي مرتبة حسب ظهورها ) • :

١ : يتركز خطابه الذي ألقاه حين رأس الجمعية الكلاسيكية ، ونشر في كرّاسة عام ١٩٤٢ بعنوان « الكبلاسيكيات والأديب ،
 حول مشكلات الثقافة المسيحية .

٢: ومقدمته التي كتبها لكتاب « مختارات من منظوم كبلنج » ونشرت في العام نفسه ، « ليست إلا دفاعاً سياسياً عن وطنية كبلنج الاستعارية وعنصريته العرقية ( لا يصدق اليوت أن كبلنج يومن بمبدأ تفوق عنصر جنسي على آخر ) » (٧) .

٣: أما مقاله « ملاحظ من أجل تعریف الثقافة » الذي نشره
 في Now English Weekly سنة ١٩٤٣ وأعداد نشره
 في مجلة البارتزان ربيع ١٩٤٤ فانه صلة للنزعات التي ظهرت

و ترقيم هذه الكتب غير موجود بالأصل ، وإنما وضعناه لتيسير تتبعه على القارى.

<sup>(</sup>٧) تحت ضغط من مراجعة كتبها ليونـــل ترانج ، بعث اليوت بتوضيح الى مجلـــة والأمـة ه ١٩٤٤ تال (كانون الثاني) ١٩٤٤ قال فيه : و لست أعلم أنه (أي كبلنج) كان يبطن مشاعر الاسامية ، بوجه خاص ه

- في « مثال المجتمع المسيحي » مع نص أوكد على المظاهر الثقافية والتعليمية في مبدأه المثالي الديني القائم على حصر السلطة في يد هيئة واحدة .
- ٤: ومقاله ١ الأديب ومستقبل أوروبة ١ الذي أعيد طبعه في مجلة سيواني صيف ١٩٤٥ بعد طبعه أولا في مجلة ١٩٤٥ النرويجية فهو اقتراح للأدباء ١ ابن الشمال ١ Norseman النرويجية فهو اقتراح للأدباء كي يتفقوا كطبقة على الأمور العامة مثل الثقافة والتعليم .
- وأما خطابه الذي ألقاه في جمعية أصحاب الكتب الويلزيين
   ونشرته مجلة سيواني شتاء ١٩٤٦ وعنوانه « ما هو الشعر
   الذي لا يعد من الطراز الأول » فمنهجه تعليمي اكثر منه
   نقدياً ونغمته توجيهية مستعلية ، وقسط كبير منه مخصص
   لتبويب المهات التي تؤديها المختارات الشعرية والمجلات
   الصغيرة .
- ٦: وأما مقاله الحديث عن بوند وكلمته التأبينية في فاليري فكلاها يتصل بأوروبة التي شهدها كل منها ، وما يفنى منها وما يبقى ( لقد قال فاليري : إن أوروبة بلغت النهاية ) وقد نتصور في هذا كله قسطاً من انعكاس النظرة الذاتية ،
- ٧: وأخيراً نجد أن عدداً من كتاباته الحديثة ديني أو سياسي مباشر ومنها « كتيبة » عن وحدة الكنيسة ، ومقدمة كتاب عنوانه « ظلام القمر » لمؤلف مجهول عن سوء معاملة الروس لبولندة ، وهكذا . ومنذ أذ صدر مقاله « موسيقى الشعر » سنة ١٩٤٢ لا أعرف له نقداً يدور حول الأدب من حيث هو أدب ( ريما باستثناء

عاضرة حديثة ألقاها في نيويورك عن ملتن راجع فيها تقديره القديم لهذا الشاعر). بل إن أنموذج نتاجه الحديث \_ فيها يبلو \_ يتمثل في الموروث الذي قهر الاهمام الأدبي ، مع أنه انبثق منه ، مثلا أن الرجعية السياسية ( في حالات كحال موراس ) تقهر أحياناً النظرة الدينية التي كان يراد لها أن تسندها .

ولا ربب في أن قهمنا اليوت الإنسان هو الذي يفتح الطريق إلى شعره ونقده ، وإن أنكر ذلك بشدة ، مثلا اتضح لنا - على وجه الجملة - أن و الإتباعية ، عنده تستمد وجودها من حاجة ذاتية . وهناك نقاش أدبي آخر لا يقل مرارة وقلة جدوى عن النقاش الذي دار حول الصلة بين شعره ونقده وذلك هو : إلى أي حد يمكن أن نرى في شعر اليوت خيوط سيرة ذاتية ؟ وقد صفع مائيسون، عقلاً ، نقاداً مثل غرانفيل هكس وس. داي لويس ذهبوا إلى أن اليوت كتب سيرته الاجتماعية في قصيدتيه «جرونشن» و « بروفروك » - بهذا الترتيب - ومن الواضح أن اليوت مثل نسر معمر في أوائل عقده الخامس ليبدو مضحكاً بعض الشي \* . ومع ذلك فمن المحال أن نعد بعض تعابيره حين نطلع عليها وبخاصة في « المقامات الرباعية » إلا تقريرات ذاتية مباشرة من الشاعر ، كتبت في نغمة تشبه نثر لغة التخاطب .

كانت تلك طريقة من التعبير عنها - طريقة غير مرضية كثيراً، دراسة متكلفة معقدة على نحو شعري قد أخنى عليه الدهر تترك المرء في صراع لا قبل له به ، مع الألفاظ والمعاني ،

أي فيه شيء من صفات بروفروك المتردد المنخوب القلب في مجتمع متحضر « و في وسط رأسه بقمة صلماء » ، و النساء ينظرن إليه ويقلن « يا لشمر «كيف يبدو رقيقاً سخيفاً » و ياقته قد صمدت عمو ذقته ، و دووس رخيص يمسك ربطة عنقه ، و النساء يقلن « يا قه ما أنحف ذراعيه وساقيه » .

أما الشعر نفسه فأمره ثانويّ .

أقول مرة أخرى : لم تكن هذه الطريقة هي الشي المرجو فهاذا كانت تصبح قيمة ذلك الذي طال ترقبه ذلك الوقار الخريفي ذلك المدوء الذي طال ترجيه ، ذلك الوقار الخريفي وحكمة العمر ؟

## وبعد بضع صفحات :

وهكذا تراني هنا على الجادة ، بعد عشرين سنة عشرين سنة بددتها بسخاء ، سنوات ما بين حربين ، محاولا أن أتعلم استعال الألفاظ ، وكل محاولة ، بدء جديد ، ونوع جديد من الاخفاق لأنني لم أتعلم إلا التحكم بالألفاظ المتصلة بشي لم أعد أريد التحدث عنه أو بالطريقة التي أصبحت لا أميل إلى التعبير بها وكل محاولة بدء جديد، هجوم على مبهم يمتنع على الابانة، بمعدات متهرئة لا يزال يدركها الفساد ،

في حومة الشعور الطاغي ،

وأمام كتائب من العاطفة جامحةعلى النظام (٨) .

فهذه الأبيات تنص حقاً حتى حين يتردد فيها ذكر « الشعور » و « العاطفة » التي أسقطت من الشعر قبل ربع قرن مضى على الألم ؛ ذلك الألم الذي أعلنه اليوت في كتابه عن دانتي وقال إنه ليس مصدر الشعر وحسب بل هو مادته الوحيدة . لقد اعترف أنه يشعر بعد نظم الشعر « براحة مفاجئة من عبء فادح » وقال في موضع آخر : « وعلينا

<sup>(</sup>A) نقلا عن East Coker في تصيدة « المقامات الرباعية الأربع » لاليوت . حقوق الطبع عفوظة (١٩٤٣) لاليوت . اقتبست باذن من شركة هاركورت و بريس ...

جميعاً أن نختار أي موضوع يهيئ لنا أعمق الراحة وأخفاها ي . ومن السهل أن نرى الأنسان المتألم في قولته المشهورة « إننا لنكافح لنحتفظ بالحياة لشي ما أكثر من رجائنا أن ينتصر شي ما يه أو في كلمته «كلمات أخيرة » ، التي بعث بها إلى عجلة « المحك » سنة ١٩٣٩ متخلياً عن رئاسة تحريرها بعد سنة عشر عاماً :

في مثل هذه الحال الراهنة من أحداث العالم ، التي بعثت في نفسي تخاذلاً في الروح يختلف عن كل تجربة واجهتها خلال خسين عاماً ، تجربة لا يمكن أن تتحول إلى عاطفة جديدة ، أراني لم أعد أحس بالحاسة التي لابد منها لكي أجعل من مجلة أدبية ما ينبغي أن تكون .

إن الشخصية التي تنبئق أخيراً من هذا كله ، ليست ، كما قد يتوقع المرء ، شخصية فنان عظيم منتصر ، حقق في قصيدته « المقامات الرباعية ، قطعة من آصل ما صدر في عصرنا من شعر ، بل شخصية رجل مريض مقهور معذب يتحلل متوكتاً على النظام واللاشخصائية في الشعر ، والاتباعية في النقد . وقد يمكن للنقد « الاتباعي » أن يتوجه بأمل نحو المستقبل – على خلاف نقد اليوت – ولكنه يحتاج حينئذ أشياء أدبية أخرى ، ولا بد له من أن يختار موروثاً آخر .

## الفصل لرابع

# قان ويك بروكس والنفالم عتمد على لسيرة

من الصعوبة في حال فان ويك بروكس ، بوجه خاص ، أن نجرة طريقة نقدية عملية ثما يتصل بالرجل ومؤلفاته . فقد مضى عقد كامل — على الأقل — منذ أن أخذ من يهتمون بالأدب ينظرون إليه نظرة جدية ، وفي خلال تلك الحقبة أحرز نجاحاً واسعاً شاسعاً ، (حتى إن كتابه « ازدهار نبو انجلند » The Flowering of New England كان في رأس قوائم الكتب الرائجة لمدة تسعة وخسين أسبوعاً متوالياً ) وأصبح شيخاً ضيق العطن مرير النفس أشبب الشاربين . وقد دخل في عداد الناقمين على ما يسميه و أدب الصفوة » يعني أدب جيمس وجويس واليوت وسائر أهل الجد من المحدثين ، الذين يمثلون « دافع الموت » ، واضعاً في مقابله « الأدب الأصيل » أي أدب ساندبرغ وفروست ولويس ممفورد الذين يمثلون المسحة والحياة . وقد على مرة في صلف واعتداد بقوله « إن الأدب المحت تعو الفروع وعلينا أن نرتد به إلى الجذع » . واستفره كتاب المرب فاقرح حرق الكتب الألمانية ، وأعلن أن الأدباء في البلاد الديموقر اطية الحرب فاقرح حرق الكتب الألمانية ، وأعلن أن الأدباء في البلاد الديموقر اطية قد سمموا عقول قرائهم ، واستنزفوا إرادة فرنسة حتى عجزت عن

و يطلق هذا الاسم على حي من أحياء نيويورك معروف بكثافة السكان وفقرهم ورداءة مساكنهم ، واكثرهم هاجرمن شرقي اوروبة وجنوبيها ، وهومباءة للجريمة والمرض والراديكالية.

<sup>\*\*</sup> Yankee كلمة مجهولة الأصل ، كانت تطلق في القرن الثامن عشر على سكان مقاطه ... نيو انجلند ثم أصبحت تطلق في الحرب الأهلية على كل سكان الشال . ثم عمت فشملت الأميركيبن في الحرب العظمى .

هـ. تفيد هاتان الكلمتان في هذا السياق المعنى العنصري الشعوبي .

<sup>\*\*\*</sup> ألكوت (١٧٩٩ –١٨٨٨) أحد الفلاسفة و رجال التربية الأميركيين ، كان محدثاً بارعاً ذا آراء خاصة في التعليم ، و فلسفة تتر اوح بين المثالية المتطرفة و المادية .

<sup>\*\*\*\*</sup> زنسر (١٨٧٨ – ١٩٤٠) باكتريولوجي أميركي ؛ أما الكسيسكاريل فانهطبيب و لد بفرنسة ١٨٧٣ ودرس فيها ثماجر الى الولايات المتحدة سنة ١٩٠٥ و نال جائزة نوبل سنة ١٩١٢ و من مؤلفاته المشهورة كتابه « الانسان – ذلك المجهول » Man, The Unknown .

لقد قام بروكس في سنواته الأربعين وفي كتبه التسعة عشر بتحولات كثيرة ، حتى ليعسر علينا أن نلحظ فيها مثالاً ثابتاً . فقد كان جالياً واجتماعياً وفرويدياً وكاتب بيانات ومتبعاً ليونج وداعياً إلى حرق الكتب مثل تولستوي وأخيراً كان مؤلفاً لشذرات أدبية فكاهية وحكايات عن الأسفار من أجل « نادي كتاب الشهر » . وكان أولا يأبي إباء مطلقاً لبيقاً أن يعترف بأميركة وبالثقافة الأميركية فتحوّل إلى قبولها والاعتراف بهما اعترافاً مطلقاً دون فحص أو نقد . بل لعله انتحل كلّ الاتجاهات السياسية والفلسفية المعاصرة وسماها جميعاً « اشتراكية » . ومع ذلك كله فهناك مثال ثابت في كتبه يستمر من أول كتاب إلى آخر كتاب ، غير أنه ثبأت في الطريقة لا في الرأي ، أعنى طريقة النقد المعتمد على السيرة . والقضية الأساسية المسلّم بها في هذا النوع من النقد أن الحيوط الرئيسية التي تهدينا إلى إنتاج الأديب إنما توجد في دراسة حياته وذاته وشخصيته ، وقد كتب بروكس يقول في كتابه ﴿ أُميْرُكَةَ تَشْبُ عَنِ الطوق ﴾ America's Coming - of- Age : A Merica's Coming - of- Age الشخص نفسه » . وبعد ذلك بربع قرن ، عرّف في كتابه « آراء أوليفر أولستون » The Opinions of Oliver Allston ما الذي يعنيه بالاتجاه الشخصيّ في دراسة السيرة وميزه عن الاتجاه العلمي فقال :

أما هذه الحقائق (حقائق التحليل النفسي ) فما عادت أنفع من سواها . وتظل كل الحقائق عنه عديمة الجدوى حتى يأتي كاتب السيرة فيستوعبها ويتمثلها تحت ضوء من قدرته الحدسية الاستبصارية بكل ما تتمتع به من تحسس للحقيقة والتناسب . وهذه القدرة أداة ذهنية تختلف عن الذكاء ، وواقع الأمر أن الذكاء يشلها عن العمل . فليست العلل هي التي تهمنا في السيرة ، وانما الشخصية نفسها – الشخصية

التي تنتمي إلى المجال الأخلاقي الجالي"، وهو مجال منفصل تماماً عن مجال العيلية. فاذا حاول أحد أن يتحوّل بالسيرة إلى علم ، فذلك عبث لاطائل تحته ، كالأمر في التاريخ أيضاً .

وقد كانت هذه القدرة على استبصار الشخصية والذات ، مع اندفاع لا إيغال فيه في استعال الذكاء – ذلك العضو المسبب للشلل – هي المظهر الرئيسي في كل إنتاج بروكس ؛ وهي وشيجة ثابتة تتخلل سلسلة من التغير المستمر المحير ، فاذا شئنا أن نتبع مواطن ورودها ، أصبح من الهام أن نرتب كتبه حسب تاريخ صدورها :

١٩٠١ فأول كتبه النقدية هو « خمرة البيورتانيين » لندن سنة ١٩٠٨ وعنوانه الفرعيّ « دراسة لأميركة المعاصرة » — نشر في لندن سنة ١٩٠٨ حين كان بروكس يعيش في انجلترة ( وقبل ذلك أي حين كان طالباً في هارغارد سنة ١٩٠٥ اشترك هو وجون هول ويلوك بنشر شعرها في كراسة دون أن يذكرا اسميها ) . وهذا الكتاب « خمرة البيورتانيين » في شكل حوار يدور بين بروكس وشاب اسمه غرايلنغ Graeling في باية Baja بايطالية . وهو وثيقة لعلها أغنى وثائق القرن العشرين احتفالاً بمبدأ « الفن الفن » ، ولا ينقصها إلا صور بيردسلي Beardsley ويهمهم أحد الشبان بقوله وهو يشير باصبع عاجية واهنة : « هذا وسق آخر من الطليان ذاهب ليحتل مواضعنا في الوطن » . ويؤكد لنا بروكس ، وهو يكتب بياناً صغيراً يدعو فيه إلى التغرب عن الوطن : أنّ التاريخ الأميركي غير قريب إلى القلب ، فان بارنوم \* هو الأميركي النموذجي فيه ، والاشتراكية هي « الحلم الباهر بألوان من اليوتوبيا يستحيل تحققها » . ومع ذلك فان

بارثوم ( ١٨١٠ - ١٨٩١ ) مدير مسرح ، أخفق أو لا في ان يكون صاحب دكان فأسس جريدة اسبوعية تم أصبح صاحب مسرح وعارض تمثيليات . رحل الم اوروبة ثم عاد الى وطنه فأخلق في الوصول الى مجلس الشيوخ الأميركي فنظم « السرك » وأعلن أنه « أعظم استعراض في العالم » . .

الكتاب يحوي ، بين كل هذا السخف ، نقطتين هامتين : أولاهما ، التفرقة بين خرة البيورتانيين وشلا الحمر ، أي بين النص على ما هو حقيقي بأميركة وهو الروح التجارية والنص على ما هو مثالي فيها وهو ما أصبح يدعى و الفكر المثالي " و هذه التفرقة في نواتها تشير إلى التمييز بين و المعتازين » و و العاديين » وهي تفرقة سينحي عنيها بروكس كثيرا فيها بعد . أما النقطة الثانية في الكتب فهي نواة الطريقة النقدية المعتمدة على دراسة السيرة . فهو لا يستطيع أن يضع الثقافة الأميركية في موضعها اللائق بها إلا إذا رآها من خلال و ذوات أهلها » (كلمة و ذات » كانت دائماً مفتاحاً لمصطلحه كله ) — مثل بارنوم وبريغهام يونغ " وروكفلر ؛ دائماً مفتاحاً لمصطلحه كله ) — مثل بارنوم وبريغهام يونغ " وروكفلر ؛ ويعترف أنه حاول أن يكتب كتاباً يسميه و أهل الفكاهة الأميركيون » ، ويعترف أنه حاول أن يكتب كتاباً يسميه و أهل الفكاهة الأميركيون » ، الكامنة غلف الأساء خلقاً جديداً .

The Malady of the Ideal ( المثاني فهو ( داء المثاني ) الموكة المواكة المواكة

برينهام يونغ Brigham Young (١٨٠١ – ١٨٠١) مبشر ديني ، أقام في حوض بحيرة الملح العظمى ، وهناك شجم الزراعة وأقام حكومة ثيوقر اطية وأدارها على نحو دكتاتوري وكان أخلاقي الاتجاه ولكن مبادئه تقر تعدد الزوجات حتى يقال انه تزوج ١٩ – ٢٧ امرأة.

<sup>\*</sup> Transcendentalism وهي حركة فلسفية أدبية ترعرعت في نيو انجلند وكانت رد فعل لمقلانية القرن الثامن عشر و شكية لوك ؟ ذات طابع رومانتيكي مثاني صوفي فردي وكثير منأفكارها يرجع الى كانت . يمثلها منالناحية الأدبية «الغاب» لثورو و بعض كتابات أمرسون و من تلامذتها الكوت وجوئز فري .

التوتونية . وإلى جانب هذا كله يقدّم ثلاث دراسات لبقة في سيبَر أناس قد أمرضهم الوجد التوَّاق إلى المطلق ، والقطعة الني كتبها عن دي جيران بين هذه الثلاث أقربها إلى الترجمة الحقيقية . أما الاثنثان الأخريان فانهما تصطبغان بالتحليل النقدي ، وبخاصة المقارنة الفذة بين سينانكور وبين آرنولد وجسنج . ٣ ، ٤ ـ أما كتاباه الثالث والرابع فها سيرتان نقديتان قصيرتان ، وأحد الكتابين عن « جون أدّ نجتون سيموندز » J. A. Symonds سنة ١٩١٤ ، والثاني «عالم ه.ج. ويلز » The World of H. G. Wells سنة ١٩١٥ سنة ١٩١٥ والأول منها دراسة تتسم بالمواربة والروغان فتتجاهل مرض سيموندز العصبيّ ، وتتردد بين التلميح إلى شذوذه الجنسي وبين إنكار وجوده ، وتجعل من « النظام الاجتماعي » و « ربات الشعر » قطبين متعارضين وترى سيموندز نهباً مقسماً بين المتطلبات النسبية لكل من « الانسان » و « الفنان » . ويصرّح الكتاب بنظرية من أمنع نظريات بروكس وأقيمها وهي : أن « اختيار الأديب لموضوعاته ليس أمراً عارضاً » وأن الناقد يعالج أدباء بينه وبينهم « وشائج خاصة » ، وأن الانتاج النقديّ « فلتات لسانية » و « أنصاف اعترافات » . أما دراسة ويلز فانها تتخلل خمسة فصول من التحليل النقديّ قبل البدء بالترجمة غير أن الفصل المتصل بالسيرة هو لبّ الكتاب ، ومحصّله أن والد ويلز كان صاحب دكان ، وأن أمه كانت خادماً عند إحدى ربات البيوت ، فارتفع ويلز عن طبقته ، مثل ديكنز وديفو ، بجهوده العقلية ، ولذلك كانت كل آرائه وكل كتبه انعكاساً للانتهازية الوصولية التي تمثلها حياته . ويقول بروكس « إن الآراء والنظرات تقررها ، إلى حد كبير ، شخصيات أصحابها وأحوال حياتهم » . وهذا الكتاب من خير كتبه ، ونظرته إلى ويلز على أنه صاحب دكان متميز ، تدل على نفاذ بصر مدهش في عالمه الفلسفي السيال المتغير . ٥، ٢، ٧ - وتلي ذلك كتبه الآتية : « أميركة تشب عن الطوق »

نشر سنة ١٩١٥ ، و « الآداب والقيادة » Letters and Leadership نشر سنة ١٩١٨ ، وجمع كلاها في مجلد واحد ومعها مقال عن ١ الحياة الأدبية بأميركة ، the Literary Life in America باسم ، ثلاث مقالات عن أميركة ، Three Essays On America سنة ١٩٣٤ وقد م لها جيماً بمقدمة تعتلر عا في تلك المتالات من « جرأة » و « رعونة » . وهذه المقالات الثلاث كلها بيانات عامة ودعوة إلى العمل ، وقد كان لها جميعاً تأثير بالغ في جيل أدبيّ كامل ، مع أنه لم يتضح أبداً ما هو العمل الذي كانت تدعو إليه . وقد صرّح في كتاب ، أميركة تشب عن الطوق ، : « أن المرء لا يستطيع أن يكون ذا ذات ، ما دامت غاية المجتمع غاية لا ذاتية ، كتكديس المال ، ، وجرَّح القسمة الملتوية التي تجعل من مفكرينا طبقتين من الممتازين وأضدادهم ، ابتداءً من ادور دز وفرنكلين ؛ وعلت الرجاء كله على « ذات تقع في مجال وسط » وعلى تحقيق الذات الاشتراكية ؛ وعجد وتمان ، وسخر من « اهتمام امرسون ــ اهتماماً ناقصاً ــ بالحياة الانسانية ، كما سخر من « التفاهة الغريبة المشجية الجدّابة » التي يتمتع بها أناس مثل برونصون ألكوت ، ومن نقائض سائر « شعرائنا » . أما كتاب « الآداب والقيادة ، فانه هجوم على الأثر الجائح الذي تطبعه الفلسفة النفعية الرائدة أو البيورتانية على الثقافة الأميركية ، وأعلن أن الشعر والفن و و علم ، ويلز قد ُتخلُّص المجتمع ــ في النهاية ــ من فساده الروحي . وتحدث بمصطلح جائح إلى الحدة عن بعض الشخصيات الناقدة والفنية ، عن أنجبتهم الأيام . وأما « الحياة الأدبية بأميركة » فقد صرّح فيه أن الفنان الأميركي منفيّ ومجرم ، ودعا إلى « مدرسة » من الأدباء ذوي « إرادة حرة ، و « أنانية أصيلة جياشة العروق ، « لتعيد لنا غرس أرضا الروحية » . ۱ الذي نشر The Ordeal of Mark Twain الذي نشر عام ۱۹۲۰ فانه أول كتاب عظيم يصدره بروكس ، وسنعرض له بيعض

التفصيل فيها يلى . غير أن مما يستحق التنويه هنا أن هذا الكتاب بمثل خير توازن حققه في الطريقة المتصلة بالسيرة ، وفي إفادته من الكشوف النفسية والاجتماعية لتعميق « قوة الحدس في الذات، دون أن يغرق في أي واحد من هذه الأمور إغراقاً يخرجه عن حومة السيرة إلى حدود العلم أو ما يشبهه. فهذا الكتاب ، في إحدى تواحيه ، نقد ه بيوغراني ، مباشر ، ومن ناحية أخرى دراسة اجمّاعية عرض فيها توين في ظل بيئة اجمّاعية جاثرة . وهو أيضاً ، من ناحية ثالثة دراسة نفسية يجريها و هاو به لا عالم ، وفيها يستمد بروكس أفكاراً من فرويد مثل الكيت والتسامي وانعكاس الذات ، وتقنيات التحليل الحلميّ ، ونظرية وظيفة الفكاهة ، ويستمد من أدار مصطلحات مثل و الاستعلاء المذكر ، ويستمد من سائر النفسيين كل ما يستطيع التقاطه ٩ ـ وقي ستة ١٩١٤ ظهر بالفرنسية كتاب عنوانه ، هنري ثورو ــ المتوحش H. Thoreau-Sauvage a من تأليف ليون بازالجيت ولم يترجم إلى الانجليزية ويطبع في أميركة قبل سنة ١٩٣٤، ولكن بروكس قرأه فبها بين هاتین السنتین ، فخلبته ... فیها یبدو ... طریقته التی تعتمد استمال تعبیرات الأديب نفسه لابراز أفكاره دون إشارة اقتباس ، أو أي دلالة على الموطن الذي منه اقتبست . وقد كانت هذه الطريقة محض تشويه حتى حين طبقت على أديب مثل ثورو ، يعد كل ما كتبه \_ إلا قليلاً \_ سيرة ذاتية مباشرة . قلاطبقهابروكس في كتابه وحج هنري جيمس The Pilgrimage of H. James فلا طبقهابروكس الذي ظهر عام ١٩٢٥ ، لم ينتج عنها إلا و مُرْقَعة ، تامة . وتمخضت الطريقة عن سلسلة من المونولوجات الداخلية ، تتدرج في سُلتُم الايذاء والإغاظة ، و تعيل عقل جيمس الفذ إلى مستوى أشد شخصياته سداجة ، حتى تبلغ فروتها في فصل عنوانه و مذبح الموتى ، حيث تصل مستوى من السوقية يعز تصديقه ، مستوى يظهر فيه جيمس عجوزاً سائلة الذَّنان \* تشكو وحشتها

الذنان واللنين المناط اللي يسيل من الأتف .

في انجلترة بلاد سوء الأدب والغاصبين والشطار والمتوحشين ومحدثي النعمة والسوقة واللقطاء والعيارين .

وإذا تغاضينا عما في « حجّ هنري جيمس » من سخف في الطريقة ، لم نملك إلا أن نعد مكتاباً هزيلا ، لأن بروكس ، وهو ناقد محدود الحيال والحس الجمالي ، إلى أقصى حد ، قد شاء أن يكتب عن أديب لا يحبة ولا يفهمه . وقد كان يكره بخاصة كتب جيمس الأخيرة أو ما يسميه ف.أ. ماثيسون « المرحلة العظمى » . وكشف عن فهم قليل وتلوق ضئيل لأي واحد منها ؛ ولو لم يكن هذا نتيجة حتمية لنقص جمالي ، لكان نتيجة حتمية للقضية التي يرتكز عليها الكتاب وهي : أن جيمس قتل موهبته لأنه جذ الأسباب بينه وبين وطنه ، وهذا الغرض قد اضطر بروكس إلى أن يتصور انتاج جيمس متدرجاً في الانحدار ، مثلما أنه افترض أن توين مضطهد اجباعياً وأضطره نزلك إلى أن يغالي في تقدير جهد توين ، إلى حد بعيد . غير أن الطريقة ما تزال تعتمد السيرة ، ولكنها أقل ميلا إلى الناحية الاجتماعية وأقل احتفالا تناتحليل النفسي وأقل إظهاراً لنفاذ البصر في الانتاج الفني ؛ والقول الفصل فيها أنها – نسبياً – بليدة محردة من كل معنى .

١٠ - أما الدراسة الثانية المطوّلة فهي كتسابه (حياة امرسون » The Life of Emerson الذي صدر سنة ١٩٣٧ . وهو أول أثر لم بدع الانتساب إلى الدراسات النقدية بل هو محض سيرة ، ولا تحدوه غاية ككتبه عن سيموندز وويلز وتوين وجيمس (وعنوانه شاهد عدّل على ذلك . حين سمّاه «حياة امرسون » ولم يسمّه محنته أو حجّه أو شيئاً شبيهاً بذلك ) . وليس من قبيل المصادفات أن اختارته «النقابة الأدبية » ، وأنّه كان أوّل كتاب لبروكس يجد رواجاً شاسعاً واسعاً ، وأنه كان الغاية التي انتهى عندها عمله الجاد ، وبدأ قبوله الأشياء دون نقد أو تمحيص . وكان قد وضع خطة عمله الجاد ، وبدأ قبوله الأشياء دون نقد أو تمحيص . وكان قد وضع خطة

للراسة ويتمان وملفل بعد دراسته عن جيمس ثم أرجاً ذلك أو تخلّى عنه ( ورد تصريحه بالعجز عن دراسة ملفل في قولته حين نشر « ملاحظ عن هرمان ملفل » الذي لم يعد طبعه منذ عهدئذ : « إننا لا نستطيع أن نتغلغل في خفايا الذات » ) فأصبح إمرسون مثلما كان وتمان « الذات التي تقف في عال وسط » وتجمع بين خصائص فرنكلين وادور دز وبين خصائص توين وجيمس.

١٢ ، ١١ – وفي أثناء ذلك كان بروكس قد نشر عام ١٩٢٧ مجموعة من قطع صغيرة بعنوان « إمرسون وآخرون » Emerson and Others وتحتوى : (١) • امرسون ــ ست فيصل • وهي في الدرجة الأولى ملاحظ للسيرة التي كتبها سنة ١٩٣٧ (ب) ه ملاحظ عن ملفل ، (ج) ست مقالات أخرى . وفي سنة ١٩٣٢ نشر و تخطيطات في النقد ، ١٩٣٢ وهي مجموعة شاملة من مقالاته النقدية ، بعضها يرجع في تاريخه إلى ما قبل ١٩٢٠ وقد استخرجه من مجلتي « الفنون السبعة » Seven Arts و « الحرّ » وغيرهما . وكثيراً ما تصبح الطريقة المؤسسة على السيرة في هذه المقالات أمثولة ساذجة مطمئنة في موضعها وتكاد تسخر من نفسها مثل قوله : كانت عائلة بارنوم تهزأ منه وهو طفل فلما كبر أخذ يهزأ بالآخرين . أما التطورات الجديدة التي علقت به فهي انتقاله من مصطلح فرويد وأدلر إلى مصطلح يونج المصقول وبخاصة تلك التبسيطات المغرية ، واحلال مصطلح « انطوائي » و « غيري » محلُّ الثنائية الأولى: ﴿ الممتازون ﴾ و ﴿ العاديون ﴾ . يزاد على ذلك نغمة جديدة من السخط المتبرم بالأدب الحديث ( الذي يمثله هنري جيمس واليوت وغيرها في مقالات مثل « المثقفون المحدثو النعمة » و « مبدأ التعبير الذاتي » ؛ وهو يهاجم ذلك الأدب دون أن يسميه ، ولكنه يكني عنه دائماً باسم « التعبيرية » أو أدب « السيكولوجيا » و « التجريب » . وكثير من تلك القطع ينحو منحي السيرة ، كتلك القطعة القصيرة التي سمّاها « من حياة ستيفن كرين » وذكرى

جون بتلر يبتس. وقليل منها يعالج الأحياء لأن بروكس وجد نفسه مثل سنت بيف مواجهاً بهذه المشكلة وهي أن الطريقة المعتمدة على السيرة لا تبدأ عملها إلا إذا استوفت جميع الحقائق ؛ أما ما حاوله فيها من نقد قليل فهو بعامة يشبه إرسال مدفع ضخم لينسف بعوضاً صغيراً مثل هاملتون رايتمايي ويواقين ميلو: ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۹ – وفي سنة ۱۹۳۹ ، نشر بروكس أول مجلد من مشروعه الضخم عنالتاريخ الأدبي للولايات المتحدة وسماه « ازدهار نيوانجلند ». وعلى ضآلة شأنه إذا قارنته بأمثاله من دراسات مؤرخي الأدب الجديين أمثال تين وبراندز ودي سانكتس وبارنغتون ، فان المجلدات الثلاثة التي تبعته خلال فترات امتدت إلى أربع سنوات لأوفر منه حظاً من الرداءة والضآلة . ذلك لأن « الازدهار » ذو موضوع . ـ على الأقل ـ وهو الجو الثقافي في نبوانجلند قبل الحرب الأهليه ، أي مسافة الخلف بين أديب وأديب ؛ أما كتابه « نيوانجلند ــ اليقظة الأخيرة » فانه مجاولة لحلق جو ثقافي لأدباء نيوانجلند بعد الحرب الأهلية بشيّ يشبه الأمر الحتمي « ليكن هذا وليكن ذاك » حتى ولو تم ذلك باختطاف هنري آدمز من وشنطن وكمنجز من قرية جرينتشو اعتبارهما من مواطني نيوابجلند . وأما الكتابان الآخران وهما « عالم وشنطون ايرفنج » The World of W. Irving و عصر ملفل و وتمان ، The Times of Melville & Whitman فقد تخليًا عن هذه الوحدة الالزامية وليس فيهما رابطة جامعة إلا تاريخان زمنيان ، وإلا أن المؤلف اضطلع فيهما بمعالجة كل أديب لم تسبق الإشارة اليه . وهذه الكتب الأربعة جميعاً مراصف من الاقتباسات ، وقطعٌ من رسائل قديمة ووثائق ، وسجلات من الاحظ قيدت ، وقوائم من كتب ألَّفَتْ . وليس فيها وجهة نظر ولا مقاييس ولا عمق ولا فكر ، وفيها حب دافق لكل واحد دون تمييز . ففي الأول يعد بنكروفت وبرسكوت ومرتلي وباركمان معاً مؤرخين تصحّ المقايسة فيما بينهم ؛ وفي الثاني يتساوى هاولز وجيمس في أنهما أديبان بارعان ؛ وفي الثالث يعد جفرسون وهملتون وهارون برُّ

على قدم المساواة في السياسة ؛ وفي الرابع بعد والت وتمان وجيمس وتكوم رايلي شاعرين أميركيين .

ولاتزال الطريقة ضرباً من التلفيق، قائمة على مبدأ: اقتبس وانثر ما تقتبسه، وهلم جرًا . ونجد بروكس واعياً لقيمة براندز وتين ، ويقتبس منهما ما يستحسنه ، ويَعْتَبَر كتابه اتباعاً لمنهجها ، ولكن عالمه الأدبي الواقعي الذي يقع تحت بصره إنما هو فوضى لا ضابط لها ، تحكمها المصادفة والاتفاق . فمثلاً مرّ لوول بعهد من الراديكالية لأن زوجه كانت تتوقد حماسة ، وكان هو سهل الاستهواء ، ثم انتهى ذلك العهد ، لأن زوجه ماتت ولم يعد الايحاء إليه سهلاً . وأما ملفل فانه ( لما كان ملاحاً ) « أدرك في مقدمة السفينة المعنى التراجيدي للحياة ، ( لكن لم لم يدركه دانا ؟ ) . وأشد ما يزعج في بروكس ، بعد أن كان فيماكتبه عن ويلز وتوين أديباً واضحاً تمام الوضوح ، هو ما جد على أسلوبه من غموض وما ران عليه من غشاوة ، وعجزه عن أن ينفذ من حجب الإبهام ، وأن يحدد ما يريد أن يقول . وتدليسه في الكتابة ، حتى ليصعب على القارئ أن يعرف أين هو النص ّ المقتبس والمنثور وأين هو كلام بروكس نفسه نصاً . إن إبهاماً مثيراً ليحيط ببعض أقواله ، فمن ذا الذي يستطيع أن يعين من هو الداعية إلى الغاء الرق في بوسطن ، الذي تلقى بالبريد أذن أحد الأرقاء إذا قرأ قوله : « وقد يتلقى المرء بالبريد .. النخ » . حقاً إن اهتمامه الأكبر منصرف نحو السيرة ، ولكنها أصبحت \_ مع الأيام \_ سيرة " تعجز عن أن تودي إلى نتائج أو تتمخض عن فأر ميت ، كأن يقول مثلاً : لقد كان محتوماً على آدمز أن يكون ولوعاً بالفن ؛ وإن آثار بوكانت تستمد وجودها من القلق المهيمن على حياته ، وإن المبادئ السياسية عند موتلي

المعروفون باسم « دانا » كثيرون، أما المني " هنا فهو رتشار د هنري دانا ( الأصغر ) ١٨١٥
 ١٨٧٢ الذي نذر أن يكرس كتابته في سبيل البحارة ، ومن كتبه « صديق البحار» وفيه يعرف الملاحين حقوقهم وو اجباتهم و يعد مرجماً في مصطلحات البحر وعادات البحارة .

كانت توجه كتابته التاريخية .

١٧ ، ١٨ – وفي أثناء ذلك ، وقبل صدور كتاب « عالم وشنطون اير فنج ،، ظهر كتابان سنة ١٩٤١ أولهما مجلَّدة لطيفة الحجم عنوانها « في الأدب اليوم » On Literature Today والثاني « آراء أوليفر أولستون » . أما الأول من هذين فهو خطاب موجز ألقاه في كلية هنتر Hunter وهو نص على أن حال « الصحة والارادة والشجاعة والايمان بالطبيعة الانسانية » تلك الحصائص الموجودة عند روبرت فروست ولويس ممفورد هي « الحالة المهيمنة في تاريخ الأدب » ، وقد نرى فيها – متسامحين – ردّ فعل مخلص هستيري لما يبدو أنه انهزام الشعوب الديموقراطية في أوائل سنوات الحرب . وأما « آراء أوليفر أولستون » فإنه أعمق وأشد خطراً ؛ وهو ترجمة ذاتية محجوبة بثوب رقيق مما يسميه ذكرى « صديقي أوليفر أولستون الذي مات في العام الماضي وهو في أواثل عقده السادس » ؛ وهو مسرب ترشحت خلاله كلّ الأحقاد المريرة التي تجمعت في نفس بروكس بعد أن كتب الأجزاء المعسولة في التاريخ الأدبي . ولا ريب في أنه احتذى في هذه الطريقة نفسها كتاباً لر اندولف بورن \* عنوانه « تاریخ أدیب رادیكالي » History of a Literary Radical ، وهو ترجمة ذاتية تهدف إلى التحدث عن « صديقي ميرو » . وقد أدى كتاب « آراء أوليفر أولستون » لمؤلفه عدداً من الأغراض الممتازة ، فسمح له أن يكون صريحاً كيف شاء ، وأن يستعمل مذكراته ويومياته مباشرة دون أن يعثر في ذيول حرج كثير . وأتاح له أن يغيّر ما قيّده حيث أراد ، لأن ما يكتبه هو حياة أولستون لا حياته هو نفسه ، وقيَّض له أن ينثال كيف شاء في التحدث عن نفسه وعن قيمته « موضوعياً » ، وأخيراً مكّنه من أن يضمي بأولستون ،

و بورن ( ١٨٨٦–١٩١٨) : نصب نفسه متكلماً بلسان جيله في نقده النظم الأميركية و نقد الافكار العاطفية الخائرة في الأهب ، وقد جم بروكس آراه النقدية والفلسفية ونشرها في كتاب و تاريخ أديب راديكالي ه.

وأن يطيح معه بالصبابة الباقية من ضميره الأدبي ، مشيعاً هاتين الضحيتين بشعائر ولادة جديدة معقدة . وقد تفنن بروكس في استغلال كل ضروب السخرية من شخص أولستون وتوصل إلى نتائج دهياء دقيقة مثل : و لو أن أولستون قرأ ، كتاباً قرأه بروكس، لكان له نحوه شعور مغاير – أو : إن إحدى تعليقات أولستون و لتبدو لي مجاوزة حد الاحتمال وذلك أقل ما يقال في وصفها ، — أو وافق أولستون على رأي لبروكس وكانت موافقته — وهو العارف المطلع — توثيقاً يقوي رأي بروكس نفسه ، وهكذا . ( يبدو أن اسم اوليفر أولستون يرجح كفة الصفات الجاسية الغليظة في بروكس ، فلو جز أناه هكذا : أو — ليفر — أول — ستون — لكان معناه : و يا كبداً من حجر كلها ، ) .

إن كتاب و آراء أوليفر أولستون و قد تبرأ من عهدة الكتب الأولى لما فيها من و جهل و و و وقاحة و ، ولكنه ذهب يحقق جهلا و وقاحة ، عجزت الكتب الأولى عن مشارفة حدودهما . أما القواعد الجديدة التي طبقها بوضوح فهي و الكتاف و الفيت الذي شد و تولستوي حول الأدب في كتابه و ما الفن ؟ ٥ - و إن أدبنا مريض حائد عن مركزه ويعكس دوافع الموت و لا بد من و زجره و ( كلمة و زجره و تعد مفتاحاً في نقده ) (١) . ولم يعد الأدباء يمثلون صوت الشعب و والأدب الحق هو الذي ينقل مشاعر سليمة صحيحة و ؟ لقد آن الأوان لكي نعيد الكلاسيكيات الأميركية ؛ كان هنري جيمس و بليداً و ، كان و ابناً آثماً عاقاً بأمة و ، أما راميو فكان و شقياً جيمس و بليداً و ، كان و ابناً آثماً عاقاً بأمة و ، أما راميو فكان و شقياً مريضاً و ومؤلفاته و تافهة و داعرة و وكان جويس و يسوعياً إدلندياً مريضاً و ومؤلفاته و تافهة و داعرة و منكرة الربح و ورماد سيجار احترق و ، وكان بروست و طفلاً احترق و ، وكان بروست و طفلاً القسده التدليل و وهكذا. ويسأل بروكس : و ما الذي جعل بروست و خبعة الفسده التدليل و وهكذا. ويسأل بروكس : و ما الذي جعل بروست و خبعة الفسده التدليل و وهكذا.

<sup>(</sup>١) بعد ما يقرب من أر بسين عاماً أنتتم إيرفتج بايت من بر وكس الذي كان في فصله الأول بهارفارد.

في الحب ؟ » وقد نجيب على ذلك قائلين : هو الشي الذي جعل بروكس حجة في الصحة العقلية ، أعني فقدان كلا العنصرين : الحب عند بروست والصحة العقلية في حال بروكس ، فهذا الثاني كثير التحدث عن هذا الموضوع ، فهو يذكر في كتابه ما أصاب أولستون من انحطاط عصبي ومرض نفسي ، ويذكر الزمن الذي قضاه في مصح انجليزي . وكلما ازداد بروكس معرفة بحال الأدب المعاصر تخلي عن النطق بلسان أولستون وأخذ يتكلم بصوت نفسه – وهو صوت أجش – في هذه المرحلة .

وانتهى بروكس بطريقته المعتمدة على السيرة إلى غايتها المنطقية : إن كان النقد هو سبر غور الشخصية ، وإن كان الناقد لا يكتب إلا عن أدباء تربطه بهم بعض الوشائج ، وإن كان الأدب موجها بحياة الأديب فان بروكس يستطيع أن يحيط بكل ما هو قيم في النقد لو أنه كشف عن جذور أدبه في حياته ، واستبصر خلال ذاته . لقد سجل أولستون في مذكراته هذه الملحوظة : « إن المرء الذي يَشْجُعُ بما لديه من تفاهات يكون دائما امرءا ناجحاً » وفي هذا القول عكس أولستون الوضع وكتب نعيا لفان ويك بروكس

### 2

على ما في « محنة مارك توين » من خلل ، فهو أحسن كتب بروكس ، إن لم يكن الوحيد الذي نجحت فيه الطريقة المعتمدة على السيرة ، ومن ثم يستحق أن ندقق فيه النظر وموضوعه أن مرارة توين «كانت وليدة نوع من العجز الكليل في حياته الحالقة ، أو وليدة ذات حرون مخفقة ، أو نتيجة تطور مكفوف مكبوح لم يكن هو نفسه على وعي به مطلقاً ، ولكنه حطم لديه معنى الحياة » . أما العاملان اللذان كبحا تطوره الخالق فأولهما – في المجال الفردي – سيطرة أمه عليه ، وتعلقها العاطفي به ، ثم كان أن خلفها في ذلك زوجه وابنته رمزين لأمه ، وثانيهما – في المجال الاجتماعي : العصر المذهب

في أميركة ، عصر التوسع التجاري ومقايسه الكاذبة التي سنها رجال الأعمال ، وبها اضطر الأدبب لأن يعين رجل الأعمال المرهق على الراحة والاسترخاء ، لثلا يتحطم . وربما كان في هذين العاملين نصيب أساسي من الصدق ، غير أن بروكس حين بحاول أن يشد توين إلى سرير موضوعه البروكرستي • - حتى يحصل على المواعمة التامة ... يجد نفسه مضطراً إلى أن يبتر هنا وبمط هناك ، وأعني بالبتر أنه يستخف كثيراً بما أد اه توين فيطلق عليه اسم مؤلف كتب ذات « مستوى هابط » لا تتجاوب معها إلا « العقول الفطرية الساذجة » ، أما المط فهو مغالاته في تصوير مقدرة توين مؤكداً أنه كان في إمكانه أن يصيب حظ فولتير أو سويفت أو سرفانتس (٢) . حقاً اليوم مملاً صبيانياً ، ولكن الحق أيضاً أن تلك القلة ، وبخاصة « هكلبري فن » اليوم مملاً صبيانياً ، ولكن الحق أيضاً أن تلك القلة ، وبخاصة « هكلبري فن » لا تزال أدباً من الطراز الأول . فحين يزعم بروكس أن توين – تحت ظروف الخرى – كان يستطيع أن يكتب « رحلات جلفر » أو « دون كيشوت » فهو مخطئ ، وحين يزعم أن ما استطاع أن يكتبه – هك فن مثلاً – لا أخرى – كان يستطيع أن يكتب « رحلات جلفر » أو « دون كيشوت » فهو خطئ ، وحين يزعم أن ما استطاع أن يكتبه – هك فن مثلاً – لا فهو غطئ ، وحين يزعم أن ما استطاع أن يكتبه – هك فن مثلاً – لا فهو غطئ ، وحين يزعم أن ما استطاع أن يكتبه – هك فن مثلاً – لا

و العصر المذهب في اميركة The Gilded Ago هو فترة ما بعد الحرب الأهلية حين كان يسيطر على حياة الناس جشع جامع ، وقد كتب توين قصة بهذا الاسم صور فيها الفردية في عصر من القيم المبددة ، ومن القيمة أخذ الاسم قأطلق عسل الفترة نفسها ؛ وفي قوله و المذهب » بسدلا من و الدهبي و إشارة إلى أن هناك خداماً و تزويقاً ظاهرياً .

وهو فيها تروي الاساطير لص كان يقطع الطريق على Procrustés وهو فيها تروي الاساطير لص كان يقطع الطريق على المسافرين ويشد الواحد متهم إلى سرير فان تجاوزه قص من رجليه ، وان قصر عنه مطه حتى يسويه به.

<sup>(</sup>۲) بعد أن اكملت هذه المقالة بوقت عثرت على تلك الدراسة الممتازة و أميركانية فان ويك و The Partisan Reader بروكس و الكاتب ف. و. دوبي F. W. Dupee وقد طبعت في The Partisan Review سنة ۱۹۶۹ نقلا من تقدمي إلى الالماع لهذه النقطة و مثارته : وولقد كان في مقدور صاحبنا أن يكون تولستوي آخر ، لو وجد ظرونا آحسن) – وإلى مدد آخر من النقاط .

يستحق الاهتمام ، فهو أحمق . غير أن البصر المركزي النافذ في الكتاب ، أعني إجراءه المقارنة بين طاقة توين في الإحساس وسماجة كثير مما حققه ، فذاك سليم رصين وإن كان مشوباً بالمبالغة .

وفي الكتاب أشياء كثيرة مشمولة بقوة البصيرة ومن بينها: تعرف بروكس إلى أن رمز بحار المسيسي هو النبوذج الأعلى للحرية والرضى الحالق – حتى في الفن – عند توين (كما أنه يرضي بروكس لأنه في مجال وسط بين الرجل المثالي والعملي ، بين الممتاز والعادي ، بين ادور دز وفر نكلين ) ومن ذلك أيضاً يقظته على أن استقبال توين الأخير في السرير يعد أنموذجاً رجوعياً مثل غرفة بروست المخططة بالفلين ، وتنويهه بأن اهتمام توين بازدواج الشخصية في مثل قصته والتوأمان الغريبان » Those Extraordinary Twins العصر المشخصية في مثل قصته والتوأمان الغريبان » وملحظه أن قصة « العصر المناه هو نوع من التذبذب بين الاستنارة والركود ، وملحظه أن قصة « العصر المذهب » صور دينية . وفي الكتاب غير قليل من الحماقة والتشويه والإغراق في تبسيط ما يستمده من ماركس وفبلن وفرويد ومن أي نظرية تقع في متناول يده ، ولو كانت أخلاقية غثة ، إلى حد أن يهتف قائلا : أيها الأدباء ثوروا ما دام هذا النظام قد فعل ذلك بتوين ! ولكن الأثر الكلي غاية في الافادة ، والكتاب إسهام طيب في تبيان تأثير النقد المعتمد على السيرة ، ضمن حدوده ، واتهام لبروكس الذي لم يفد تأثير النقد المعتمد على السيرة ، ضمن حدوده ، واتهام لبروكس الذي لم يفد منه في آخر أيامه .

ولعل أكبر ضعف في الكتاب هو انعدام روح الفكاهة عند بروكس انعداماً مؤبداً مطلقاً ( اقترح مرة أنه كان على آدمز أن يسمي سيرته « خيانة هنري آدمز » لا أن يسميها « تربية هنري آدمز » ) ومما يميز منهجه أنه يحلل ، في منتهى التزمت ، نكتة من نكات توين أشوى فيها ولم يصب الهدف ،

كانت هذه الغرفة أي وسط منز له أي شارع هاوسان ، وكانت مهبط وحيه ، و لم يكن ينادرها
 إلا ناذراً . ثم اضطر بعد سنوات الى اخلاه المنزل بسبب بيعه الى احدى الشركات التجارية .

فهو يقتبس قولة توين الساخرة حين عهد إليه بتحرير Buffalo Express انني لن أضر بالصحيفة عامداً متعمداً في أي وقت » ويعلق عليها بقوله : و يقيني أنه لم تستسلم أبداً إرادة خالقة ، ببراءة ، ودون ألم ، كما استسلمت في هذه الكلمات » . ويقتبس مقدمة توين على « هك فن » : « إن الذين يحاولون أن يجدوا دافعاً في هذا القصص يقدمون للمحاكمة ، والذين بحاولون أن يجدوا فيه أخلاقاً يحكم عليهم بالنفي ، والذين يحاولون أن يجدوا فيه عقدة قصصية يقتلون رمياً بالرصاص»، ثم يعلق عليها بقوله: « إنه ليشعر بأنه مطمئن إلى نفسه حتى إنه ليتحدى الرقيب إن كان يمكنه أن يتهمه بوجوددافع ما ١٠. ومن أمتع المظاهر في « محنة مارك توين » الطبعة المنقحة المحرّرة التي نشرها عام ١٩٣٣ دون مقدّمة أو تعليق . ففي خلال الثلاثة عشر عاماً التي تقع بين تاريخي الطبعتين ، كان عرضة للهجوم والتجريح من أجل كتابه ، وبخاصة على يد برنارد دي فوتو . وعندما كان كتاب دي فوتو « أميركة أيام مارك توين » - الذي لم يكن إلا محاولة لتحطيم كتاب بروكس - عندما كان حروفاً تصفُّ في المطبعة ، أعلن بروكس أنه يعيد طبع كتابه مراجعاً منقحاً . إنني لم أقرأ الكتاب كلمة كلمة لأرى مقدار التغيير في الطبعة الثانية ولكن التغييرات التي تبرز من مقارنة عارضة تكاد لا تصدق :

في ص ٥٨ : يدرج بروكس تعليقاً معترضاً قبل أن يحكي القصة ليفسّر ما وقع فيه توين من تناقض على أساس أن ذاكرة توين كانت تخونه.

في ص ٦١ : يحذف مادة متهانفة النشيج عن توين وكيف حطّم قلبأمه.

في ص ٦٣ : يسقط جملاً قوية عن أن توين كال " العزم مكبوح .

في ص ٩٣ : يحذف هذه العبارة « وباختصار مرّت جميع نيوانجلند ومرت معها جميع الحياة الروحية للشعب في حال من الأنيميا العصبية وظلت فيها حتى هذا اليوم » .

في ص ٩٠ : يغير هذه العبارة « إن مؤامرة واسعة لاواعية حفزت كل

أميركة ضد الحياة الحالقة » ويجعلها « إن نوعاً من مؤامرة لا واعية » .

إني ص ٩٦ : يعمل بروكس بسرعة وحلق فيحلف هجوماً مقداره نصف صفحة كان قد صبة على أدباء أميركة واتهمهم بأنهم اتكاليون موزعو الرغبات لا قوام لهم ؛ ويغير « ولم تكن أميركة سعيدة في الأساس » ويجعلها « أكانت أميركة حقاً أسعد أثناء العصر المذهب أكثر من أي شعب آخر ؟ ويسقط ، هاتين العبارتين الهامتين :

(۱) كان شعباً كسائر الشعوب ليس لديه ما يعزيه من موسيقى شعبية أو فن شعبي أو شعر شعبي أو قل كان لديه من هذه أشياء شبيهة بالعدم.

(ب) كانت حياة قبلية ، حياة قطيع ، فترة دون شمس أو نجوم ، كانت شفق روح إنسانية ، ليس لها ما تغتذي به إلا الماء المتدفق في كامدن والمن المجفف في كونكورد .

وبعد إشارة إلى فرح الأميركيين بالعمل حذف هذه العبارة :

«وذلك قد خلاً همشيوخاً هرمين، في سن الحامسة و الحمسين ».

ني ص ٩٨ : يحذف « حكماً أخلاقياً » مفاده أن الشيطانِ قد اصطفى توين ليبعث به إلى الدمار .

في ص ١٠٤ : يغير « ودائماً يخضع في النهاية » إلى « ودائماً يخضع بطيبة في النهاية » .

في ص ١٠٩ : يحاول أن يحتفظ بمقررين فيعدلهما بتعبيرات مخففة ، مثل :

كونكورد قرية في و لاية ماشوست على بعد عشرين ميلا الى الشهال الغربي من بوسطن وقد كانت في منتصف القرن التاسع عشر مركز الحركة الفلسفية المثاليسة التي تضم امرسون وهوثورن و ثورو والكوت. فلمل بروكسير مز بالمن المجفف الى ثمرات هذه الفلسفة المثالية .

- « وربما اقترحت » ... « أتراه كان واعياً بها أولم يكن » .
- في ص ١٣١ : يغير « اللعبة الأميركية المعروفة » و « القواعد الأميركية المعروفة » و « القواعد المعروفة ».
- في ص ١٤٣ : يغير « هذا الاستسلام الحلقي ... أكذلك نسميه ؟ .. » إلى « هذا التسليم » ( واضح أننا لن نسميه ) .
- في ص ١٥١ : يضيف في درج الكلام شهادة جديدة ليقوي قضية مشكوكاً فيها عن خنوع توين المتذلل .
- في ص ١٥٤ : يحذف تشبيهه توين بشمشون النامم « الذي أسلم غدائر شعره لزوجه الساذجة دليلة » .
- في ص ١٦١ : يحذف حكاية تنبئ كيف أن توين سرق دخينة ، غايتها أن تثبت أنه كان طفلاً عنيداً صعب المراس .
- في ص ١٨٠ : يحذف نكتة قالها توين عن روكفلر الأصغر وعنسياسة يوسف بمصر .
- في ص ١٨٧ : يحذف ما يملأ الصفحة والنصف من مادة نقدية حادة تصف توين بأنه أديب عارف باخفاقه ورجل أعمال في حقل الأدب.
- في ص ١٩٠ : بحدف جملتين ومن الواضح أن عيبهما قلة التعصب الوطني وفيهما يقارن عقل توينمقارنة فاسدة بأي عقل «لأديب فرنسي أو انجليزي ذي مكانة ».
  - في ص ١٩٢ : يغير «أود أن أشير » إلى «وقد يقال ».
- في ص ١٩٦ : بعد أن كان « الصبر والضمير » هما « جوهر كل فن » أصبحا بعد التنقيح « يتعلقان بحياة الابداع أيضاً » .
- في ص ٢٦١ : يزيد لرأيه دفاعاً جديداً ضد رأي عنالف يحمله لودفج لويزون
- في ص ٢٧٨ : يحذف نكتة عماً ترمى به نيو انجلند من صلف سوقي ، كما يعدف تلميحاً يفهم منه أنه يغالي في تقدير مغزى إحدى القصصي.

في ص ٢٨٤ : يشفع قوله « أحزان شعب بسيط » يقوله « أشدها تعقيداً » بدلاً من أن يقول « أكثرها نجاحاً » .

في ص ٢٩٢ : ١ وربما كان هذا الاعتراف اكثر اعتراف مُسيفٌ مثير للرثاء خطه أديب مشهور ٤ تصبح : ١ ويقيني أنه اعتراف مؤسف جداً يصدر عن مؤلف مشهور ١ .

في ص ٣١٥ : حذف العبارة : « أنتساءل إذن لم كان مارك توين « يمقت » القصص ؟ والجواب عن ذلك لأنه استطاع أن ينتج قصة واحدة فحسب ، وكانت مخفقة » .

وليست هذه الأمثلة إلا نبذا يسيرا من تغييرات كبرى لا تحصى عددا ؛ دع عنك ما تناول فحسب تصحيح خطأ نحوي أو اختصار تكرار أو تفضيل كلمة على أخرى . ومن ذلك كله ، تظهر لأعيننا صورة من أقوال مرسلة صارخة ، لا بد من أن يعدل في نغمتها أديب قد علت به السن ، ونمت لديه الحيطة ، فهو يتحيل هنا ، ويلطف المرسلات الحاطئة هنالك ، ويعمل في المتناقضات يدا لبيقة . وهنا تتبدى لنا صورة خنوع جديد ، وتشبث بالوطنية ، يضطرانه الى أن يحذف كل ما يهون من شأن أميركة ونيوانجلند وجون ديفدسن روكفلر الابن ، وصورة حيطة جديدة مستعدة لأن تتخلى عن جزء كبير من موضوع كتابه إذا شن عليه هجوم ، وليست هذه كلها صورة جميلة .

4

إن الموروث الذي انتهى إلى بروكس ، من النقد القامم على السيرة ، لموروث أصيل . فتكادكل ترجمة أدبية أن تكون ــ إلى حد ما ــ نقدية ( مع أن الدراسات النقدية نفسها ، ربما لم تكن بيوغرافية إلا في القليل النادر ) . وأول سيرة أدبية انجليزية حقة هي « حياة دن وهربرت وغيرهما » لأيزاك والتون ، وهي لا تهتم كثيراً بالشعر ، لأن « أيزاك الطيب » ليس له ذوق

كبير في الشعر المتافيزيقي . ولكن ، بعد قرن من الزمان ، أي حين كتب جونسون كتابه ، « تراجم الشعراء » Lives of the Poets وجد المحك" النظيف الذي يستطيع أن يبن مدى ما تقدمه دراسة الحياة من يد لفهم العمل القني ، وبرز النقد القائم على دراسة السيرة حقاً في مثل الحديث عن العلاقة بين شخصية روشستر الحلقية ، وشعره في الفصل المخصص عن « حياة روشستر ». وبعد نصف قرن أصدر سكوت « تراجم القصصيين » Lives of the Novelists فمشى بالطريقة خطوة إلى الأمام ، من ذلك مثلاً استكشافه تردد الشخصيات البرجوارية الظريفة في قصص رتشاردسون وأن ذلك راجع إلى أنه ابن الطبقة الوسطى المتظرفة . وبعد سنوات قليلة تكتمل هذه الطريقة على يدي كارليل ( الذي كان يرى التاريخ « جوهر سير عديدة لا تحصي ») وماكولي (مع أن أبدع مقالة كتبها وشرّح فيها فرانسس بيكوِن دون شفقة لم تنجح في الكشف عن العلاقة – وهي علاقة واضحة لدينا ــ بين بيكون المحبّ للتنسيق وبيكون الفيلسوف النفعي) . وفي الوقت نفسه أخذت الطريقة تستعمل فيما يشبه « إثبات القضية بالبرهنة على بطلان نقیضها » وذلك في دراسة دي كونسي لكولردج وهي دراسة ترى الشعر من خلال مرض « جنون السرقة » والزواج التعس والادمان على المكيفات وغير ذلك من العوامل الفردية التي يعثر عليها دي كونسي أو يخترعها . أما التطور العظيم الذي أحرزه النقد المعتمد على السيرة فإنه لم يحدث على أية حال في انجلترة بل في فرنسة عندماكان سنت بيف ينشر « أحاديث الاثنين » Causerie du Lundi مبتدئاً بذلك في منتصف القرن الماضي. وقد عرّف الطريقة تعريفاً يكاد يكون كاملاً بقوله :

يتكون النقد الحق ــكما أحدّه ــ من دراسة كل شخص ، أعني كل مؤلف ، أعني كل ذي موهبة ، حسب أحوال طبيعته لكي نقيم له وصفاً حيوياً حافلاً حتى يمكن أن يُـنْزَلَ ــ فيما بعد ـــ

### في موضعه الصحيح من سلم الفن .

وهذا التطابق التام بين الأديب وانتاجه قاد سنت بيف الى دراسة مسهبة لحيوات أهل الأدب ، ابتداء من المظهر الجسماني الى أدق التوافه التي تملأ حياتهم اليومية . وقد استطاع أن يحصل من هذا الركام على بصر نافذ بالأديب وانتاجه، وهو شيء عجز عنه الأدباء الثر ثارون الذي اتبعوا طريقته – إلا قلة منهم — . وبين الحين والحين وستع في مجال السيرة — كما في مقاله عن جبون — فجعلها دراسة شاملة للعلاقة بين الأديب وعصره وبيئته ، واضعاً بذلك أصول اتجاه جرت فيه الطريقة من بعد على يد تين ، أكبر تلامذته . فقد بدأ تين نقده بدراسة السير مثل سنت بيف (و در استه لبوب على أساس من علله الحسمانية في لا تاريخ الأدب الانجليزي » تدل على أنه لم يتنكر للطريقة إطلاقاً ) ولكنه سرعان ما حولها الى النص على الجنس والعصر والبيئة فأصبح ناقداً للأدب اجتماعياً حتمياً من النوع الذي يمثله النقد الماركسي في أبامنا .

وزيد على هذه الحصيلة عنصر فكري يعتزي الى المانية ، فقد صرح غوته أن الفن ينبع من المرض وأنه نوع من الاحتجام . وحوّل شوبنهاور هذا الرأي الى النص على آلام الفنان ، واضاف اليه نيتشه تعديلا يقول إن الفن ليس فحسب نتاج المرض ، ولكنه تسجيل له ، وأن كل فلسفة اعتراف أو « نوع لا إرادي لا واع من الرجمة الذاتية » . أما ماكس نورداو فقد أشاع المبدأ القائل بأن العبقرية نوع من المرض العصبي في كتابه « الانحطاط » المبدأ القائل بأن العبقرية نوع من المرض العصبي في كتابه « الانحطاط » للمرض والاضطراب العصبي ، مثلما تنتج اللؤلوئة من الصدفة ، إلا أن الفن يكون نتاجاً لهذا المرض ووصفاً وتسامياً به – أكثر من هذا القول حتى عرف به – وهذا الرأي بالطبع هو نظرية « الجرح والقوس » التي انتحلها ادموند ولنن « لنفسه. لكن إن جردنا هذا الرأي من النص على المرض والاضطراب

ه راجع الفصل الأول من هذا الكتاب.

العصبي وأحمَلُناه الى حتمية بسيطة تربط ما بين طبيعة الحياة لفرد ما وبين أنتاجه الأدبي كان ذلك هو القضية الأولى التي ينبني عليها النقد المعتمد على السيرة في وقتنا الحاضر.

ومن هذا النقد عدد من الأشكال المعاصرة الحاصة أحدها يكاد يختص بهنري جيمس وهو التاريخ الحاص للأثر الفني نفسه : أي ماذا عمل الفنان وماذا سمع وماذا قال وفي أي شيء فكّر أثناء خلق الأثر الفني . ولفرجينيا ولف طريقة خاصة طورتها في كتابها « القارئ العادي » بجزئيه الأول والثاني ، مقتفية على الشخصيات المتون ستراشى الذي قصر همه تقريباً على الشخصيات التاريخية . وتعتمد طريقتها إحياء شخصيات أدبية ومدارس وعهود بصور حيوية وقطع أدبية مركزة لبيقية دسمة . ذلك لأنها تستحضر جوّ الذين تكتب عنهم وطبيعة حياتهم وطيب شذاهم . وليس ذلك تحلبلاً ولا هو تمامآ سيرٌ ولا هو نقد وربما كان نوعاً من « مسرحيات القراءة » \* ، ومهما يكن أمره فإنه شيء خلاّ ب بالغ القيمة . أما هربرت ريد فإنه قد عكس ، في ترجمته لوردزورث، طريقة النقد المعتمد على السيرة ، على نحو ساخر ، وأخذ يحلل شعر وردزورث « ليفسّر به حياته » مثاما أن النقاد الاجتماعيين كتين ضمناً – وتوماس كنج وبل في هذا البلد – صراحة – يدرسون المجتمع متخذين الأدب نبراساً في دراسة التاريخ الأدبي لاالعكس . وركز نقاد آخرون معاصرون اهتمامهم على الطريقة البيوغرافية مثل مارك شورر في سيرة ، وليام بليك ، وف.أ. ماثيسون في كتابيه « سارة أورن جيوت » و « النهصة الأميركية » . وبيتركونيل في « بودلير والرمزيون » وفي « الفضائل الدنيوية »

<sup>\*</sup> Closet Drama ، مسرحية تكتب للقراءة فحسب ، لا للتمثيل. وتكون عادة من النوع الفكري الغامض الذي لا يتيسر للجمهور فهمه عندما يعرض عليه ممثلا على خشبة المسرح . على ان هذا الاصطلاح نسبي ، فالمسرحية التي لا تصلح إلا للقراءة في بلد ، قد تكون صالحة للتمثيل في بلد آخر . ومن هذا النوع مسرحيات شللي وبيرون وبر اوننج وتنيسون في انجلتره ومسرحيات توفيق الحكيم الفكرية وفريدة بشرفارس .

وفي كتب عديدة كتبت عن بيرون . ولدينا أيضاً عدد من السير الأدبية التي تعد دراسات نقدية قيمة ومنها :

كتب جورج براندز عن غوته وفولتير وشيكسبير ونيتشه .

دراسات جسنج وتشسترتون عن ديكنز .

كتابا نيوتن آرفن عن هوثورن ووتمان .

كتاب جوزف أود كرتشعن صموئيل جونسون .

ليونيل ترانج عن ماثيو آرنولد .

ماکس برود عن فرانتز کافکا .

= ولاس فاولي عن رامبو

فیلیب هورتن عن هارت کرین .

أما الدراسات البيوغرافية التي كانت نفسية المنزع في معظمها فسوف نعالجها في موطن آخر .

### 5

ويتصل ببروكس عدد من المسائل التي لا ترتبط مباشرة بالطريقة البيوغرافية ولكنها تستحق البحث . وأولاها دينه لصديقه الحميم راندولف بورن الناقد الراديكالي الشاب اللامع الذي كانت بوادره تبشر بالخير قبل أن يُعتبط سنة الراديكالي الشاب اللامع الذي كانت بوادره تبشر بالخير قبل أن يُعتبط سنة بكتابيه و الثانية والثلاثين . فإن غضبته القوية هي التي أوحت الى بروكس بكتابيه و اميركة تشب عن الطوق و و الآداب والقيادة و . فلما اهتصر بورن قبل الأوان تناقصت حماسة بروكس بسرعة وهو الذي اقنع بروكس بمقيقة الصراع الطبقي في أميركة وساعد على تحويله من الجمالية الأوروبية الباهتة الى الانشغال بالأدب الأميركي (غير أنه ليس مسؤولاً عن الاقليمية الفيقة التي انحدرلها بروكس في النهاية ) ولو طال به العمر لكان ناقداً أميركياً عظيماً ولكان بروكس في النهاية ) ولو طال به العمر لكان ناقداً أميركياً عظيماً ولكان بروكس في النهاية ) ولو طال به العمر لكان ناقداً أميركياً عظيماً ولكان بروكس فاقداً خيراً مما هو .

وقد بلغ من أثر بروكس أن أصبحت له مدرسة ، وأكبر تلامذته هم ولدو فرانك ولويس ممفورد . وكان له أيضاً تأثير حقيقي في بول روزنفلد وماثيو جوزيفسون ، وكان له تأثير موقت في ت.ك. وبل وف.أ. ماثيسون ( مع أن الأول انشق عنه وأصبح ناقداً ماركسياً ، وانشق الثاني بعد كتابه « سارة أورن جيوت » لكي يستبدل بالدراسات البيوغرافية والاجتماعية المبسطة تحليلاً جمالياً جدياً عميقاً ) . أما فرانك فكان أخلاقيّ النقد يكتب مواعظ ونصائح ينسجها من أوهامه. وأما اويس ممفورد من الناحية الأخرى فقد كان ناقداً خيراً من بروكس من نواحي كثيرة ؛ وكتابه المسمى « اليوم الذهبي » The Golden Day أحفل بالمعرفة وأنفذ بصراً وألمع نقداً من مجلدات بروكس عن نيوانجلند ـ وهو يشاركها في الموضوع ــ وفي السنوات الآخيرة أخذ بروكس يتثلمذ له فينتحل أفكاره الصوفية عن العضوانية Organicism ويمجد عبقريته و « سلامته » . وأما ماثيو جوزيفسون فإنه قصر تأليفه ـ باستثناء دراسة شاملة عن الأدب الأميركي في « صورة الفنان أميركياً « Portrait of The Artist As American على شخصياتأدبية فرنسية، وفيها صانه ذوقه الجيد المتأصل من الوقوع في الشطحات البروكسية . وأما بول روزنفلد ــ ولعله أكثر الجماعة استقلالاً ــ فإنه لم يكتب الا مجلدين من الصور الأدبية أحدهما هو « ميئاء نيويورك » Port of New York والثاني « رجال شوهدوا » Men Seen وهما مثل كتب بروكسن يرتكزان في الدرجة الأولى على الشخصية ولكنهما أحفل بدقة النظر . غير أنه كأستاذه القديم هيونكر Huneker أكثر رغبة من بروكس في اشهار المغمورين من المحدثين وأكثر احساساً منه بالقسم الجمالية . وأغرب ما في مدرسة بروكس هذه أنها على تماسكها فكل فرد فيهاكان على وعي تام بنواحي العجز وضيق الأفق عند بروكس ( قد نزعم أن هنا شيئاً من انعكاس الذوات ). وأحد نقد كتب عن بروكس حتى اليوم موجود في مؤلفات ممفورد

وفرانك وجوزيفسون وروزنفلد ، وعند الأخير بخاصة ، وكلّه كتب في فترة التلمذة المخلصة لبروكس .

أما الفكرة الرئيسية التي نجح بروكس في أن يطبع بها مدرسته فهي أن أميركة بعد الحرب الأهلية قد أصبحت بيئة ثقافية معوقة أقعدت ضحاياها من الفناذين بطرق متنوعة . ولو أنا قلنا « غيرت » في مكان « أقعدت » ووضعنا « محصولها » موضع « ضحاياها » لكان هذا مبدأ رصيناً قابلا المتطبيق عن العلاقة الوثيقة بين الفنان ومجتمعه . أما في شكله الذي قاله بروكس فإنه تعميم فيظ أدى الى تشويه محتوم في كل الأحكام الأدبية ؛ وهو نصف حقيقة لا حقيقة كاماة . ولم يقتصر تاثيره على مدرسة بروكس بل ارتسم أيضاً غلى الماركسيين الآليين أمثال غرانفيل هكس وف.ف. كالفرتون من الذين اضافوا اغراقات بروكس الى غلوهم وتلقوا كالبغاء تبسيطاته الشديدة لأدباء مثل جيمس وتوين . وقد استمر مرير هذا المبدأ ما يقرب من جيل نقدي مثل جيمس وتوين . وقد استمر مرير هذا المبدأ ما يقرب من جيل نقدي كامل الى حد ما ، وشمل بارنغتون ( في دراسته لجيمس ) وعدداً من النقاد السوفيت ( كتبوا عن توين ) وأثر في أدباء مبدعين كان عليهم أن يكونوا أحسن معرفة ومن بينهم دريزر وأندرسون .

ومن أغرب المظاهر في انتاج فان ويك بروكس أن كل دراساته النقدية لا تعدو أن تكون حواشي مسهبة على بياناته ونداءاته . فكل من دراسته عن توين التي نشرت سنة ١٩٢٥ والأخرى عن جيمس التي نشرت سنة ١٩٢٥ انما كانتا تعليقاً على جملة وردت في كتابه « أميركة تشبّ عن الطوق » سنة ١٩١٥ وكل ما فيهما من تشويه مضمن فيها وهذه هي العبارة :

والواقع أن أي فحص للأدب الأميركي سيظهر فيما أظن أن من كان من أدبائنا ذا عبقرية ذاتية حيوية قد شأله افتقاره الى مستند اجتماعي ، كما أن الذين كانت لهم عبقريات اجتماعية حيوية كانوا أيضاً عاجزين عن إنماء ذواتهم وتطويرها .

أما جيمس فهو أحد وجهين من هذا « الدولار » كما أن توين هو الوجه الآخر . وتبدأ الفترة الثانية بكتابه « حياة إمرسون » وتستمر خلال كتبه عن نيوانجلند. وكل المقررات فيها كأنما كانت كامنة في سوال ألقاه في كتابه « الحياة الأدبية في أميركة » سنة ١٩٢١ . ونص السوال :

كيف نفسر استحواذ الأدب الأميركي على الاحترام الكامل من الأميركيين يوم كانت أميركة في حقل الأدب كما هي في سائر نواحي الحياة أوضح صلة بالاستعمار ، أما اليوم وهذا الموروث الاستعماري يكاد يعفو أثره من حولنا فإن الأدب قل أن يستحوذ على احترام الأميركيين بل انهم ليتبعون و أي إله وغرب من انجلتره ؟ .

( وأستطرد للى القول بأن مما يميز دقة بروكس أنه قال لا يتبعون كل إله غريب ولم يقل لا يتهالكون على الآلهة الغريبة » ) . أما البيان الأخير فهو كتابه لا في الأدب اليوم » وقد نشر سنة ١٩٤١ . واذا اعتبرنا ما اعتاده بروكس من ارجاء أي شيء فترة لا تقل عن عشر سنوات ، فإننا نتوقع على الأقل كتاباً آخر أو كتابين ينبثقان من واحدة أو أخرى من عباراته المشحونه بالتنبؤ والوحي .

ولدى بروكس عدد من نواحي القصور استغله الى حد ما لفائدته ؛ ومن أوضحها لديه أنه مثل ادموند ولسن ناقد لا يحب الشعر أساساً ، ولكنه على خلاف ادموند ولسن لم يَنْسَقُ وراء اي رغبة للكتابة عن الشعر ولم ينشر اي شعر من نظمه مذ فارق عهد الطلب ( وذلك شعر ضئيل ): لقد سأل في كتابه عن ويلز في لهجة خطابية : « أكان ويلز يستطيع أن ينظم قصيدة ؟ » وقد يوضع هذا السوال في الصيغة التالية : « أكان بروكس يستطيع قصيدة ؟ » وقد يوضع هذا السوال في الصيغة التالية : « أكان بروكس يستطيع

تنظر هذه اللفظة إلى كلبة « هلوك » وتحمل بعض إيحاءاتها هنا .

أن ينظم قصيدة ؟ ٣ والجواب على هذا وذاك بالنفي المؤسف . ومن نواحي قصوره المتصلة بما سبق ، افتقاره الى ثقافة عامة كافية عريضة تتيح له أن يمالج الأدب الأوروبي ( مع أنه ترجم هو وزوجه ثلاثين كتاباً فرنسياً على الأقل ). ومنذ أن نشر « داء المثالي ، سنة ١٩١٣ لم يكتب شيئاً عن أي أديب أوروبي خلا مقدمات قصيرة لم تجمع ؛ ومنذ أن نشر كتابيه عن سيموندز وويلز في سنتي ١٩١٤ و ١٩١٥ لم يكتب أي شيء عن أي أديب أو فنان انجليزي خلا مقدمات وقطع صغيرة عن سوينبرن وجون بتلر ييتس. أما الأول فقد لقيه بلندن ، وأما الثاني فقد تعرف اليه في نيويورك . وفي كتابه « آراء أوليفر أولستون » يدافع بروكس عن هذا القصور في صديقه أولاً باقتباسة من سنت بيف ( الذي كتب قسطاً صالحاً عن الأدباء الأجانب ) يقول فيها : « لا يظهر للنقد الأدني قيمته التامة وأصالته الا عندما يلزم نفسه بموضوعات يعرف مصدرها وبالحقائق المحيطة بها ، وبجميع ظروفهالأنه متصل بها اتصالاً مباشراً مطلع على أصولها البعيدة » . وثانياً باقتباسة من ييتس لم يحسن فهمها وهني: « لا يستطيع المرء أن يطول الكون الا بيد مغلفة بالقفاز وتلك اليد هي أمته ، وهي الشيء الوحيد الذي يعرف المرء عنه شيئاً ما » ويعلق على ذلك بقوله :

ذلك مبدأ أخذ به أولستون في كل انتاجه ويصح لي أن أقول إنه لم يكتب بخاصة إلا عن موضوعات أميركية ، ومع أنه كتب عن موضوعات أجنبية فقد بدأ بموضوعات أميركية ، وهل كان في مقدوره أن يوقف رغبته فيها ؟ .

وهناك قصور آخر حوّله بروكس إلى شيء يستحق التقدير ، ذلك هو اعتماده الكبير على ملاحظه ويومياته وجمل يُقيّدها ونوادر وأقوال مأثورة ، فكأنه دائماً يغتذي بما اختزنه من شحم ، حتى إنه استعمل مادته عن إمرسون . في كتابه « امرسون : ست فيصل » وفي « حياة امرسون » وفي « ازدهار

نبوانجلند » وفيما تلاه من مجلدات وفي مقالات عارضة . وتعود كل الحكايات والنوادر القديمة الى الظهور مرة إثر مرة ، نصا أحياناً ، مُغيَرة أحياناً ، لأن بروكس رمى بالملحوظة ونسي الشخص الذي قال له غريلي : « في مقدورك أن تحد لى شيئاً ما » . ولعله أكثر المؤلفين الأميركيين تكراراً منذ أن توفي توماس ولف حتى إنه في كتاب « محنة مارك توين » قد أعاد كل نادرة أو اقتباس مرتين على الأقل . وحتى إن سطراً مقتبساً من هربرت كرولي قد تكرر أربع مرات على الصفحة : ١٤٣ ( تخلص بروكس من بعض المكررات في الطبعة المنقحة ) . ولقد تصرف بروكس برصيده هذا حتى حوّله الى فضيلة ، في الطبعة المنقحة ) . ولقد تصرف بروكس برصيده هذا حتى حوّله الى فضيلة ، ومدح أولستون على عادة استعماله يومياته ، مثلماكان يفعل مشاهير نيوانجلند ، أمثال إمرسون وثورو . وكان كتابه « آراء أوليفر أولستون » عاملاً كبيراً ومات أمثال إمرسون وثورو . وكان كتابه « آراء أوليفر أولستون » عاملاً كبيراً في استغلاله لهذا الرصيد الموفر لأنه مكنه من أن يطبع — دون تغيير — أية قطعة من يوميانه لم يستطع أن يستغلها في موضع آخر . وهكذا حصل على قطعة من يوميانه لم يستطع أن يستغلها في موضع آخر . وهكذا حصل على هاك شبق » سمين من علالة لم يتبق منها الا الجلد والشعر والقرون والذب هاك شرة

أما نزعة بروكس نحو تيارين فكريين رئيسيين في عصرنا ، وهما الماركسية والتحليل النفسي ، فكانت كموقف من يأخذ القشر ويطرح اللباب . فقد أفاد من ماركس في كل فرصة وبشكل مبسط سوقي إذ اعتبر وظيفة الفنان خدمة اجتماعية مباشرة ؛ مثال ذلك قوله: كان توين مفيداً لرجل الأعمال لأنه ساعد فكره على الراحة والاسترخاء ، فكان بذلك عوناً للكفاءة ؛ وحث لونجفلو الرائد في طريقه على المضي ؛ وهزئ بارنوم من الناس فشحد بذلك الغرائز التجارية . ومع ذلك فقد كان دائماً يهاجم ماركس متصوراً أن الغرائز التجارية . ومع ذلك فقد كان دائماً يهاجم ماركس متصوراً أن الماركسية حتمية اقتصادية آلية مسمياً نفسه اشتراكياً مثالياً (أشد أقواله السياسية انفعالاً في كتابه عن أولستون قوله « لا تستطيع الشيوعية أن تتغلغل السياسية انفعالاً في كتابه عن أولستون قوله « لا تستطيع الشيوعية أن تتغلغل في هذه البلاد لأن الأميركيين أحرار بطبيعتهم . ولدينا أشياء كثيرة نتخلي عنها

عدا السلاسل ١، وفي هذا القول شيء من النغمة التي وردت في مارد"ت به احدى العجائز على متدين متحمس يدعو لبعث ديني : إن من ولد في بوسطن ليس بحاجة الى أن يولد مرة أخرى ) . أما في التحليل النفسي فإنه بعد أن قضى العمر يختلس من أجل السير التي يكتبها نظرات نصف مفهومة من مبادئ فرويد وأدلر ويونج وغيرهم ، صرح في كتابه عن أولستون بأن المريقة التحليل النفسي في كتابة السير ذات قيمة محلودة جداً وأنا اعتقد أنها اذا استعملت مرة فإنها لن تستعمل مرة أخرى ١٠ .

ومن الطريف الممتع أن نشهد طريقة بروكس في التقد مطبقة على فان ويك بروكس نفسه : كيف انحدر من أرومة هولندية كانت تقطن نيوانجلند الفديمة ونيوبورك منفياً في بلينفلد يولاية نيوجرسي، ثم ماذا كان أثر هارفارد والقصتين والشعر الهزيل الذي كتبه هناك ؛ ثم ما أصابه من إرهاق في خدمة القائمين على تحضير و المعجم المعتمد ومجلة « عمل العالم » World's Work ؛ ثم نقيه الى انجلتره والقاؤه المحاضرات من أجل الجمعية التعليمية للعمال ؛ ثم إصابته بالعصاب وانحطاط القوى ودخوله المصح الذي دخله من قبله صديقه أولستون ؛ ثم مصادقته للرجل الكسبح بورن، وموت بور ذهذا؛ ثم نجاحه الأول في التقابة الأدبية وما تبع ذلك من نصر شعي لم يحرزه ناقد أدبي أميركي أبدأ وذلك حين كسب كتابه ۽ از دهار نيو انجلند ، من ، نادي الطبعات المحدودة ، وساماً ذهبياً قدم ، للكتاب الذي قد يبلغ مستوى الكتب الكلاسيكية» ، بالاضافة الى جائزة بولتزر ، واختيار « نادي كتاب الشهر » كتابه « نيوانجلند : اليقظة الأخيرة » . وهذا السرد قد يسمى محنة فان ويك بروكس أو حجّه أو خيانته . وإلى أن يتحقق هذا فان من أراد في الوقت نفسه أن يكتب شاهداً على قبر بروكس قد يحسن به أن يتخذ تموذجه ما كتبه بروكس نفسه عن لوول ؛ ومن المؤكد أنه حين كتبه كانت صورة نفسه حينئذ ترتسم في ذهنه إذ قال :

وإذا كانت تلك النغمة الجديدة الجريئة التي استعلنت في اخرافة من أجل النقاد » قد أدركها الفناء — نغمة الشاب الذي جهر بما في فكره ، دون أن يحسب حساباً لما قد يظنه الناس أو يقولونه ، نغمة الناقد يصيب ويخطئ ، ومعه جنون الصبا ، وهو غالباً مصيب غير أنه دائماً وائق من آرائه — أقول : إن كانت تلك النغمة قد تلاشت فإن نغمة أخرى قد حلت محلها ، وإذا لوول الثاني هذا قد تخلق عن منهج لم يكن يلائمه طبيعة واكتساباً ، لقد تلبد ليصيد فمن قال إنه لم يصد ؟ اقبلوه على علاته ، لا تذكروه بدعاواه القديمة ، لا تحرجوه بالأسئلة ، وانسوا الآراء الراديكالية التي كان يؤمن بها في شبابه ، ودعوه يبتهج بالملكيين ورجال الكنيسة وعجتي البيرة الطيبة والغلايين المطيبة ممن لا يأبهون كثيراً بقانون الناء العبودية ، ولا تضيقوا عليه الخائرة .

لو غَيَرْتَ بضع كلمات وتنازلتَ عن بعض التسامح ، لجاء هذا النص صالحاً لبروكس نفسه .

يه « خرافة من أجل النقاد » قميدة هجائية ساخرة من نظم لوول نقد فيها الأدباء الأميركيين واحداً واحداً ، وقص كيف تجمع الآلهة على الأوليمب ، ووعدهم أحد النقاد بان يحضر لهم زنبقة ثم غاب طويلا ومر بحقول الأدباء وعاد الى الآلهة يحمل شوكة ، فغضب أبولو وتحدث عن المهد السميد الذي مر على الأدب قبل أن يظهر النقاد .

# الفصل نحاس كونستانسس رورك والنَّفْد الفَّالِم على الموروث الشعبيّ

عندما توفیت کونستانس رورك سنة ١٩٤١ عن ستة وخمسین عامًا ، كانت قد بدأت تجد وجهتها ؛ فقد نشرت ستة كتب ، وكانت تعمل في إنجاز كتاب ضخم ذي ثلاث مجلدات ، عنوانه « تاريخ الثقافة الأميركية» History of American Culture ، لم تكن كتبها الأخرى إزاءه إلا مجرد كشوف أولية . وقبل بضع سنوات ، اهتدت في كتابها « تشارلس شيلر » · Charles Sheeler إلى ما يمكن أن يعد أكبر يد لها في النقلي-الأدني المعاصر ، وذلك هو طريقتها في تحليل الفن الشكني بارجاعه إلى جذوّره المسترسلة في الموروث الشعبي . وفي الوقت نفسه اهتمت بايجاد موروث شعبي أميركي ، وتنظيمه وتفسيره وإشاعته ، ليكون في متناول فناني المستقبل. اذن كان عملها تحليلياً وتركيبياً في آن ، وهذان الاتجاهان معاً ، يمثلان احدى الحركات التي تبشر بالخير في مستقبل النقد الاميركي . ولكن مع الأسف لم يتعهدها أحد من النقاد بعد موتها .

وأول كتاب لها بعنوان « أبواق العيد » Trumpets of Jubilee نشر

سنة ١٩٢٧ (١) وهر دراسة لخمسة أشخاص أحرزوا قبولاً وإقبالاً من الناس بأميركة في منتصف القرن الماضي وهم : ليمان بيشر وهاريت بيشر ستاو وُهنري وارد بيشر وهوراس غريلي وب.ت بارنوم . فهو كتاب في السيَّر إلى حد ، وتاريخ اجتماعي بعض الشيُّ ، ونقد أصيل حيناً ثالثاً ، وبخاصة في الفصل الذي كتبته عن السيدة ستاو ، الشخصية الأدبية الوحيدة في تلك المجموعة ( بما في ذلك تعليلها الفذ للعلة التي جعلت لقصتها ، كوخ العم توم » Uncle Tom's Cabin قوة لم تبلغها سائر قصصها ، ومقارنة بهو ثورن على جانب عظيم من عمق الادراك ). وبعض ما كتبته في التاريخ الاجتماعي يتعمق العوامل العلَّية الكامنة ، غير أن قسطاً كبراً منه ليس أكثر من انسياب على السطح ، وتقريرات عن غرائب الأثاث والأزياء . أما المادة الشعبية في الكتاب ــ وهذه تضم قطعة من أغنية ، الشيخ دان تُكر ، Old Dan Tucker دُست حشواً ، و يعض القصص الطويلة الظريفة - فكلتها من النوع السطحيّ ، وهي ذات لون محلّي رفيع . وأقلّ قصوله إرضاءً ما كتبته عن عائلة بيشر ، لأنها لم تحاول أن تحدد تماماً سرّ حب الناس لهم . وخير ما يُرضي فيه ، بعامة ، هو الفصل الذي عقدته لبارنوم ، وهو دراسة لامعة تجعل من الشخص المدروس مثابة " عملاقية " جيل كامل . ولعل " أبعد ما فيه تأثيراً صورة هوراس غريلي ، وهي قصة عميقة الأثارة ، ترتقي في تأتير ها إلى مستوى المأساة ، لأنها الموطن الوحيد الذي سمحت فيه الآنسة رورك لنفسها بالاتكاء على ناحية صحفية حين رسمت صورة ساخرة للتبجحات الاجتماعية التي تشدق بها أبناء غريلي ، بعد موت ابيهم . والكتاب كله أخلاط شي إلا أن فيه كل المعالم التي ستظهر في نتاجها المتأخر ، جاهدة لتشق لنفسها طريقاً خلال قشرة التاريخ الاجتماعي التقليدي .

<sup>(</sup>١) قيل لم، أن الآنسة رورك نشرت قبل ملما تعلماً في المبيلات باسم مستعار ، ولكني على اليوم لم أستطع أن أعرف الاسم الذي اختفت وراءه .

أما الكتاب الثاني الذي نشر في العام التالي وعنوانه و ممثلو الساحل الذهبي المتجوّلون « Troupers of the Gold Coast فانه أقل كتبها طموحاً . وهو محاولة مغمورة ممتعة سطحية ، لاستعادة جو العهود الماضية ، يوم كانت الفرق المسرحية متنقلة جوّابة . وكأنما هو من بعض وجوهه «كشكول » مليء ببرامج مسرحية باهتة ، وفيه زر انتزع من صدارة ادوين بوث ، ورباط جورب كانت تلبسه آدا منكن ؛ ولا يحفل به وبقراءته إلا امرو يحمل ذكريات ذهبية عن طفولته أيام لوتا كرابتري ولولا مونتر . وليس فيه ما يمكن أن يسمى تاريخاً اجتماعياً أو حضارياً ، ولا يحوي من المادة الشعبية إلا اثنتي عشرة قطعة من الأغاني الشعبية التي كانت رائجة في ذلك المهد ، وعدداً من صفحات محتصرة عن « الشخصيات التي كانت تقطن العهد ، وعدداً من صفحات محتصرة عن « الشخصيات التي كانت تقطن سان فرنسسكو القديمة ، ومنها : المجهول العظيم ، « جورج واشنطن » ، والغلام السمين ، وجترسنايب وروزي وكلبان احدهما ممتر والثاني لعازر والامبراطور نورتن ، وليست فيه طريقة نقدية ولا فيه حقاً نقد .

أما كتابها « روح الفكاهة الأميركية » American Humour الذي ظهر عام ١٩٣١ ، وعنوانه الفرعي « دراسة في الشخصية القومية » ، فانه كشف

<sup>\*</sup> هار لاء نفر من مشاهير عمل المسرح في القرن الماضي :

إدوين توماس بوث( ١٨٣٣–١٨٩٣ ): ممثل تر أجيدي عرف باجادته في تمثيل أبطال شيكسبير ، وهو أول رئيس لنادي الممثلين . وقد كان أبوء جونيوس ممثلا كبيراً وكذلك أخوء الأصغر جون .

آده آیزکس منکن ( ۱۸۳۵ – ۱۸۹۸ ): ممثلة بارعة اشهرت في سان فرنسسکو ومدينة فرجينيا، وکائت صديقة لعدد من أدباء العصر في اميرکة و انجلترة و فرنسة ، و لها مجموعة من الشعر العاطفي الرقيق .

لوتا كرابتري ( ١٨٤٧ – ١٩٢٤ ): من مواليد نيويورك. اشتهرت بتمثيل الأدوار الميلودرامية الله كانت تكتب لها خاصة . اعتزلت التمثيل سنة ١٨٩١ .

لولا مونتز ( ١٨١٨ – ١٨٦١ ): اسمها الحقيقي ماريا دولورس اليزا روزانا جلبرت . من أصل أير لندي , راقصة وممثلة ، لعبت دوراً هاماً في حياة لودفيج الأول البافاري . ثم هاجرت الى أسركة و حملت راقصة باليه وممثلة ، و لاقت نجاحاً كبيراً في كاليفور ثية ، ثم أعتز لت التمثيل و حملت محاضرة متجولة .

جريء عن نزعة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة الحضاري . فالكتاب يقسم الثقافة الأميركية المتصلة بالشعب إلى عدد من الدراسات المتفرقة (وكثيراً ما يصح له ما يسميه كنت بيرك و التناسب الناشيء عن عدم التناسب ، وذلك باستعمال المتجاورات في مهارة وحذق ) منها : رجال الشمال ورجال الغابات النائية نموذجين أميركيين ، استعراضات المنشدين الهزليين ، الممثلون المتجولون والمنتمون إلى الطوائف الدينية نموذجين « للجوابين » الأميركيين ؛ لنكولن والكتَّاب الهزليون ، الأديب الكلاسيكي الأميركي ، الفكاهيون الغربيون ، جيمس وهاولز صفحتين للفنان الأميركي ، الأدباء المعاصرون خلال العقد الثالث من القرن . ويعامل فيه أشخاص الأدب الشكلي المتحضر على أنهم تموّ للثقافة الشعبية مع قدر من التشويه في بعض الاحيان ... وهو تشويه يصبح به هوثورن حاكي حكايات شعبية ، وتصبح موبي ديك بأسمائها الهزلية المقتبسة من التوراة وبتورياتها النوتية قريبة النسب من كتب النوادر الدارجة ؛ ولكن التشويه كثيراً ما يكون بعثاً لامعاً مثل التعرف إلى الشخصية الأدبية في لنكولن . وما تزال الآنسة رورك تحوم حول معنى أعمق من معاني الثقافة الشعبية ، حول الأسطورة والشعائر التي تمثل « الانموذج الأعلى » ، وهذا ما تعلُّمته من كتاب لحين هاريسون يسمى « الفن القديم والشعائر » ، ولكنها تعجز عن تطبيق فكرته تطبيقاً تاماً ، فهي تلحظ أن مايك فنك \* كان و إله نهر المسي أي واحداً من الأرباب الصفار الذين بخلقهم الناس على صورتهم ويكبرونهم ليكبروا أنفسهم ، وأن كروكت ، قد أصبح أسطورة حتى في حياته ۽ وأنه بعد موته ﴿ انتحل موقفاً أسطورياً أقوى من ذى قبل ، فهي إذن تفهم هذه العملية أي تلمح المبدأ واليوهميري، • • حين ينسج

مايك فنك بحار على ثهر الأوهايو والمسببي ذاعت عنه الحكايات العريضة Tall tales وهي المحكايات المعرية بالمبالغات مع قسط و افر من الأصول الواقعية ، ومن أبطالها أيضاً ديني كروكت الذي تتحدث عنه الآندة رورك في كتاب مستقل ، ويشغل ذكره مكاناً و اسعاً في هذا الفصل .
 حد هو مبدأ الفيلسوت الصقلي يوهيوس ( القرن الرابع ق. م. ) وضعواه ، ان الآلحة في ==

شعب لا بأس بحظه من المدنية ، في خلال سنوات قلائل ، ثوباً أسطورياً لشخصية تاريخية ، بدلاً من أن تدرك التطور الدينامي الذي تشتمل عليه نظرية الآنسة هاريسون حيث تنتحل الشخصيات التاريخية بما لها من ملامح « جانحة إلى شيء من الأسطورية » خصائص أسطورية وخرافات قديمة . وتلحظ الآنسة رورك أيضاً أن « الانتحال الأسطوريّ للحكمة » « لم يفتأ يظهر في الشخصيات الهزلية الأميركية » ولكنها تعجز عن أن تتقدم خطوة فترى فيه انتقالاً معقداً من التكهنات القديمة إلى Old Zip Coon ( إنام يكن انتقالاً مباشراً من طراز أفريقي ) . وهي تذكر « المواد الأولية للأدب ، وتعنى بها « المسرح القائم من وراء الدراما ، والاحتفالات الدينية البدائية التي سبقت هذين ، والحكاية التي سبقت كلاً من المسرحية والقصة ، والمونولوج الذي كان مصدراً أولياً لأشكال كثيرة » . وهي قادرة على أن تميز هذه النماذج القديمة التي تكمن وراء ما يشبه الشعر الشعبي الأميركي ، ولكن ليس في طوقها أن تدرك « الأعمال الشعبية » وكيفية حدوثها مثل: النقل ، والأصل المستقل والتكاثر والاستمرار والتغير وسائر الأمور التي قد كانت حرية أن تساعدها على فهم الوشائج وصلات القربي . وهي في أشد حالاتها اقتراباً منها تهتدي إلى تعريف سلبي ( خاطئ بعض الشي ) حيث تقول:

جذ الأميركي الأسباب بينه وبين صور الموروث التليد ، وكأنما كان ذلك بدافع إجماعي ، فنحى الموروث الانجليزي الطبيعي ، وموروثه من القارة الأوروبية في يسر واستخفاف . ولعل رومانتيكية الرواد الأول في علاقتهم بالهنود إنما كانت صورة لتلك الغريزة التي تدفع شعبا جديدا إلى أن يملأوا أيديهم من موروث قديم ، ذلك لأن الهندي كان يملك روابط قبلية

<sup>=</sup> الأساطير ليست إلا إشخاصاً ألهوا .

مكينة ليست متوفرة لدى الأميركي ، بل إن محاولة تشرب المعارف الرنجية كانت محاولة من هذا القبيل ، غير أن الرنجي ليس لديه ما يقدمه إلا صورة باهتة مشوهة من نقافة أولية ، كما أن السعى لثقافة الهنود كان عقيماً .

إن ما تحاوله الآنسة رورك في هذا الكتاب هو أن تعرّف و القاعدة البدائية و البي تشمل و الأغاني و الأهازيج البدائية و المسرح الشعبي و الحوليات الفجة و هي غالباً ما تكون و مليئة بعناصر مبعثرة غير مصقولة ، حافلة بالضراوة أو بالغرائب المنفرة و وعلى تلك القاعدة يقوم أدبنا ، شأنه شأن غيره في هذا . و تحاول الآنسة رورك أن تنص على هذه العلاقة جاعلة منها موضوعها الرئيسي وموضع اهتمامها فنقول :

من نسيج سداه تلك الخيوط الشعبية ولحمته تعبير جديد ، على صعيد جديد ، نشأ أدب متصل ، كغيره من الآداب ، بموروث شعبي قديم ، يمكن أن نسميه « فولكلور » ، لأننا لا نجد له تسمية أخرى .

وترسم الكلمة النهائية في كتابها نوع المهمة الجامعة التي لابد من أن يوديها النقد : قلم تجد بين الفنانين من عمل دون رصيد موروث خصب ، ومهمة النقد هي « الكشف في الموروث الأميركي عن المواد التي قد يغمس فيها الفنان نفسه ، والسعي لبشها » .

وقد كان الكتابان التاليان محاولتين لبث هذا الرصيد الموروث. وأولهما هو « ديفي كروكت « Davy Crokett ) والثاني « أو دبون » Audubon ( ) والثاني « أو دبون » الأساوب الشائع ( ) أما الأول فهو صورة لاخفاقها التام – كتب بالأساوب الشائع الموجة في كتب الأطفال لقراء في عقدهم الثاني فما زاد على أن كان خليطاً منبوكاً من شخصية كروكت الحقيقي والحرافي وسلسلة من حكايات « مهسرحة » تضم فيها « الحديث العريض » الذي يقصه أبناء كروكت حول البيت ،

ونسيجاً من خرافات كروكت المستمدة من « الحوليات » مع اهتمام ضييل بالرجل الواقعيّ وجميزاته » . وفد بلغ بها الأمر أن تخفيت صوت كروكت في الدفاع عن بيدل وبنك الولايات المتحدة وتدفنه في جملة تتحدث عن موضوع آخر دون أن تحاول تفسيرها . إن كتابها « ديفي كروكت » غير علمي وغير تحليلي و « عاميّ » بأردأ معاني الكلمة ، وهو بعامة هزيل لا يصلح للقراءة . أما « أودبون » الذي ظهر بعده بسنتين فقد عدّل في الموقف بعض الشيء . ومع أنه ترجمة مباشرة ، دون محاولة في النقد أو التحليل فهو في الأقل – على خلاف كروكت – لذ معتم جيد الأسلوب وقد وقفت فيه غرارتها الساذجة عند حد قبولها الأسطورة التي تقول إن أودبون كان هو دوفن الصغير المفقود – وقولها بأن ذلك أمر جد محتمل – وسردها أسطورة علية بالفة الظنية عن ابتكاره الجمع بين التلوين بالقام وطريقة التلوين المائي ، الذي اهتدى إليه اتفاقاً ذات يوم أثناء استعراض للصور . وقد وضع الكتابان في أيدي الأدباء الأميركيين مظاهر من موروث « الحد الأميركي » \* وصنعا صورة لرجل الأعمال الرائد وللفنان الرائد ولكنهما للأسف قد ما هاتين الصورة بن على نحو لا يزري بالأديب الجاد أن يجهاه أو يُخفله . . .

أما أول كتبها في النقد الشعبي الأصيل فهو « تشارلس شيلر » الذي نشر عام ١٩٣٨ ، وقد وجدت في شيلر فناناً جاداً ( وإن لم يكن من الجودة بحيث ظنته ) استكشف موروثاً شعبياً أميركياً لنفسه وذلك هو الشكل

<sup>\*</sup> يستحسن أن يتذكر القارى، الحقائق الآتية عن ديني كروكت هذا: فقد انتخب عضواً في الكونغرس ١٨٢٧ واتخذه حزب الآحرار أداة يقاومون بها جاكسون ، ثم أصبح رمزاً لبطولة «الحد» الأميركي تصدر عنه الفكاهات «والحكايات العريضة » وباسمه ألفت عدة كتب ، ولايدري أحد على التحقيق مدى مشاركته في تأليفها . أما الحوليات المتعلقة باسمه فهي كراسات كان يصدرها عدد من الناشرين متسلسلة ، ظهر منها نحو خسين ، وتحتوي «الحكايات العريضة » التي تتعلق يكروكت نفسه و عايك فنك وغير هما .

<sup>\*</sup> ألحد الأميركي هو الإقليم القفر الذي انتهى اليه الاستمار الأبيض في اميركة ، في اقصي توغله . وكان له اثر كبير في تشكيل بعض ألوان الأدب الأميركي كالبلاد والحكاية الطويلة وأدب اللون المحلي.

الوظيفي عند الحرقيين الحداق في الطائفة الشيكرية " ، نعرس في علما الموروث جنور فته ، وأفاد فنه بنلك فائدة جلى . وحين ألقت على رسوم شيار وصوره نظرة فاحصة ( طبعت كثيراً من تلك الرسوم في كتابها لتشهد على ما تقول ﴾ استكثفت المبدأ الأساسي الذي فات عشاق الموروث الشعبي " السابقين إدراكه ، وهو أن الموروث ليس في الموضوع وإنما في الشكل وأن السرّ ليس في أن يرسم الفنان ابن الغاب ( أو فنى الجبال ) وهو يبني أهراء لفلاله واتما في أن يرسم على طريقة أبن الغاب وهو يؤدي ذلك العمل . ( ذلك هو الادراك الكاشف الذي ساعدها على التبصر النفاذ فيما بعد ، في مثل قولها : إن الأدباء الذين قالوا ليس لدينا موروث مسرحي وطني كانوا مخطئين ، ذلك الأنهم لم يعرفوا أين يجدونه . أما هي فإنها تمعنت في الشعائر العامة التي تحيط المعاهدات الهندية ، وفي الرواية التعليمية التي تشتملها الموعظة الكالمنية ، وهناك وجدت الموروث الذي أخطأوه ) . وعلى هذه الأرض الصلبة من الكثوف في كتابها هذا وثقت مبادئها بركاز جديد من الثقة ، فكتبت تقول : « لعل تربة بلادنا لم تكن رقيقة فقيرة بحيث تعجز عن إنماء تعبير خالق ، . وأبرزت كيف أن شيار ذهب يدرس أشكال الفن المماري والحرف اليدوية في إقليم بكش مكتشفاً مباني الطائفة الشبكرية وأثاثها وشعار الشيكريين القائل و لكل قوة شكلها ، وأظهرت كيف تميز شيلر في النهاية دليلاً هادياً لن شاعوا أن يستقلوا الموروث الأميركي في مجال الفن ، أميركياً دون أن يصبح إقليمياً ، حديثاً وجذوره راسخة في أعماق الماضي ، مستوحباً للأهراء الشيكرية وفن التحت الزنجيّ البدائي على حدّ سواء .

ه طائفة تعتبد في شمائرها الاعتراف المكثوف بالحطيئة وتقول بظهور المسيح ثانية وقد سبوا بهذا الاسم الأنهم يعتزون وينتفضون في إحدى وتصائم . ومن مبادئهم العزوبة والميش في حامات والقضاء على الملكية الفردية . وقد كانت لم جهودهم التي ميزتهم في ميدان الفن المهاري والرقص والطقوس والآغاني .

ولو قدر لها أن تتجاوز هذا إلى صعيد جديد من التجريد لوجدت العلاقة الشكلية بين الأهراء الشيكرية وفن النحت الافريقي ولكن ذلك لم يكن في طوقها . لقد كادت ــ دائماً ــ أن تمد الوشائج بين هذا الموروث الأميركي وذلك التيار الكبير من الثقافة الشعبية العالمية ( وفعلا " أدركت أن وراء القصة العريضة التي جرت في المقبرة في قصة «حياة على نهر المسسى» تكمن أسطورة أوزيريس ، وأن الأساطير المتصلة بميلاد كروكت مأخوذة من قصص هرقل ، وإحضاره النار من قصة بروميثيوس ، ورصاصته الفضية من الأساطير الشمالية ( السكندنافية ) ومظاهر أخرى من رصيد كلتي أو أميركي هنديّ . أدركت كلّ ذلك ، ولم يتجاوز بها إدراكها هذا الحدّ ). غير أنها كانت تفتقر إلى المتكأ العلميّ والثقافة ، بل ربما إلى الحيال لكي تحقق هذا بنجاح ؛ ولم يستشرف طموحها هذا الهدف الضخم بل ظلت غايته القصوى أن يخلق موروثاً شعبياً أميركياً ــ على التحديد ــ ديموقراطياً في طابعه ، لتناهض به الموروث الأوروبي الشكلي المصطنع اللاديموقراطي الذي أقامه أمثال إليوب . وقد أقرت بصعوبة هذه المهمة حين قالت : لا يبدو أننا نذهب في بعض الأحيان نتلمس موروثاً ، غير أن ضروب الموروث ليس من السهل - في الغالب - كشف الحجب عنها ، فان ذلك يحتاج استقصاء طويلاً منظماً . وليس من اليسير بناء ضروب الموروث لأنها تستنفد مسافة من الزمن لا يفي بها عدد قليل" من الأجيال ١ . غير أن بضعة سنين أخرى ربما كانت كفيلة بأن تمكنها من إتمام قسط صالح في ذلك البناء.

## 4

أماكتاب (جذور الثقافة الأميركية » The Roots of American Culture ، ويتألف من قطع موجزة ، آخر كتبها فقد نشر عام ١٩٤٢ أي بعد وفاتها . ويتألف من قطع موجزة ، أخذت من مخطوطتها التي سمتها « تاريخ الثقافة الأميركية » ، وقد ظهر (١٥)

عدد منها من قبل في المجلات ، ثم استنقذها فان ويك بروكس من الفياع والاهمال ، وأعد ها للنشر وكتب مقدمتها . ومادة تلك القطع شدرات تضم : مقالة عن و جذور الثقافة الأميركية » ودراسة طويلة للمسرحيات الأميركية المبكرة ، وقطعة عن الموسيقى الأميركية القديمة ، وواحدة عن طائفة الشيكرية ، و « تعليقة » على الفولكلور ، ودراسة لفنان طبيعي مغمور اسمه فولتير كومب ، وجولة حول مدى الثقافة الشعبية الزنجية الأصلية في استعراضات المنشدين الهزليين ، وقطعة عن التوجيه الممكن الذي قد يساق لفن الرسم الأميركي . أما النقد الفني والموسيقي فانه ، لدورانه حول ما هو مغمور غامض نسبيا ، يتحانى أن يكون فنيا لدى عينين وأذنين لم تملك المدربة الكافية . وأما الدراسة المسرحية فتكشف عن إحساس حقيقي بالمسرح ، وثقة نفسية لديها فيما يتعلق بالأشكال الشعبية ، ميزت كتابها على « فهرست التصميمات الأميركية » .

وأجود مقالاتها تلك القطعة الصغيرة عن استعراضات المنشدين الهزليين بعنوان « موروث من أجل الأدب الزنجي » » ، فهي قد أظهرت تطور طريقتها النقدية بوضوح تام . وقد ناهضت الآنسة رورك فيها فريقاً من الأدباء ، أمثال س. فوستر دامون ، كانوا يزعمون أنه لا توجد ثمة مادة زنجية - أصالة " - في استعراض المنشدين الهزليين ، كما قاومت أيضاً أمثال جورج بكن جاكسون وغي جونسون ومدرسة نيومان آيفي وابت وكلهم يدعون أنه ليس ثمة من فن زنجي إلا وهو مسروق من فن الرجل الأبيض . فأظهرت رورك أن كل المنظومات الكلاسيكية التي كان ينشدها الرجل فأبيض في مواقف الانشاد الهزلي إنما استمدت من غيره ؛ فان أنشودة « الشيخ دان تكر » لدان إمت كانت إما مقتبسة عن الزنوج أو من أصل زنجي خالص ،

ه راجع هذه القطعة في كتابها س : ٢٦٢ – ٢٧٤ .

وأنها ذات نغمة زنجية نموذجية وفيها أثر من صراخ الجوق ، زنجيّ ، ومحتواها كذلك مستقى من خرافات زنجية غامضة تدور حول الحيوانات وبخاصة حول طاثر القيق والكلب القلطي ( البولدج ) وأن أغنية « الديك الرومي في التبن » ليست بالتأكيد إلا أغنية زنجية راقصة ، وأن « ديكسي » تبدأ بأسطورة زنجية ذات ملامح من التوراة ، وأن أغنية « نظف المطبخ » التي يلقيها المهرّج دان رايس أسطورة من أساطير الحيوان ينتصر فيها الزنجيّ ، وهلم جرًا . ثم أظهرت أيضاً أن الأشكال الشعائرية والتقاليد في استعراض المنشدين الهزليين ودوراته الراقصة وصيحاته بالاضافة إلى مادته القصصية والموسيقية كلها زنجية أو مأخوذة عن الزنوج . وحين أتمّت الآنسة رورك هذه المهمة التحليلية واستعملت الجزء الأول من طريقتها – أي تتبع الفن الشكلي" في جلوره الشعبية ــ اتجهت لتنجز الجزء التركيبي من مهمتها ، وهو تنظيم موروث شعبي يستعمله الفنانون . وذلك بأن أظهرت أن كثيراً من المادة الزنجية المتبقية في استعراضات المنشدين الهزليين على شكل مشوّه مؤذ لم يبق لها من أثر في غير هذا الموضع وأنه يمكن انتزاعها. من هذه المواقف التهريجية وتنقيتها وصقلها ، لكي تهييء موروثاً حيوياً للأدب الأميركي الزنجي. ( لم تفد الآنسة رورك بل لعلها لم تعرف واحدة من أحسن الشواهد الموضحة في قضيتها وهي الأغنية الحزلية « الذبابة ذات الذنب الأزرق » فهي على احتجابها في ثوب اللهجة التهريجية الرخيص لا تزال أغنية جادة جميلة تصوّر تبرَّم الأرقاء وثورتهم ) .

ولم تتناول الآنسة رورك – لأن طبيعة موضوعها تخصصية – ما يمكن أن يعد المشكلة الأساسية القائمة حول المادة الشعبية الزنجية الأميركية ، أعني قرابتها المعقدة بالأسطورة والشعائر الافريقية البدائية ، كما أنها لم تتناول ، في الصعيد العام ، المشكلة الكبرى في بحثها ، وهي القرابة العامة بين الفن والشعائر جملة . وفي موضع آخر من كتابها ، أعني في مقالها المطول « نشوء

المسرحيات الأميركية » ، وفي قطعة منه عنوانها « الموروث الهنديّ » وجدت المشكلة تقع في صميم موضوعها تماماً ، فعالجتها، في بضع صفحات ، وكانت معالجتها على إيجازها فذة موحية . فهي تذهب إلى أن المعاهدات الهندية أقدم أنواع المسرحيات الأميركية وأنها مصدر للمسرحية الأميركية المتأخرة إلى جانب الموروث الأوروبي – مصدرها الثاني – وتصف طبيعة هذه المعاهدات بقولها :

كانت هذه المعاهدات مسرحية في أساسها – روايات تاريخية تسجل ما يقال في المناقشات وتتضمن نتفاً من أعمال ، وتبادل الهدايا والحرز وتدخين الغلايين ، وكثيراً من الشعائر الراقصة والصيحات والأغاني الجوقية . بل إن الشكل المكتوب من هذه المعاهدات كان روائياً : إذ ترتب أسماء المشتركين فيها في جرائد ، كما تصف أسماء الشخصيات في الرواية ، وترقم الأعمال الشعائرية بدقة وتستعمل عبارات رمزية لتختم بها العهود بل لتثير الأسئلة .

ولم تكن المعاهدات هذه رواثية فحسب ولكنها كانت كالمسرحيات اليونانية مؤسسة على نماذج من الشعائر البدائية ، فالمعاهدات الأيرويقية "" كانت تستعمل الأشكال التقليدية من كتب الطقوس الأيرويقية ، وكل الترتيبات التي تتخذ في الاحتفالات الشعائرية كانت مؤسسة « على تجوبة جماعية بعيدة الجذور » . وقد بينت الآنسة رورك أن الحمسين معاهدة هندية التي عرف أنها طبعت تكوّن مجموعة من الأساطير والأغاني التي تدور حول بطل واحد وأنها « ذات نيستب ملحمية وموضوعات ملحمية كذلك » وهي بطل واحد وأنها « ذات نيستب ملحمية وموضوعات ملحمية كذلك » وهي

انظر و جذور الثقافة الأميركية به ص ٩٠ – ٥٠.

ه به نسبة الماله في اله ويقبين و هم قبائل خس اتحدت مما حوالي ٧٠ و و من ابطالم Mohawk الذي خلده لونجفلو باسم به هيواثا به في إحدى قصائده

و شعر من طراز رفيع » . وتوكد الآنسة رورك أن هذه كلها ليست أول مسرحيات لنا فحسب وإنما هي أيضاً خير مسرحيات قديمة ، ولا بد ؛ و إذ لا نكاد نتوقع أن يكون في زمانها جهد فني فردي بداني مستواها في القيم الشعرية أو الحيالية ، ذلك لأنها كانت تقليدية جماعية ، تعبر عن قيم مجمعت منذ عهد بعيد » .

وتقترب الآنسة رورك هنا من المستوى الذي حوّمت حوله في كتابها « روح الفكاهة الأميركية »، أعنى أن قيمة القر في بين أدب الفن وأدب الشعب ليست في النسيج السطحي للكلام الشعبي بل في النماذج الكبرى للشعائر البدائية ، أي في الأساطير العظيمة . وفي فصل « تعليقة على الفولكلور » من الكتابُ نفسه \* تتعرف إلى أن شيئاً أساسياً يفتقر إليه موضوعها ، إذ تتحدث عن استعمال الأدباء الأميركيين للمادة الشعبية حتى إنه لا يعدو أن يكون « وضع نتف غريبة إحداها مشفوعة بالأخرى » ولكنها تعجز عن أن تستبين ما هو الشيء المفقود ، ويخفق هذا الفصل في أن يكون ذا نتيجة . أما الشيء الذي اكتشفته الآنسة رورك في هذا الكتاب فهو مبدأ نقدي أساسي يتمم ما استكشفته في كتابها «شارلس شيلر» ، حيث توصلت هنالك إلى أن الموروث ليس في المحتوى بل في الشكل . أما ذلك المبدأ النقدي فهو تعرفها إلى أن الموروث الشعبي الأميركي ليس في المقام الأول طبيعياً بل تجريدي ، ومن صوره تجريد موعظة جوناثان إدواردز ، و « الدُّثر » التي تصنعها قبيلة نفاجو ، والأعمال البطولية المنسوبة لجون هنري بطل الأناشيد الزنجية ، والبُسُط الفرمونتية التي تحاك بالصنَّارة وأن الذي يرسم فيها هو مارين لا نورمان روكويل. وفي الكتاب عناصر أخرى متفرقة مدفونة كانت تبشر بشيء ما ، ومنها : إدراك أهمية « الكليّات ، الجشطالتية

<sup>.</sup> You - YYX - . OY .

في دراسة الثقافات (وهو إدراك مستمد من روث بندكت) ومنهج لتعليم الأدب الشعبي الأميركي بالكليّات تعليماً جادًا ، ودراسة للكيفية التي يتال فيها ناس مثل طائفة الشيكرية الصفة الجماعية التي « للشعب » خلال جيل واحد ــ ولكن هذه كلها محض وعود حالت منيّتها دون إنجازها .

4

غادرت الآنسة رورك في كتابيها الأخيرين الميدان الشعبي بما فيه من الجمع والسرد والاعادة ودخلت في مجال النقد الشعبي الجاد". وليس النقد الشعبي بكبعض النماذج الأخرى من النقد المعاصر ، طريقة مفردة ولكنه عدد من الطرق الممكنة تشترك فيما بينها في مادة واحدة . وتنتمي الآنسة رورك في اتجاهها هذا الى مدرسة هردر ، وهي تتبع جانبا واحداً من هذه المدرسة تتبعاً ممتازاً من حيث انها مظهر للرومانتيكية في مقالها «جذور الثقافة الأميركية » . فتوضح كيف بدأت بنظرية مونتين في الشعر الشعبي أو الأغنية البدائية النابعة من الحياة الجماعية الرعوية ، ثم مضت ذاهبة خلال الحكمة الشعبية التي قال فيكو بوجودها عند البدائي ، مستمرة في الانسان الفلبيعي عند روسو متطورة في نظرية هردر عن الفنون الشعبية باعتبارها قاعدة وقوة مشكلة الفنون الجميلة في الشكل والروح والتعبير ، متضائلة في « نزعة مشكلة الفنون الجميلة في الشكل والروح والتعبير ، متضائلة في « نزعة القدم » ( أما جانبها القدم » ( أما جانبها القدم » ( أما جانبها التاني وهو الموروث الممتد بين فيكو وهردر المزدهر في صورة « الكلتور » النازي فقد اغفلته الآنسة رورك ) .

وهناك موروث آخر من النقد الشعبي ولكن يبدو أن الآنسة رورك تكاد لا تعرف عنه شيئاً وهو المدرسة الانجليزية الأنثروبولوجية في القرن التاسع عشر: وتبدأ بالسير إ.ب. تيلور والسير جيمس .ج فريزر وتستمر في أندرو لانج وإ.س. هارتلاند وأ.إ. كروني وغيرهم . ومع أن هولاء جميعاً يتميزون بسعة الاطلاع ، ويتميز فريزر ولانج من بينهم بأنهما كانا أستاذين في الآداب

الكلاسيكية من الطراز الأول، إلا أن عملهم الرئيسي جميعاً لم يكن لدراسة الأدب بل لدراسة نماذج السلوك البدائي التي يقوم عليها أدبنا. وليس ها هنا مجال للتعليق إلا على عدد قليل من كتبهم الكثيرة . أما تيلور فإنه درس في مؤلفه الاكبر « الثقافة البدائية » Primitive Culture تطور الثقافة وقيمة ما تبقى منها: ابتداء من همهمة الساحرة الطبيبة في يد الطفل الى بقايا الأنيمزم في الفلسفة . وأما كتاب فريزر « الغصن الذهبي » Golden Bough ، وهو ضخم يقع في اثني عشر مجلداً ، وغيره من كتبه ، فإنها أخبار موجزة - مرتبة على نحو شعري - عن الأسطورة البدائية والشعائر التي تكمن في قاعدة كل مظهر من مظاهر حضارتنا . وأما لانج فانه استوعب الميدان كله تقريباً، ابتداء من الطوطمية الاسترالية حتى هوميرس وحكايات الجنيات . و درس هار تلاند الأسطورة والمعتقد دراسة مقارنة في مؤلفيه العظيمين « الأبوة البدائية » Primitive Paternity و « أسطورة برسيوس » The Legend of Perseus . وعالج كرولي في كتبه « الوردة الصوفية » The Mystic Rose و « شجرة الحياة » The Tree of Life و « مثال الروح » The Idea of the Soul على التوالي الأصول البدائية للزواج ، والدين واحدى الفكر الفلسفية.

وأتم أعمال هولاء وبخاصة في حقل الدراسات الكلاسيكية ما يعرف بمدرسة كيمبردج (مع أن جلبرت مري من أكسفورد أحد قادنها وأثر فيها علماء آخرون من اكسفورد مثل تيلور ولانج تأثيراً بعيداً). وتضم مري وف.م. كورنفورد وأ.ب. كوك وجين هاريسون وكل هولاء عابلوا في كتب تتداخل ويتمم واحدها الآخر القاعدة الشعائرية الكامنة وراء الفن والمسرحية والملحمة والدين والفلسفة عند اليونان ؛ فأبرز مري أنواع الصراع الشعائري المختفية تحت التراجيديا الإغريقية وقصص هوميرس : وقام كورنفورد بتحليل مشابه في ميدان الكوميديا الإغريقية وتتبع الفلسفة الإغريقية

منذ بدأت تباشيرها في الشعائر الدينية . ودرس كوك ( الرب – الملك ) الإغريقي دراسة شاملة باعتباره شخصية شعائرية . وتتبعت الآنسة هاريسون في سلسلة من الكتب تبدأ سنة ١٨٨٢ أنموذجا من الصراع الشعائري من خلال كل مظهر من مظاهر الفن والدين الإغريقيين على وجه التقريب .

وأهم هؤلاء الأربعة جميعاً في مجال الحديث عن الآنسة رورك ، هي الآنسة جين هاريسون لأنها الوحيدة التي تعرفها رورك من بينهم ( فقد اقتبست منها مرة في كتابها « روح الفكاهة الأميركية » ) كما أن الآنسة هاريسون مثال ممتاز لما كان يمكن أن تبلغه الآنسة رورك لو أنها كانت اكثر اطلاعاً واتيح لها مرتكز ثقافي آخر . وأهم كتب الآنسة هاريسون كتابها « تيمس » وهو دراسة قيمة بالغة «للأصول الاجتماعية في الدين الأغريقي » كما تنعكس في الدراما والشعر والفن المنظور بل وفي الألعاب الأولمبية . وهو يمثل اطلاعاً هاثلاً وخيالاً خلاَّقاً . وثاني كتاب لها مشهور هو « الفن القديم والشعائر » وهو خلاصة موجزة ذات أسلوب شعبي يضم آراء الجماعة ( جماعة كيمبردج ) عن صلات القرنى بين شعائر الحصب الاغريقية البدائية والانتاج الأرَّق المتمثل في المسرحيات وفن النحت . وكلا الكتابين ككتب الآنسة رورك يحللان أشكال الفن على أساس من جذورها الشعبية ، ويبرهنان بالوثائق على موروث شعبي حيّ يؤسس الفنان عليه فنه . غير أن ادراك الآنسة ماريسون أن الشعائر هي المحور ( أو كما يقول كنث بيرك « ادراكها أن الدراما الشعائرية هي القرار المكين » ) وتفوقها في الاطلاع وفي خصب الميدان الذي اختارت أن تجني نماره قد جعلا كتابيها أساساً في النقد الشعبي لا ككتب الآنسة رورك التي لم تعدُّ أن تكون موحية، طافية على سطح الموضوع .

ولعل أهم المشتغلين في هذا المنهاج ــ دون أن تجمعهم رابطة ــ هما جسي وستون ولورد راجلان . أما الآنسة وستون فإنها متخصصة في حقل

القصص الرومانسية بالقرون الوسطى وبخاصة القصص التي تدور حول آرثر . فقد تأثرت فريزر ومري والآنسة هاريسون في مرحلة متأخرة بعض الشيء من تاريخ اتجاهها وقررت أن تطبق نظرتهم الشعائرية على أصول القصص الرومانسية . وكتابها « من الشعاثر الى القصص الرومانسية » – وهو كتــاب بالغ التأثير بني عليــه اليوت قصيدته « اليباب » - شاهد على النجاح الذي أحرزته حين جعلت الأساطير الطلسمية أخيراً مفهومة على أساس من تكوينها في طقوس الحصب . وأما اللورد راجلان ، وهو بارون انجليزي مستقل في بحثه جاف الى حد ما ، فقد كتب كتابين متصلين بالفولكلور « جريمة يوكاستا » Jocasta's Crime و « البطل » (٢) The Hero . والأول منهما دراسات في تحريم الزنا بالمحرّمات وهو بالغ القيمة في صورته العامة وفي تحطيمه للنظريات الأخرى ولكنه تافه من حيث النظرية التي يقيمها راجلان نفسه في النهاية . والثاني من أهم الكتب المعاصرة التي لم تجد أقبالاً " وتذوقاً وهو دراسة " للأبطال التقليديين والشخصيات الدينية في حضارات شعوب مختلفة مثل: روبن هود وسيجفرد وآرثر وكوخولين وأوديب وروميولس وموسى وغيرهم ( يتحاشى راجلان ذكر المسيح مع أن وروده في نماذجه أمر ممكن ) ــ وقد درس هؤلاء الأبطال كصور لأصل واحد هو الأنموذج البطولي الأعلى ، فكتابه ليس تاريخاً ولكنه مأخوذ عن طريق الأسطورة من الدراما الشعائرية . وهذه هي طريقه جالتون الذي حدد أنموذج بطولة أعلى بتحديد اثنتين وعشرين صقة وجعل يقايس كل بطل الى الصفات التي افترضها . ( لقد قام الكتَّاب قبل ذلك ببعض هذه المهمة ومن بينهم الفرد نوت في كتابه لا أساطير الكأس المقدسة ، The Legends of The Holy Grail وأتو رانك في

<sup>(</sup>٢) منذ ان كتبت هذا الفصل نشر بانجلترة كتاب عنوانه لا الموت والولادة الجديدة ي Death و لكني لم أستطع الحصول على نسخة منه حتى اليوم .

كتابه و أسطورة مبلاد البطل و وهذا الكتاب و البطل استعلائي ولكنهم لم يبلغوا مثل هذا التوفيق ) وهذا الكتاب و البطل استعلائي اللهجة ، محرج للنفس غالباً ولكن محتوياته العامة رصينة قاطعة ثورية (هي متضمنة فيما أنتجه فريزر ما هاريسون وستون ) حتى إنه لو لقي انتشاراً لقضى بمفرده على كثير من الهذيان الذي يحسبه الناس نقداً شعبياً .

ومما يقارن بهذا التتبع للنماذج الشعائرية الخفية مع إنحاء على الناحية الغيبية ، دراسة أقامها كولنستل حول شيكسبير في كتابه المسرحية شيكسبير الغيبية - دراسة لسرحية العاصفة ، Shakespeare's Mystery Play : A Study of The Tempest وراجعها مؤخراً بما أسماه « الموضوع اللازماني » The Timeless Theme ثم سار على خطاه ج. ولسون نايت في عدد من مؤلفاته . وآخر وريث لهذه الطريقة هو جورج تومسون ( استاذ للإغريقية ومنتسب لكيمبردج سابقاً ) الذي ضم إليها الماركسية لينتج كتاباً متميزاً عنوانه ، اسخيلوس وأثينا ، Æschylus and Athens وعنوانه الفرعي ودراسات في الأصول الاجتماعية للدراما ، . وبالاضافة الى استمداده الجم من ، مدرسة كيمبردج ، ، تجده يفيد من حقل أوثق صلة بالعلم وهو الأنثروبولوجيا من النوع الذي يمثله مالتووسكي وباتسون . وأكبر مؤثر في انتاجه هو كتاب ، الوهم والحقيقة ، Illusion and Reality الماركسيّ النزعة من تأليف كودول ( وهو كتاب متأثر الى حد ما بالنظرية الشعائرية ) ومع أنه بقرأ دائماً اسخيلوس واللراما الإغريقية على ضوء الأصول الشعائرية ( مع لمسات يوهميرية ) فإنه يتص على الأصول الشعائرية نفسها من حيث أنها مظهر للعمل المنتج مع الوظيفة الرئيسية للسعور أو للتعاويذ أعنى ما يجعل المحصولات تنمو . وهناك ناقد انجليزي آخر اسمه ولتر ألن ومع أنه غير مهتم كثيراً بالشعائر فقد استغل الأسطورة استغلالاً لامعاً ( مع المبادئ اللاهوتية ) في دراسة الحيال القصصي عند أدباء مثل كافكا ومارلو وغراهام غرين وهنري

غرين في قطع حديثه نشرت في مجلات أو مجموعات.

وكل الذين تقدم ذكرهم دارسون ونقاد بريطانيون ، ولا يوازي جهودهم في أميركة الاجهد ضئيل. وربما كانت أهم طريقة شعبية مثيرة في هذه البلاد هي طريقة وليم تروي ، وهو ناقد أدبي كامل التطور يعمل على أساس من الأساطير والشعائر ، ولكن بما أن الاتنتي عشرة مقالة ومراجعة ، أو نحوها - الَّي أبرز فيها أفكاره لم تجمع بعد في كتاب ، فليس لانتاجه ذلك الاعتبار الذي يستحقه ؛ وقد حلل القصة الزولائية على قاعدة النموذج الأسطوري الأساسي لقصته أورفيوس ويورديكه وفستر لورنس بعرضه على نماذج دوره المفضل فرأى فيه الرب المحتضر أو الملك الضحية ، وقرأ موالهات مان على أساس عدد من الأساطير الأساسية والطقوس ابتداء من الشعائر ألتقديسية التي تكمن في قصة « موت في البندقية » Death in Venice الى الأسطورة الاجتماعية الراقية التي تتخلل قصصه عن يوسف ، ورأى أبطال ستندال « حمالي خطايا » تكفيراً عن غيرهم \* ومولفاته امتداداً شعائرياً للدراما الاغريقية. وقرأ بعض قصص هنري جيمس بمصطلح أسطورة جنة عدن وهبوط آدم ، ورأى تطابقاً بين جاتسي عند فتزجرالد وبين أبطال القصص الطلسمية ، وبين ستار وايقاروس ؛ ووفق اكثر من أي ناقد معاصر آخر ( إن كانت شهادة جويس تعني شيئاً ) بوضع النماذج الأسطورية والشعائرية الكامنة وراء انتاج جويس ، وبتحليل أهميتها . ومع أنه يسمي طريقته أسطورية ، ويعتمد على فريزر بخاصة للنماذج الكبرى التي يراها قابعة في صميم المعنى الأدبي ، فإنه يستمد كثيراً من ماركس وفرويد ( ومن مواد أخرى تعد نسبياً عويصة مثل علم الطبيعيات ) . وطريقته بعامة تنزع الى

الاستمارة الدارجة في هذا أن يقال هو «كتيس الخطيئة » Scape-goat وهو تيس للتكفير لخمي الكاهن الأعلى يديه على رأسه ويقر عليه بكل ذنوب الشعب ثم يطلقه نيحمل الذنوب كلها المالبرية ( أنظر اللاويين ١٦ : ١ - ٢٣ ) .

الكثرة ، حتى ليكون من الأفضل أن نسميها « دانتية » ( فربما كان ثروي هو الناقد الحديث الوحيد الذي يلح على حاجتنا لاحياء مبدأ دانتي بأن المعنى له أربعة مناسيب ) ومهما يكن اسمها فهي في أميركة أقرب شيء الى الأمجاد التي سجلتها جماعة كيمبر دج بانجلترة إلا أنها في نطاق ضيق .

أما فرنسيس فرغسون ، أهم ناقد أميركي يرتكز نقده حول الدراما ، فقد نظر الى الدراما من خلال النماذج القرابينية القديمة التي تصورها مأساة « أوديب الملك » لسوفوكليس . وقد جرب كذلك أن يقرأ شعراء وقصصيين مثل دانتي وجيمس ولورنس على الطريقة نفسها في قطع ينشرها في المجلات ، ولمَّا تجمع في كتاب شأنها في ذلك شأن مقالات تروي . وإذا استثنيت هذين الدارسين وجدت محاولة جادّة قليلة في أميركة تنحو نحو النقد الشعبي في مجال الأدب الفني . لقد تأثر راندل جرل كثيراً بالأسطورة والشعائر في شعره ولكنه لم يستغلهما في نقده الممتاز، إلا بين الحين والحين. ونجع جوزف كمبل ﴿ وهو دارس وناقد للأدب الشعبي والميثولوجيا بعض النجاح ( مع تبسيط عَلَّ ) في تطبيق مادته على المحك المعاصر ، أعنى ، يقظة فينيغان ، في كتابه Skeleton Key الذي كتبه مع هنري مورتون روبنصون . ومما يعرقل جهده في هذا الاتجاء استخفافه بالعوامل الشعائرية استخفافاً يحاول أن يحطم روابط الأسطورة بأرض الواقع ، ويرسلها طائرة في الفضاء الرقيق ـــ فضاء المتافيزيقيا واللاهوت المقارن أو ما هو أسوأ من ذلك . وأقادت ماري أوستن في عديد من كتبها بما أدته في مجالها الخاص حين تتاولت العلاقة بين الأشكال والايقاعات في الشعر الهندي الأميركي ، وبين هذين الجانبين في الشعر الأميركي الحديث . وفي السنة أو السنتين الماضيتين تدفق تيار فجائي من النقد الذي يهم بالنماذج الأسطورية ، بعضه - مثل ، ادعوني اسماعيل » Call Me Ishmael لشارلس اولسون وكتب باركر تيلر عن الصور المتحركة \_ يستمد من علم التحليل النفسي فيصيب الحرّ فيما يفعله ، وبعضه مشوّشي

أو سطحي كدراسات جيد وهنري ملر التي نشرها ولاس فولي بانجلترة ، وقطع رتشارد تشيز في المجلات ، وبعضه خليط من هذين مثل لا أضعاث ، Chimera ، وبعضه خليط من هذين مثل لا أضعاث ، مدى استمرار وهي مجموعة من ابحاث عن الاسطورة . ومن العسير أن نتكهن بمدى استمرار هذه الحركة أو الى اي مدى تمثل نوعاً جديداً من معاداة النورانية او تعكس اتجاهاً سارياً من انتحال الشعبية .

والى جانب خطر الإخلاد الى التفاهة والعبث هنالك خطران أفدح في الموقف الفولكلوري وكلاهما قد تجنبتهما الآنسة رورك بحسن ذوقها ؛ ففي أحد الطرفين هناك خطر « انتحال الشعبية » أي الاستمداد من الشعب لاظهار الحذاقه أو اتخاذ الفضائل الرعوية التي قد يتميز بها أثر بدائي سوطاً ينصب على كاهل الأدب الشكلي. وأبرز مثل على هذا هو تلك العبارة التي تكاد لا تصدق في كتاب « ما الفن » لتولستوي • حيث يصرح بتفضيله تمثيلية صامتة عن صيد الغزلان بين قبيلة الفوجل ( وهي في نظره عمل فني سليم ) على هملت ( وهي محاكاة كاذبة لعمل فني ) . وفي الطرف الثاني تقع « شعبية » النازية أي غيبية الهُـلاَس المتصل بالعرق والوطن ؛ وخير أدب مشهور يمثلها هو مذهب لورنس في البدائي والحاحه على أن الفلاحين والهنود وشتى البدائيين يفكرون « بدمائهم » ويعرفون بقوة « بصائرهم » . وقد وضحت الآنسة رورك أنها على وعي بالأخطار القائمة في الطرف الأول حين المحت الى مدى الحلف بين الاستعمال المزيف لمادة تنتحل المظاهر الشعبية على يد غرانت وود ، وبين الاستعمال الجاد للموروث الشعبي الرسمي على يد شيلر . ومع أنها لم تقل شيئاً صريحاً عن الخطر الثاني ( وخاصة فيما يتعاق بهردر ) فإنها قد هاجمت بذور هذا الحطر وسمته « تراجعاً » اجتماعياً -وهناك نوع آخر من النقد وثيق الصلة بالنقد الشعبي وهو التاريخ الحضاري الذي يعالج الفولكلور والأسطورة بالمعنى الآخر لهذين المصطلحين، وهو ما

<sup>·</sup> انظر الصفحة ٢٢٥ - ٢٢٦ من الكتاب المذكور .

عناه ثور مان آر نو لد حين حعل و فولكلور الرأسمالية ، Folklore of Capitalism عنواناً لكتابه مشيراً الى المعتقدات العامة الخاطئة التي تنزع الرأسمالية إلى أن تبثها . ويمثل فرنون ل. بارنغتون وهو أحد القلائل الجادين من مؤرخي حضارتنا ، مقارنة ممتعة لكونستانس رورك فيما كتبه عن كروكبت من حيث الطريقة. فبينما هي تهتم في الدرجة الأولى يسحر الأساطير نفسها ، وتنبعث متحمسة لتنكر كل شهادة تظن أنها تنتقص منها ، نرى أن محاولته هي أن يسوي أساطير كروكت بردها إلى مكوناتها ومهماتها السياسية . وفي تحليل آخذ بالقتور تدريجاً في كتابه ، التيارات الكبرى في الفكر الأميركي ، يُعرِّي البطل الخرافي حتى يبرز من وراثه كروكت الحقيقي : شخصاً مريضاً جاهلاً مغروراً طموحاً خلق منه الماهرون من محرري الصحف المنتمين لحزب الأحرار رمزاً أميركياً حين كانوا يبحثون عن أي « دلدول » يتماومون به زعامة جاكسون . واستغله حزب الأحرار طوال أن كان صالحآ لذلك ثم قذفوا به جانباً كالحصاة حين أنكر عليه الناخبون أبناء الغابات سجله الانتخابي الذي يشير الى مساعدته الدائمة لمصالح المصارف الشرقية . ويظهر بار نغتون كيف أن الأسطورة بنيت لبنة لبنة ويخمن بحذق عمن كان « شيطان الوحى » في كل كتاب، ويدل فيها على مواطن الدعاوة الدائمة ضد جاكسون التي استخفت وراء نوادرها الحزلية . وبالتالي يبرز كروكت وقد أخذ نفسه يصدق تلك الأساطير شأنه في ذلك شأن كثير من الأبطال الحقيقيين الذين تنسج الأساطير من حولهم .

أما الآنسة رورك فلم تزد على أن تؤكد ، متحدية وزن البراهين كلها ، أن كروكت هو نفسه الذي خلق الأساطير بشخصيته وحديثه الطلي الأصيل ، أما حزب الأحرار و فربما زادوا الى شهرته زخماً ، ، وأنه هو الذي كتب تلك الكتب جميعاً أو حلى وجه التقريب وأنه كان شخصاً ديمقراطياً شريفاً قاوم جاكسون لمصالح ناخبيه بشرف . وأصوب من هذا الانجاه الذي

سارت فيه الآنسة رورك أن يؤخذ رأي بارنغتون عن المكونات السياسية التي جعلت من كروكت بطلاً شعبياً ثم تدرس الطريقة التي أصبح بها هذا الشخص المجتلب فيما بعد أسطورة شعبية أصيلة أو – على الأقل – أسطورة منقولة الى المجالات الشعبية في «حوليات كروكت» «Crocket Almanacs بعد موت كروكت نفسه . ( ويبدو أن بارنغتون لم يسمع بهذه الحوليات أو بعد موت كروكت نفسه . ( ويبدو أن بارنغتون لم يسمع بهذه الحوليات أو لم يعرها اهتماماً وفيها يظهر كما تقول الآنسة رورك بحق «آثار قليلة من التحيز السياسي »)

ومن صور هذا التاريخ الحضاري بأميركة ما هو أدنى من كل ما تقدم وتلك هي الصورة المتسلسلة للعقلية الشعبية الأميركية التي قدمها منكن في سلسلة عنوانها « محاباة » Prejudices ، وفي عدد من الكتب الأخرى ( تبدو فيها شهرة بريو مع توافه شوون الطبخ على مستوى واحد من الأهمية من حيث هما مظهران حضاريان للعقد الثالث من هذا القرن ). كذلك فإن من صور هذا التاريخ الحضاري أيضاً كتاب « العهد الزاهي » كذلك فإن من صور هذا التاريخ الحضاري أيضاً كتاب « العهد الزاهي » ومن نماذجه النافعة المتخصصة ذلك المجال الذي اختطه مالكوم كوني أعني الجو الحضاري للأدباء في مقاليه « عودة المنفي » و « الجمهورية الجديدة » وهما قوامم تفصيلية — على طريقة منكن للكتب التي كان يقرأها الناس في وهما قوامم تفصيلية — على طريقة منكن للكتب التي كان يقرأها الناس في وأحاديث عن الأثر الذي تركته في جيل أدني أحداث موثرة مثل انتحار وأحاديث عن الأثر الذي تركته في جيل أدني أحداث موثرة مثل انتحار هارت كرين وهاري كروسي وفترة الانهيار الاقتصادي والبطالة .

٤

ثمة بعض مظاهر أخرى من إنتاج كونستانس رورك في حاجة الى بحث ، أحدها : التعارض الغريب أو مسافة الحلف بين عناوينها الرئيسية والفرعية في كتبها الأولى . فمثلاً جعلت لكتابها « ممثلو الساحل الذهبي المتجولون »

عنواناً فرعياً هو و أو ارتفاع نجم لوتاً كرابتري ، والكتاب في حقيقته أصغر من العنوان الأول وأكبر من الثاني بقسط وافر . وكتابها و روح الفكاهة الأميركية ، عنوانه الفرعي و دراسة الشخصية الأميركية ، وهو يناسب العنوان الفرعي اكثر من العنوان الأصلي لأن ما يتعلق منه بروح الفكاهة قليل جداً ( إلا أن تكون كلمة Humor مستعملة بالمعني الآخر الذي يستعمله بن جونسون أي و الطبع ، وإذا كان العنوان تورية لا شعورية فإنه منطبق على موضوع الكتاب خير انطباق . غير أنها لو جعلت العنوان فإنه منطبق على موضوع الكتاب خير انطباق . غير أنها لو جعلت العنوان يتتحد العنوان الأميركي ، أو و الأخلاط الأميركية ، لكان ذلك أدق ) . ولم شيلر ، وعنوانه الفزعي و فنان بمقتضى الموروث الأميركي ، كذلك فإنه شيلر ، وعنوانه الفزعي و فنان بمقتضى الموروث الأميركي ، كذلك فإنه أول كتاب لها توجد فيه صلات قرني متينة بين الفنان الفرد والصورة الأميركية الكبرى .

ولا مشاحة في أن انتاج الآبسة رورك كان محدوداً ، فقد كان ينقصها علم جبن هاريسون واتخاذها الدراما الشعائرية محوراً لبحثها ، كما كان ينقصها تمرس راجلان بمادته الواسعة ، والقدرة المتشعبة المتكاملة عند كل من تومسون وتروي ، ومعرفة ماري أوستن بالأمم البدائية نسبياً أو « بالشعب الحقيقي » ، بل كانت تنقصها العقلية الركينة الأصيلة التي وهبها بارنغتون . وقد بدأت عملها بالمعوقات المحبطات ومنها : فكرة ترى أن الفولكلور لون محلي وذكريات عاطفية عن المسرح ؛ ثم مجال غفل منوط بجهلة تخصصوا في القيثارة والقبعة الواسعة ؛ وبلد يفتقر موروثه الشعبي الصحيح الى كل انسجام إذ يتألف من بقايا هندية وزنجية وواردات أوروبية ، وكلها قد عدلت تعديلاً يقعد دونه التمييز لكي تناسب قرائن الأحوال الجديدة . وعلى الرغم من يقعد دونه التمييز لكي تناسب قرائن الأحوال الجديدة . وعلى الرغم من هذه المعوقات المحبطات يمثل عملها تطوراً مطمئناً نحو نقد ذي بال . فقد هذه المعوقات المحبطات يمثل عملها تطوراً مطمئناً نحو نقد ذي بال . فقد هذه المعوقات المحبطات يمثل عملها تطوراً مطمئناً نحو نقد ذي بال . فقد هذه المعوقات المحبطات يمثل عملها تطوراً مطمئناً نحو نقد ذي بال . فقد كشف عن مهمته التحليلية والتركيبية في كتابها « روح الفكاهة الأميركية »

وعن صلات القرابة بين الشعب والأدب الفي وبنى موروثاً من المضمون الشعبي « المنتحل » في كتابيها كروكت وأدبون ، وأبان أن الموروث في المشكل اكثر مما هو في المحتوى في كتابها شيلر وأن منهاجها الصحيح هو التحليل الشعبي الفن الشكلي . وتحقق من أن الموروث الشعبي الأميركي تجريدي وفيه عناصر شعائرية أصيلة في كتابها الذي لم يكمل « تاريخ الثقافة الأميركية » ، وعلى تلك القاعدة أدى أهم وظائفه في التحليل والتركيب الأميركية » ، وعلى تلك القاعدة أدى أهم وظائفه في التحليل والتركيب الموروث الذي وجدته في استعراضات المنشدين الهزليين وأعادت بناءه من أجل أدب زنجي ) .

وربما كانت صلتها بفان ويك بروكس تستحق أن تذكر هنا ، فهي لم تقتبس اقتباساً محدداً من كتبه إلا من كتابه وحج هنري جيمس » في فصل عقدته لهذا القصصي في كتابها و روح الفكاهة الأميركية » فأخذت بعض أحكامه العارضه بالقبول ، وحطمت استنتاجه الأساسي وهو : أن جيمس نشق عن الموروث الأميركي حين تعلق بالمناظر العالمية ، أي تشوّف الى إناء كبير ولم يقنع و بسمنه في أديمه » . ولقد هاجمت بروكس بطريقة غير مباشرة في حديثها عن مارك توين في و روح الفكاهة الأميركية » . ( بقولها : من الخطأ أن يتطلع الدارس في مارك توين الى ناقد اجتماعي حتى ولو كان من الخطأ أن يتطلع الدارس في كتابها و شارلس شيلر » بياناته التي أصدرها في مجلة و الحر » الموجمت في كتابها و شارلس شيلر » بياناته التي أصدرها من الفنانين الأميركيين خلقاً آلياً بدلاً من أن يدعو الى حررية استعمال من الفنانين الأميركيين خلقاً آلياً بدلاً من أن يدعو الى حررية استعمال من اللواد الأميركية الناشة عن محض الحاجات والمواقف المحسوسة . بل إن

تبجيلية احتفظ فيها لنفسه بحقوق الطبع ، يحتوي في المقال الذي أضفى عنوافه على الكتاب هجوماً حاداً على صميم موقف بروكس ( دون أن تسميه ) ، على ما وسمه دي فوتو باسم و المغالطة الأدبية » ، وذلك حين قالت: « إن الفكرة المستحكمة في الأذهان بأن ثقافتنا أدبية ، أو أي فكرة مشابهة نحملها سلفاً ، قد تنحرف بأحكامنا عن الجادة » ومن الناحية الأخرى تعلم منها بروكس دون ريب . ومن المحتمل أن التقرير الذي أثار تعليقات كثيرة في الطبعة الأولى من كتابه و محنة مارك توين » ومؤداه أنه ليس لأميركة فنها الشعبي سس من المحتمل أن هذا اختفى بعد أن اطلع بروكس على مؤلفات الآنسة رورك ، وأنه تعويضاً عن موقفه السابق ، قد حشد في المجلدات الحديثة عن التاريخ الأدبي قطعاً كبيرة من المادة الشعبية ، وبعضها منتزع من كتب الآنسة رورك وليس فيها نقل واحد معزواً الى مصدره .

إن كثيراً من طريقة الآسة رورك في تناولها الحاص للأمور وكثيراً من عميزاتها ليتمثل بالصراع الأساسي بينها وبين بروكس حول هنري جيمس با ذلك لأنها في جهادها لتخلق موروثاً أميركياً صلباً صالحاً للاستعمال شعرت أن التخلي عن جيمس وإسلامه لا للأعداء » أمر سخيف ، ولذلك جاهدت بحمية لكي تعيده الى حظيرته . والفكرة التي يدور عليها فصلها عن جيمس في كتاب لا روح الفكاهة الأميركية » هي أن جيمس ، كما ذكر هاولز ، واقف في الموروث الأميركي أساساً وأصالة ، وأنه لم يكن أشد صلة بهذا وبالجملة لم تكن الآنسة رورك فحسب المستخصلة للأصول والجذور الشعبية في الفن الشكلي ، والمكونة لموروث شعبي حي يستعمله فنانو المستقبل ، والمعلمة للنقاد الإقليميين مثل فان ويك بروكس ، والمنبهة الى أشخاص مغمورين ومظاهر حضارية في ماضينا لم تدرك على وجهها الصحيح مثل مغمورين ومظاهر حضارية في ماضينا لم تدرك على وجهها الصحيح مثل

أدبون وفولتير كومب واستعراض المنشدين الهزليين وهوراس غربلي - لم تكن كل ذلك فحسب بل كانت أيضاً ديمقراطية محبة لوطنها بمعنى أعمق وأوسع معرفة من المعنى الذي يفهم به الديمقراطية والوطنية « الفشارون » ومعدمو الكتب . وما ذلك الالان جذورها الشجية كانت أصيلة جوهرية .

## الفصلالهادس

## مُود بوُدكين وَالنَّقَد الْفِيبِي

تتميز مود بودكين في أنها حققت ما لعله أن يكون خير استغلال للتحليل النفسي في مجال النقد الأدبي حى اليوم . فقد نشرت كتابها « النماذج العليا في الشعر » Archetypel Patterns in Pootry — وعنوانه الفرعي «دراسات نفسية للخيال» في اكسفورد سنة ١٩٣٤، فلم يكد يسترعي اهتمام أحد . نعم ، روجع في عدد قليل من المجلات ، وحاز على شيّ من التعليقات المتحمسة في الصحف التي تختص بالفولكلور وعلم النفس ، وعاملته الصحف الأدبية بشيء من الاستعلاء ، ولم يكن له تأثير ملموس في ما قرأته من نقد المجليزي (مع أن نايت وداي لويس وأودن قد اعترفوا به ، وهاجمه ليفز في مجلة تماماً . أما في هذه البلاد (أميركة) ، فتكاد الآنسةبودكين تكون مجهولة تماماً . فلست أعرف مجلة أميركية واحدة راجعت كتابها أو تحدث عنه (على أن بعض النقاد ومن بينهم بيرك وورن قد استكشفوا كتابها وأفادوا منه ) ولا يندرج اسمها في أي مرجع أميركي أو انجليزي وقع في يدي بما في ذلك معجم « من هو » Who is Who ويبلو أنها لم تنشر شيئاً حتى قيام الحرب في أي مجلة إلا في مجلة « فكر » Mind و وفي « الصحيفة شيئاً حتى قيام الحرب في أي مجلة إلا في مجلة « فكر » British Journal of Psychology (وفي « الصحيفة الانجليزية لعلم النفس » British Journal of Psychology (وفي « الصحيفة

الانجليزية لعلم النفس الطبتي ، Brit . Jour . of Medical Psych ، إن كانت هي نفسها أ.م. بودكين التي تقتبس عنها في إحدى الحواشي ) ، ثم أسهمت بمقال في مجلة الريح والمطر Wind and the Rain وهي مجلة انجليزية حديثة ذات منحى ديني أخلاقي .

وثمة عدد من الأسباب ينفستر لم ظلت الآنسة بودكين مغمورة ، أولها : أنها ليست عللة نفسية عترفة ، بحيث تمنح كتابها شيئاً من نفوذ العالم المتخصص ، ولا هي فيما يبدو ناقدة عترفة كذلك ، ولكنها ، على ما يظهر ، تلميذة بهوى الأدب (وكانت ذات يوم تقرأ لأحد الناشرين) ، اتفق أن كان لها تعرف واسع بكل من علم النفس والأدب الخالق ، ولديها إحساس أدبي أصيل ، وحس بالتناسب ، وذوق "يعنبها التطرف المعهود في النقد المتصل بالتحليل النفسي . وقد بدأت رغبتها في الجوانب الأدبية من التحليل النفسي ، فيما نمي إلي "، في منتصف العمر ، فاستمعت إلى مجموعة من المحاضرات يلقيها الدكتور كارل ج يونج في زوريخ ، على طلبة غير مختصين ، في العقد الثالث من هذا القرن ، عن نظرياته النفسية ومشتملاتها . ولذلك اعتمد العقد الثالث من هذا القرن ، عن نظريات يونج وكشوفه ، وإن كانت الفكرة كتابها في المقام الأول على نظريات يونج وكشوفه ، وإن كانت الفكرة أتراه لو عرفه أقر ما فيه أو أنكره ؟ ذلك موطن للتساؤل .

وأنا لست أجد الكفاءة في نفسي لأشرح أفكار الدكتور يونج ( أو أي عالم نفسي آخر ) شرحاً فنياً ، ولكن في سبيل تقدير ما أدّته الآنسة بودكين لابد من مجمل لتلك الأفكار التي تتصل بالفن . وفي طليعتها من الزاوية الأدبية ، فكرة « النماذج العليا » ، وقد عرفها يونج تعريفاً شاملاً في مقال له بعنوان « في العلاقة بين التحليل النفسي والفن الشعري » نشره في كتابه «إسهامات في علم النفس التحليلي » « Contributions to Analytical Psych. « إسهامات في علم النفس التحليلي » شعورية أو « رواسب نفسية لتجارب وهي حسب تعريفه صور ابتدائية لا شعورية أو « رواسب نفسية لتجارب

ابتدائية لا شعورية ، لا تحصى ، شارك فيها الأسلاف في عصور بدائية ، وقد ورثت في أنسجة الدماغ ، بطريقة ما ؛ فهي – إذن – نماذج أساسية قديمة لتجربة إنسانية مركزية ؛ أما نظرية يونج التي كرست الآنسة بودكين كتابها لاستقصائها بحثاً ، فهي أن هذه النماذج العليا تقع في جذور كل شعر ( أو كل فن آخر ) ذي ميزة عاطفية خاصة .

ويرى يونج أن هذه النماذج العليا موجودة في كل حلقات سلسلة النقل ــ أو التعبير ــ كتصوّرات في اللاوعي عند الشاعر ، وكموضوعات مترددة أو سلاسل من الصور في الشعر ــ وكتصورات في اللاوعي عند القارئ أو عند الجمهور . وهذا مبنى على فكرته عن ، اللاوعي الجماعي ، الذي يخترن الماضي الجنسيّ وهو الذي ولَّد الأبطال الاسطوريين للبدائيين ، ولا يزال يولد أخيلة فردية مشابهة للرجل المتمدّن ، وهو الذي يجد تعبيره الاكبر في رمزية تتجاوز حدود الزمان غير أنَّها مألوفة نسبياً ، وهي رمزية ما تزال تتكرر أبداً . ( لابد من أن يتضح للقارئ مدى اقتراب هذه الفكرة من النظريات الدورية في التاريخ كنظرية فيكو ، ومدى اقترابها أيضاً من التعديل الذي أدخله شتكل Stekel على نظرية فرويد في رمزية ألحلم الحرة التجريبية لكي يسند الرمزية الثابتة في كتاب له يصور حلم الغجر ، وكم تبدو خلاَّبة هذه النظرية ، في نظر أديب مثل جويس تأثر بفيكو وكان بفتش عن سيكولوجية يستعملها ليخلق « القاسم المشترك الأعظم ، بين الناس جميعاً ) : ويقول يونيج إن الفنان والمريض عصبياً يعيدان بتفصيل ، الأساطير المستمدة من التجارب الشعائرية عند الإنسان البدائي ، أحياناً عن وعي ، وأحيانًا من خلال عملية « حلمية » . غير أن الفنان مع هذا ليس امرءًا مريض الأعصاب بل هو في الحقيقة بكونه فناناً أهم بكثير من المريض في أعصابه . بل إن يونج يعلى من شأن الشاعر عرضاً ، في مقالته و السيكولوجيا والشعر ، التي نشرت في مجلة ، فترة الانتقال ، حين يقول إنه ، إنسان

جماعيّ ، إنه الحاملُ المشكّلُ للنفس الانسانية الحيوية لا شعورياً » . ومع هذه الفكرة تتمشى فكرة أخرى ؛ وهي أن الفن في الجملة « فسّالية مستقلة ذاتياً » Autonomous Complex لا نعرف عن أصلها شيئاً ، أي هو تعبير يعيا على براعة العلم تفسيره ، وكل ما يستطيعه التحليل النفسي أن يدرس المقدمات ، ويصف عملية الحلق وصفاً ، دون أن يفسّرها . (١) وهناك مبادئ يونجية أخرى أقل قيمة من هذه في مؤلف الآنسة بودكين وفي النقد الأدبي عامة مثل : مبدأه في اللبيدو وهو ما خالف به فرويد منل البدء إذ اعتبر اللبيدو « طاقة غريزية نفسية بعامة » أي « دفقة حيوية » كما يقول برغسون لا « طاقة غريزية نفسية بعامة » أي « دفقة حيوية » كما يقول برغسون لا « طاقة غريزية » فحسب ، ومثل نموذ جَيَّ الشخصية الانجاه الداخلي أو الحارجيّ للبيدو ، واصطلاحاته الأخرى مثل Anima الانجاه الداخلي أو الحارجيّ للبيدو ، واصطلاحاته الأخرى مثل المنخصية ويعني بها الصورة المثالية أو صورة النفس و Persona وهي الشخصية الحارجية المكملة . إذن فليس يهم التحليل الأدبي من مبادئه إلا مبدأ اللاوعي الحماعي ، والنماذج العليا ، وذلك هو ما أدركته الآنسة بودكين .

ويبدو أن مبادئ يونج في علم النفس التحليلي أكثر جدوى على النقد الأدبي من مبادئ فرويد ، من عدة وجوه . وقد تحدثت الآنسة بودكين عن فائدتين لها حسما رأتهما ، فقالت :

إن مضطلح فرويد لا يستطيع أن ينصفه ( أي التفاعل بين فكر الفرد والموروث الاجتماعي في القصيدة ) ذلك لأن المسلمات التي يعمل على خوتها ، تقضي بأن تُنفَسّر أعلى النتائج وأدناها في عملية الحياة ، بمصطلع العناصر التي كانت موجودة في البدء . كذلك فان إلحاح الكتاب الفرويديين

<sup>(</sup>١) تمشياً مع هذه النظرة لم يكتب يونج الا قليلا عن فنانين بأعيائهم أو عن أعمال فنية بولا أعرف له من الدراسات الأدبية الاحديثاً موجزاً عن « فارست » لحوته في كتابه « سيكولوجية اللاوهي » وتحليل لكتاب « عولس » لجيمس جويس في : Wirklichkeit der Seele

على العلاقة الحسية بين الأب والابن يغفل وجهه نظر أخرى لا تقل عنها صحة ومتانة أعني أن سحر الأب في نظر الابن وتأثيره البالغ فيه إنما يرجعان إلى أن الأب يمثل الرافد الأول في ذلك التأثير الواسع للهيئة الاجتماعية نفسها ولرصيدها المخزون.

ولعل أهم ميزة لمبادئ يونيج على مبادئ فرويد في مجال النقد الأدبي ، هي أن فرويد ، على خلاف يونج ، كان ينزع ـــ حيناً ما ــ إلى أن يعتبر الفن تعبيراً مرضياً ، أي أنه على وجه الدقة نتاج مرحلة نرجسية من مراحل النطور ، أي تحقيق وهمي للرغبات ، أي رضي منعوض ناشيء عن تَوَقَانَ منهوم ، لم يجد شبعه في عالم الحقيقة . وقد كتب عن « الجمال » في «المدنية وما يعلق بها من تبرم »، Civilization and its Discontents يقول : « إن ما يبدو أكيداً في حال الجمال هو أنه مستمد" من عوالم الحس الجنسي ، فحب الجمال مثل تام كامل على "معور ذي غايات مكبوتة » ، وليس من هذا أقرارُه بأن التحليل النفسي « لا يستطيع أن يقول عن الجمال إلا شيئاً أقل عما يقوله عن غيره من الأشياء » . ومع ذلك فان فرويد ، لا أي واحد من تلامدته الذين انشقوا عنه ، هو الذي قد طبع أثره البالم على كل أديب وناقد حديث ، على وجه التقريب . وإذا استثنينا اصطلاح « مركب النقص » الذي ابتكره أدلر – وهو اصطلاح قد عم وطم - لم نجد نسبياً لهذا العالم النفسي إلا أثراً أدبياً قليلاً . ( ولكن لا بد من أن نقر بأنه تكاد كل القصص التي تتعلق « بالأنا » أو دوافع القوة أو التعويض ابتداءً من « جاتبي العظيم » \* The Great Gatsby حتى ه ما الذي يجعل سامي يجري " What Makes Sammy Run تكاد كلها أن تكون اغترفت – لا شعورياً – شيئاً من سيكولوجية أدلر الفردية ) (٢)

ه جاتسيي العظيم قصة من تأليف ف. سكوت فتر جرالد ، نشرت سنة ١٩٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في سنة ١٩٤٦ ظهرت سيرة عنوانها يروليم إرنست هنلي ير ، كتبها جيروم هاملتون بكل ==

ولميس ليونج — خارج زوريخ حيث وقع جويس بعض الشيء تحت تأثيره — إلا أتباع قليلون في الاتجاه الأدبي ومن بينهم يوجين جولاس ، وجماعة « فترة الانتقال » بباريس — لفترة قصيرة من الزمن — وجماعة من الشعراء والنقاد الاشتراكيين الذين يلتفون حول جيمس أوبنهايم في هذا البلد (٣). أما شتكل ورائك وغيرهم من المنشقين على فرويد فقد كان أثرهم ضئيلاً خارج الحقول التي يعملون فيها .

إن الطبيعة الجماعية التقريرية لسيكولوجية يونج هي أعظم شيء فائدة للنقد الأدبي ولكنها أيضاً تتضمن أعظم الأخطار عليه أعني ما فيها من ميل لإعلاء شأن اللاعقلانية والتصوف و « ذاكرة الجنس » أي تلك الأشياء التي جعلت يونج جذاباً لدى المفكرين النازيين والفاشيين . وقد تجنبت الآنسة بودكين هذه الهوة في أفكار يونج ، ولكنها في مرة واحدة في كتابها — على الأقل — تدعو إلى المضي في المحاولة لفهم النماذج السيكولوجية الكامنة « بطريق الشعور لا بطريق الفكر » وفي هذا ما قد يلمح — ولو في شيء من الغموض — إلى إعلاء شأن اللاعقلائية التي حببت يونج إلى الفريق المؤمن بتميز الثرى والدم . أما في أكثر كتابها فإنها تتكئ على النواحي العلمية التحليلية من مبادئ بونج اكثر من اعتمادها على الجوانب المتافيزيقية الصوفية عنده . ومن الأمور ذات المغزى أن تنصد ركتابها بعبارة من الصوفية عنده . ومن الأمور ذات المغزى أن تنصد ركتابها بعبارة من

<sup>....</sup> J. Hamilton Buckley ، وهي متأثرة بأدلر ، لأن مؤلفها يرى في شخصية هنلي \* احتجاجاً ر جولياً يه على داء سل العظام الذي أقمده ، وقد تكون لذلك طليعة اتجاء أدلري في الأدب .

<sup>(</sup>٣) حارل و. ب. و تكت W. P. Wilcutt في كتابه " بليك - دراسة نفسية " الذي نشر بانجلترة ٢ ١٩٤ ان يستعمل سيكولوجية يونج « ليشق طريقاً خلال الأحمة البليكية " في كتبه التنبؤية . ويبدو كتابه في محمقاً لا فكرة له، وهو لذلك نقيض طريف لكتاب الآنسة بودكين ، ويستعملوتكت أكثر مبادى، يونج صوفية وغيبية ويطبقها على الفوضى المشتجرة عند بليك ، ونتيجة ذلك خلية فوضى از دادت بليلة ، (أو كها يقول المثل « حماة مدت بماه » ) أما جيمس أوبهايم ( ١٨٨٢ - ١٨٣٢ ) نقد كان حتى الحرب العظمى الأولى داعية مسالمة Pacifist ، ثم حطمت هذه الحرب معنوياته ، وقضت على صحيفته الفنون السبعة " فتتحول الى التحليل النفعي .

عبارات يونج في أشد أحواله تواضعاً وأقلها إثارة للناس حيث يقول ؛ « لقد أعانني النقد الفلسفي على أن أرى أن لكل سيكولوجيا - بما في ذلك مذهبي أنا نفسي - طابعاً اعترافياً ذاتياً ... وبقبول هذه الحقيقة التي لا محيص عنها أستطيع أن أخدم قضية معرفة الإنسان للانسان » .

4

إن كتاب « النماذج العليا في الشعر » من الكتب القلائل التي يتلازم فيها العنوان والموضوع لأنه يتحدث فحسب عن النماذج العليا في الشعر . ويتألف الكتاب من ستة فصول يثير الأول منها مشكلة النماذج العليا ، كما تمثلها الروايات الراجيدية ، ويتناول كشف إرنست جونز لعقدة أوديب في هاملت . ثم تعالج الفصول الحمسة الأخرى الموضوعات الآتية على النوالي : أنموذج الولادة الجديدة في قصيدة « الملاح القديم » ، أنموذج الجنة والنار عند كولر دج وملتن ودانتي ، نساء يعتبرن نماذج عليا في الشعر ، الشيطان والبطل والله نماذج عليا ، بعض النماذج العليا في الأدب المعاصر . وينقسم كتابها منهجياً في قسمين : الأول : الكشف المسهب عن الأنموذج الأعلى في العمل الفني الواحد مثل الولادة الجديدة في « الملاح القديم » والثاني مقارنة أنواع من الأنموذج الأعلى في عدد من الأعمال الفنية كالفصل عن النماذج العليا من النساء عند عظماء الشعراء . وكلا المنهجين يستحقان الفحص .

تبدأ الآنسة بودكين في « الملاح القديم » بأن تلحظ العبارات التي تصف هدأة السفينة ثم حركتها العجيبة أخيراً وتجد أن هاتين الظاهرتين — أي المدأة والحركة — يقد مان لنا مشكلة الموت والولادة الجديدة ، رامزتين رمزاً محدداً ، إلى تجربة كولردج الشعرية كيف كانت جهداً ذهنياً ضائعاً تلاه فجأة الهام خالق . وتعتمد في هذا التفسير على تداعي أفكارها وذكرياتها التي أوحت بها الأبيات ثم على ما لديها من آثار كولردج نفسه ، مما يشير

إلى تداعي الأفكار عنده وأخيراً على الروابط العامة ، التي توضحها اقتباساتها من التوراة ، بين هبوب الربح وانتعاش الروح الانسانية . ثم تمضي الآنسة بودكين لتلقى نظرة على ذروة القصيدة أي حين يتحدث الشاعر عن بركات الأفاعي وما نتج عنها ، وتعلق هذا بالأسطورة الأنموذجية التي عند يونج وهي « الرحلة الليلية تحت ماء البحر ِ » كما تصوّرها قصته « ذي النون » • وهي أساس شعيرة الولادة الجديدة وتدور حول فكرة الخطيئة والتكفير. وهنا تشمل طريقتها أيضاً مرة أخرى خواطرها المتداعية وأحلامها ، وما كشفه لرويس Lowes من مصادر كولردج ، وتحليل بدوان لصور مماثلة عند فرهايرن ، كما تشمل المأزق الذي وقع فيه هملت ، وتماذج أخرى من « الجواب الذي يلاحقه شبح الحطيئة » مثل قابيل واليهودي التائه ، والمشكلة العامة التي تتمثل في تشهتي الموت والعودة إلى الرحم ، كما تنعكس في الأحلام والشعر ونظرية التحليل النفسي . وحين ينتهي بها المطاف يكون عملها غير قاصر على استغلال القصيدة لتوضح بها الأنموذج الأعلى ، بل هي قد جعلت الأنموذج يلقي أضواءه على القصيدة وأثرها ، ويضعها في مصاف الشعر العظيم ، ويعلي من درجة المتعة فيها ، ويبعثها حية " فيها إلى درجة كبيرة .

ويعمل نهجها المقارن على نحو مشابه ففي الفصل الذي عقدته للحديث عن الصورة الانموذجية العليا للمرأة وقفت عند ربة الشعر الأم في « الفردوس المفقود » وربطت بينها وبين الربات – الأمهات عند هوميرس ، ووجدت في هذه وهو لاء ما ينطبق على الزوجة – الأم – التي تنوح على تموز وغيره من الآلهة الذبيحة التي ترمز إلى الحصب والنماء . ثم تتناول التوازن الغامض الذي يخلق حواء عند ملتن من شخصية بيرسيفوني رمز الشباب الذي قدرت

قد اكتنفتني مياه الى النفس ، أحاط بي غمر ، التف عشب البحر برأسي ، ثرلت الى أسافل الجبال ، مغاليق الأرض علي الى الأبد (يونان ٢ : ٥ - ٦) .

له نهاية محزنة ، ومن شخصية دليلة رمز الحداع . ثم تجد ذلك الغموض عينه يكتنف فيدرا رمز الحادعة المخدوعة عند يوربيدس ، وتلحظ كيف يبلغ هذان الأنموذجان مرتبة المثال في شخصية بياتريس—صورة الأم—عند داني بكل ما فيهما من عناصر أرضية تتكون منها هيلانة وديدون وكليوبترا وفرنشسكا ( والأخيرة منهن بخاصة ) . وتتنبه إلى أن التنوع في نماذج فرجيل بين يورديك وديدون يحمل في كل حال — حملا عامضا — كلا من عناصر بياتريس وفرنشسكا ، وتنتهي من هذا إلى أن ترى في هذه العناصر مراحل في التعلور الروائي لشخصية غرتشن عند غوته ، أي فرنشسكا حين تصبح بياتريس . وحين تعالج الآنسة بودكين ما بين هذه الشخصيات النسوية من ارتباطات متداخلة متنقلة ، تحلل مظاهرهن الموقوتة بزمان معين وكيف كان ينظر اليهن في العصور التاريخية المختلفة التي شهدها كل شاعر من أولئك ، كما تحلل مظهرهن الانموذجي اللازمني في الحيال الشعري ، من أولئك ، كما تحلل مظهرهن الانموذجي اللازمني في الحيال الشعري ، خلال الصور مجتمعة .

وحين تعود الآنسة بودكين إلى الأدب المعاصر فتكشف عن أنموذج الولادة الجديدة فيه ممثلاً بتعارض المصطلح الجسماني والروحاني في مثل و الأفعى المريشة بالمحالة المورنس و و الينبوع بالمثلاً في المريشة بالمثلاً المريشة بالمثلاً المؤلس مورغان ، وشخص الشاعر الأنموذجي في صورة أب ممثلاً في وأورلاندو بالمحالة المرينيا ولف ، والنتف الحلمية المتتابعة من شعائر الولادة الحديدة في و اليباب بالاليوت حندما تفعل ذلك تقرر ، عن سابق تصميم فيما يبدو ، أن هذه النماذج لا تتردد في الشعر العظيم المنتسب إلى الماضي فحسب ولكنها هي القوة المشكلة التي تنتظم أي عمل في قمين بالاعتبار حتى يومنا هذا .

وتجيب الآنسة بودكين ، شاءت أم أبت ، على كيفية انتقال هذه النماذج العليا، حين تلحظ دوامها واستمرارها. فإن كانت هذه النماذج كما يزعم يونج

( مقتفياً خطى فرويد ) تجارب بدائية تنطبع في نسيج الدماغ على نحو ما ، فاذن لا بد من أن نومن بأن بعض الحصائص المكتسبة تُورَث ، وأن نظرية فايسمان \* العظيمة، عن استمرار البلازما الجرثومية لا بد من أن تتحطم ( لا تتخلق البلازما الجرثومية أبدآ من البلازما الجسمية ومن ثمّ لا تستطيع أن تحدث ما لها من تغيرات تجريبية ). لقد كان فرويد على استعداد ليتقبل مسئولية هذه الفكرة وحتى سنة ١٩٣٩ وفي كتابه « موسى والوحدانية » أكد إيمانه بوراثة الخصائص المكتسبة على الرغم من نظريات علم البيولوجيا المعاصر . وأما إن كانت هذه النماذج العليا ، من الناحية الأخرى ، تورَّث، كما يعتقد كثير من النفسيين المعاصرين ، في البيئة الثقافية لا في العضوية الحسية ، وأنها تستعاد في كل جيل خلال تجارب طفولية مشابهة ، فإنها من ثمّ قد تتغيّر جذريّاً بين مجتمع وآخر وبين جيل وجيل وطفل وطفل وتنتحل في كل مرة تجارب طفولية مغايرة جذرياً . ( مثال ذلك أن مالينووسكي لم يجد عقدة أوديب في شكل أمومي بين سكان أرخبيل التروبرياند الأموميين ) \*\* . وتحاول الآنسة بودكين في موقفها من هذه المشكلة أن تتركها محط أخذ ورد وتلمح إلى تحفظاتها هي نحو موقف يونج في الصفحات الأولى من كتابها ، فتقول :

و فايسان ( ١٨٣٤ – ١٩٦٤ ) عالم بيولوجي أكد في سلسلة من المقالات والبحوث أن هناك فرقاً واضحاً بين الحلايا الجسدية و بين الحلايا الجرثومية ، وهذه التفرقة هامة لأن معناها أن الحسائس الجمهائية الفرد لا تورث ، إذ أن الحلايا الجرثومية فحسب هي التي تفتقل من جيل الى جيل وتظل خالدة أما الحلايا الجمدية فأنها تموت ، والنسل وليد الحلايا الجرثومية فحسب ، فاذا قلنا إن بعض الحمدية تورث تحطمت هذه النظرية السديدة .

وه أرخبيل التروبرياند موطن الميلانية بين ، ويقسم إلى النهال الشرق من غينيا الجديدة وهو مجموعة من الجز الرالمرجانية المستوية . وقد استكشف مالينووسكي بين نقك القبائل ما يسبه وحب الآب ، ، وتوصل من هذا الى ان عقدة أو ديب إنما تنشأ في مجتمع عماده النظام و الأبوي ، وإذن فأن عكس هذه المقدة قد يكون موجوداً في مجتمع وأمومي ، وإذا شاء القارى، مزيداً من الاطلاع فليراجم كتابه : Sex and Repression in Savage Society

منطوق نظرية يونج يصرح مؤكداً أن هذه النماذج ... و تورث في أنسجة الدماغ ». ولكن لبس لدينا هنا أيّ برهان على هذا التقرير . أما يونج نفسه فيعتقد أنه وجد البرهان على الانبعاث التلقائي لهذه النماذج القديمة في الأحلام والأوهام عند أفراد لم يجدوا طريقهم إلى المادة الثقافية التي تتجسم فيها هذه النماذج . غير أنه من العسير تقويم هذا البرهان وبخاصة إذا تذكرنا أن كثيراً من المادة القديمة يتشكل وينبعث بصورة مدهشة في حالات الغيبوبة فاذا رددته إلى أصوله وجدته انطباعات حسية حدثت في حياة هذا الفرد أو ذاك ثم نسيها .

وما إن بلغت في كتابها الصفحة السابعة والحمسين بعد المائتين حتى أنسيت هذه التحفظات ، فارتضت لنفسها أن تقول: « لا ريب في أن هناك عاملين: عامل موروث وآخر مكتسب » موجودين في الذات العليا ، أما الأول . منهما فهو « موروث القبيلة طوال الماضي العرقي " » .

وَلَقَدْ بِرِئْتَ الآنسة بودكين من تطرف النقد المتصل بالتحليل النفسي عما لديها من يقظة دائمة حالت دون مغالاتها في تقدير العوامل السيكولوجية في الشعر ، فهي تقول :

ينتقض تذوقنا لجمال الشعر ويفسد ، إن نحن غالبنا في النص على هذه الأصداء النفسية العضوية حتى نحسبها أوغل في الحقيقة من سائر العناصر الآخرى التي تودي التي تمتزج بها في الفكر الناضج ، كأنما تلك العناصر الآخرى التي تودي دوراً هاماً في الاستجابة الحقيقية للشعر ، ليست إلا تبريراً أو قناعاً لتلك العناصر البدائية القليلة التي تعرف إليها المحلل النفساني منذ عهد قريب. فهي ترى أن العناصر السيكولوجية ليس لها إلا دخل جزئي في الأثر الشعري ، وفي دفاع لها عن المنهج السيكولوجي ، ألحقته بكتابها وجعلت عنوانه و النقد النفسي والتقاليد الروائية » و دت على ما يبديه إ.إ. ستول

ه انظر هذا الملحق ص : ٣٣٢ وما بعدها من كتاب \* الباذج العليا » . (الطبعة الثالثة ٢ ه ١٩ ).

وغيره من اعتراضات على التحليل النفسي. ، فذهبت تقرر في اعتدال أننا لا نستطيع أن نلغي ــ ويجب أن لا نلغي ــ « الوعي السيكولوجي الذي جاد علينا به عصرنا ، وأننا يجب أن نستغل كل « إمكانيات عقولنا » لتذوق الشعر ، وأن الاشراقات السيكولوجية ، مثلها مثل أي شيء يتحفنا به ستولأوغير ممن النقاد، عناصر قيمة يتركب منها هذا الفهم الغنبي الخصيب. ومن أقيم مبادئها في استعمالها المتروّي لعلم النفس ، كيفية تناولها لما يسميه يونج أغلوطة « لا شيء إلا » ، أي الفكرة التي ترى أن القصيدة « ليست إلا » مثلاً يندرج تحت إحدى المقولات ( وهو نوع من التفكير يسمى اليوم أحياناً « التفكير المهاديّ » نسبة إلى المهاد Thalamus وهو ذلك الجزء من الدماغ الذي يستطيع التمييزات الجافية فحسب). وتصرّ الآنسة بودكين على أن الشعر ، بدلا من أن يكون « ليس إلا » طريقتها النفسية ، هو هذه الطريقة ، « وأيضاً » أشياء أخرى كثيرة جداً تنضاف إليها . وهي ، على خلاف المحللين النفسيين المحترفين الذي يعتمدون قدر طاقتهم على تواريخ القضية والمدونات الاكلينكية ، تعتمد على الاستبطان والتحليل للأرْجَاع النفسية عندها ووصفها بأقصى ما لديها من قدرة . وتقول : « إن تحليلنا إنما هو للتجربة التي تنتقل لأنفسنا » . فهي تصف إحساسات عقلها عندما تقرأ الشعر ، وما الصور التي تنبهت لها ، وأي مغزى أو أي توتر أحست ، وما الخواطر التي تداعت واستثيرت ، ومتى وأين انعكست ذاتها ، ومع أي شيء تلابست بل وما الأحلام التي حلمت بها . ولم تحاول أن تمنح هذه الاستبطانات مسحة موضوعية أو على الأقل أن توسَّع في قاعدتها إلا مرة واحدة في حديثها عن « الملاح القديم ». ففي هذا الموطن انتحلت منهج إ. أ. رتشاردز الذي وصفه في كتابه « النقد التطبيقي » ـــ وهو منهج المختبر التجريبي نفسه ـــ وذلك أنه أعطى القراء قصائد ، وسجل رد الفعل المباشر عند كل منهم . وقد أدخلت الآنسة

بودكين تعديلاً عسلى طريقة رتشاردز حين عرّفت القراء بالقصيدة وصاحبها ، وطلبت إليهم أن لا يفضوا اليها إلا بمدى الاستجابة العاطفية ، التي هي ثمرة و التأمل المستغرق أو التأمل الحالم » . (هي التداعي الحرّ عند جالتون) ، ولم تتطلب منهم تقديراً للقصيدة نفسها . ومع أن المادة التي حصلت عليها انتهت إلى سلسلة من الأسئلة اللبيقة الموجهة إلى القارئ فإنها أعلنت في مقدمة كتابها أنها تخلّت آسفة عن هذه المحاولة و لأنها وجدت أنه من غير العملي أن تستحوذ من أولئك الذين لهم صلة بالأديب على أي جهد مركز مستطيل تتطلبه منهم » . ومع ذلك فإنها أقرّت « أن العمل العميق المتزايد في دراسة التجربة الشعرية عند الأفراد ، لا بد من أن يحل في النهاية ، محل كثير من المناهج الواسعة في البحث » .

وقد استمدت الآنسة بودكين من كل اتجاه نفسي أمكنها الافادة منه ، الى جافب اعتمادها الرئيسي على مبادئ يونج ، وأخذها سيكولوجية جالتون ورتشاردز التجريبية معدّلة ". ولفرويد عندها يد طولى أيضاً لا حيث يتفق في النظرة هو ويونج فحسب . فهي تثير التساول حول قول فرويد و إن النزعات الأوديبية تقع في كل شعور بالاثم أثناء الحلم » ، ولكنها تقبل القول بأن و نوعاً من الإخفاق في العلاقة بالأبوين » يثير مثل ذلك الشعور في الحلم ، إلى حد أنه يمتزج بعوامل أخرى قد تكون فعالة في الوقت نفسه . وهي تقبل مبدأ فرويد عن الذات العليا وتحاول أن تتوسط بين فرويد ويونج في اعتبار التأثير راجعاً في المقام الأول إلى الأبوين في عهد الطفولة أو إلى القبيلة ، محاولة شيئاً من التوفيق بين النظريتين . وكذلك عهد الطفولة أو إلى القبيلة ، محاولة شيئاً من التوفيق بين النظريتين . وكذلك تقبل أيضاً ، في شيء من التحقظ أحياناً ، هذه المبادئ الفرويدية المتنوعة بمشتملاتها مثل غريزة الموت أو مبدأ ثاناتوس Thanatos " والأنا ،

برى فرويد أن في الأنسان درافع، تضاد درافع الحياة، تهدف إلى الفناء والموت والهرب و من
 جرائها يسمى الانسان إلى الهرب بأن يميد دورة الحياة العادية. أما مبدأ « ثاناتوس » فهو كل =

والأنا غير العاقلة (id). ومبدأ اللذة ، وصورة الأب ، ومصطلحات تتدرج من الطيران في الأحلام حتى الحية والتفاحة في قصة هبوط آدم ، مثلة لأنواع من الرموز الجنسية .

وهي بالاضافة إلى ذلك مدينة لعدد من تلامدة قرويد الذين تناولوا الأدب بالتحليل ، فتعتمد دراسة إرنست جونز لهاملت ، في قسط كبير من بحثها ، وبخاصة تلك المخترعات الأساسية في التكوين السيكولوجي للأدب مثل الانفصال والتحلل وتستعمل دراسة شارلس بودوان لفرايرن على طريقة فرويدية معدلة في كتابه « التحليل النفسي وعلم الجمال » كما تستعمل الانثروبولوجيا الفرويدية عند جيزا روهسايم وآخرين . وهي في الوقت نفسه تستمد من فروع نفسية أخرى عدا مدوسة التحليل النفسي فتستعير من السيكولوجية الجشطالتية خلال انثروبولوجيين أمثال جولدنفيزر اصطلاح « كلي متكامل » في وصفها الأنموذج المضاري ، وهي تعرف كتاب كوهلر عن « عقلية القرود » حلى الأقل هموفة من التوقف الأقل معرفة من التوقف قبل الحسم في مشكلة .

وتستمد الآنسة بودكين إلى جانب هذه السيكولوجيا الانتقائية من الفلاسفة واللاهوتيين والانثروبولوجيين والاجتماعيين ومن عدد من النقاد الأدبيين المحدثين ومنهم وليم امبسون في الغموض وج. ولسون نايت في عطيل، وجون لفنجستون لرس في دراسته الشاملة لكولردج. ( مما يبعث

<sup>=</sup> ما له صلة بالموت سواء أكان مل شكل خوف منه Thanatophobia أو كان نزعة للقتل أو الانتمار Thanatomania .

و الانفصال Dissociatoin هو نصم أي نوع من الروابط ، وقد استعبلت هذا الاصطلاح المدرسة السيكوباثولوجية الفرنسية لتدل به على انقطاع الترابط أو التداعي في الذهن ، بما يولسد النسيان والملاس السلبي وأمثالها أي الظواهر التي تتولد عا يسميه فرويد الكبت .

على السخرية أن الآنسة بودكين وهي أحق الناس بتوسيع ملاحظ لنويس ، عن مصادر الصور عند كولردج ، في المجال الوحيد الذي يمكن توسيعها فيه ، أعني مجال التحليل النفسي ، تأنى عامدة أن تقوم بذلك . وهي مثلها مثل لنويسعارفة تماماً بالرمزية الجنسية الواضحة في الكهوف والجبال في قصيدة قبلاي خان ) .

وبعون من هذه المجموعة الانتقائية من النظريات والمبادئ ، خلقت الآنسة بودكين نقداً أدبياً ولم تنتحل علماً . وعلى الرغم من هذا الجهاز فانها مولعة بالشعر ، دارسة حساسة ، وكتابها « النماذج العليا في الشعر » يتميز بنفاذ البصيرة في المبنى العاطفي لرواية الملك لير وبتفسيره ( ولعله أول تفسير مرض في عصرنا ) لما لشعر شللي من هيمنة على قرائه ، وبتحليله المرهف النفاذ لفنية فرجينيا ولف وبكثير غير ذلك . ولنقل كما يقول كنث بيرك : إنها في الدرجة الأولى لا تهتم بالنماذج من حيث هي ، وإنما كتتم بالشعر كما يبدو في النماذج .

## 4

إن النقد النفسي للأدب ليعد في بلادنا نحن تطوراً ، أكثر من أي منهج نقدي آخر نتحدث عنه في هذا الكتاب ، لأن علم النفس ، كفرع منظم من المعرفة ، قد بدأ في حياة من لا يزالون منا أحياء حتى اليوم . فان عدينا عن هذا المعنى الدقيق ، قلنا إن النقد بعامة كان نفسياً منذ بدايته بمعنى أن كل ناقد قد حاول بوضوح أن يستغل في نقده ما يعرفه أو يومن به من عمليات الفكر الانساني . فلما تعرف فرويد قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر بقليل إلى اللاوعي ، أحرز علم النفس اتجاها يستطيع منه أن يفهم ويستبصر الأمور على نحو لم يكن متيسراً في أصول الأعمال الأدبية ومبانيها . وقليل هم الذين يستحقون الذكر من النقاد النفسيين قبل فرويد ، وأعلاهم

أهمية - بالطبع - أرسطوطاليس ، المصدر الأول تعلم النفس والنقد النفسي للأدب. وتتخلل سيكولوجيته التجريبية كل مؤلفاته كما أنها المخور الذي يدور عليه « كتاب النفس ، وكتاب « الطبيعيات الصغرى ، ورسائله القصيرة الطبيعية عن الذاكرة والتذكر وعن الرؤيا والتنبؤ عن طريق الرؤيا . وقد طبق سيكولوجيته على الشعر في « البويطيقا » ، رداً على الأغلوطة الشعرية التي وقع فيها افلاطون في ﴿ الجمهورية ﴾ إذ قال إن الشعر ﴿ يُعَدِّي ﴾ العواطف وإنه لذلك ضار اجتماعياً ، فعارضه أرسطوطاليس بنظريته السيكولوجية الرصينة في ﴿ النطهير ﴾ ، أي أن الشعر يستثير عاطفتي الشفقة والخوف على نحو رمزيّ ، يمكن ضبطه ، ثم يطهرهما . وما ﴿ البويطيقا ﴾ إلا نص " في سيكولوجية الفن ، وما مبادئ (hamartia) أي الخطأ التراجيدي الناشئ عن قصر نطر البطل في موقفه ، و (Peripateia) أو هزة التغيرُّ والانقلاب في مقدرات البطل \* ، وتفضيل المستحيل المحتمل على المكن غير المحتمل ، وغير هذه من مبادئ ، إلا الدعامم الأولى للحقائق النفسية . وقمد كان افلاطون في كتابه « ايون » يرى أن الشاعر مجنون ملهم ، أو مريض عصبياً ، أما أرسطوطاليس فوجد فيه شيئاً يشيه السيكولوجي . or pull

فاه لا خلاف بسين الدارسين حول اسطلاح Peripateia أما اسطلاح hamartia فله ظلال كثيرة من الماني : فقد تعني هذه الكلمة خطأ ناجاً عن جهل بالظروف ، وقد شمل كل عطأ ناجم عن التسرع أو الاستخفاف ، وقد تدل عل خطأ واع لكنه غير مقصود كما يحدث اثناء الهياج والنفيب . وقد تدل على نقص علني وعندئذ فانها تشير الى ضعف بشري غير مشفوع بدايات شريرة ، ولمل المنى الأخير هو المقصود في سياق نص ارسطوطاليس .

ه ه الكلام عن جنون الشاعر يذكر بتلك العبارة الغامضة الي قالها ارسطوطاليس في كتاب الشمر هومن ثم احتاج الشمر ... الى انسان به طائف من جنون ٥ فقوله طائف من جنون تبير مخفف آثر ه بيور برقي ترجمته لكتاب الشمر ، أما غيره من المترجمين فقد استعملوا كلمة وجنون وغير ملطفة ، وهؤ لاء تؤيدهم الترجة العربية القديمة . وقد اختلف الشراح حول ما يمنيه ارسطوطاليس بهذه الكلمة أهي تمني شخصاً ناقص القرة العلية أو شخصاً ملهماً . أما في كتاب المطابة فانه يقول وإن الشعر شيء يوسيه النه.

وقد وستَّع في هذه النظرات السيكولوجية الارسطوطاليسية في الفن ونماها كتاب العهود الكلاسيكية المتأخرة مثل لونجينوس وهوراس ولكن الحطوة العظمى في النقد النفسي إنما حققها كولردج في « السيرة الأدبية » . فقد تناول كولردج سيكولوجية أرسطوطاليس كما عدّل فيها توما الاكويني وديكارت وهوبز وهارتلي ، دون أن يضيف أحدهم إليها شيئاً هاماً ، وسلطها على الشعر . وما حال بين كولردج وتحقيق نقد نفسي مكتمل إلا الذي منع أرسطوطاليس نفسه من ذلك ، أي عدم كفاية مالديهم من علم نفسي كمناً وكيفاً . والحق أن كولردج قد حوّم حول اللاوعي حين أشار إلى ﴿ انطلاقات تأملات لا ضابط لها ، وقد تخلى عنها الوعي الصريح كله ، لأنها قد أصبحت شيئاً مجرداً شفافاً ، حين اجتازت حدود قوانا العقلية وأهدافها ، ، ولكنه كان قد تقدم عصره كثيراً إلى جد أعجزه عن أن يفيد من كشفه هذا . ومما سبق إليه كولر دج في ميدان النقد النفسي الحديث في « السيرة الأدبية »، اقتراحه على القارئ تجارب مشابهة للتي أجراها رتشار دز في أيامنا ، وتفرقته على أساس عاطفة القارئ وتأثره ، بين الشعر والعلم ، وفكرته القيَّمة الهامَّة عن الحيال ( وقد انفق رتشاردز فيها مجلداً سمَّاه « رأي كولر دج في الحيال » ليطورها في المصطلح السيكولوجيّ الحديث ) . وهناك معاصر لكولردج يستحق أن يذكر في هذا الفصل وإن لم يدنُ منه أهمية ، ذلك هو تشارلس لام ، الذي لم يكن صاحب آراء نفسية منظمة ، غير أن جنون أخته الباعث على الأسى ، واضطراب أحواله العقلية ، قد جعلاه مرهف الحس" على العلاقة بين علم النفس والفن . وقد كتب في مقاله « سلامة العبقري عقلياً » خير تفرقة لدينا بين الفن والمرض العصبي وفي « السواحر والمخاوف الليلية الأخرى » قد سبق يونيج إلى فكرة النماذج العليا ، حيث يقول :

« إن السعالى والافاعي المتعددة الرءوس والوحوش الثلاثية الرءوس

والقصص المرعبة عن الوحوش المجنحة التي تنفث الرواتح القاتلة و قد تتصوّر في الذهن الغارق في الحرافة ، ولكنها كانت هناك من قبل، ذلك لأنها نسخ منقولة أو نماذج ، أما النماذج العليا الأصلية فهي فينا وهي خالدة . وهذه المرعبات سواء أكانت سابقة على خلق الجسم أو وجدت دون أن يخلق ، فشأنها واحد لا يتغير »

( سنتحدث في الفصل التالي الحاص بالآنسة كارولاين سبير جن عن والتر وايتر W. Whiter الذي سبق كلا من كولر دج ولام سبقاً مدهشاً إلى النقد النفسي الحديث ) .

5

بدأ النقد المعتمد على التحليل النفسي ، في الأدب ، حين نشر فرويد كتابه « تفسير الأحلام » سنة ١٩٠٠ . ولما أسداه فرويد عدد من المظاهر لعل أهمها ما كتبه عن المشكلات غير الأدبية وبخاصة الأحلام ، وتوازن القوى العقلية ، وأعراض الأمراض العصبية ، وفي هذه كلها مبادئ يمكن أن تستغل استغلالا مشمرا في الأدب . وهذا يشمل « تفسير الأحلام » نفسه بما فيه من آليات الحلم كالحلط الكلامي والحلط المكاني ، والتفصيلات الثانوية ، والفصم ه ، وهي على ما يظهر الآليات الأساسية في الحلق الأدبي ، كما تشمل مبدأ الحلم الأساسي وهو تحقيق الرغبة التي يمكن تطبيقها على الفن ، وكذلك كشوفها القيمة في طبيعة الرمز . أضف إلى ذلك مؤلفات أخرى له مثل « قوة اللمح الساخر وعلاقتها باللاوعي » و « ثلاث مقالات في نظرية الجنس » .

و عنه اثنان من هذه الاصطلاحات سبق التعريف بهمها أما التفصيلات الثانوية Secondary هذه اثنان من هذه الاصطلاحات التعريف بهمها أما التفصيلات الثانوية elaboration

الأرنيلاي Harpylae وحوش مجنحة لكل منها وجه امرأة وجم مقاب ومخالب حادة
 وهي ثلاثة في عددها تنفث الروائح المعدية وتفسد كل ما تصيبه .

وربما تلا هذه في الأهمية تعليقات محددة لفرويد على طبيعة الفن والفنان . ومقالاته الأولى في هذه الناحية تشمل (١) علاقة الشاعر بأحلام اليقظة (٢) بحوث في سيكولوجية الحب (٣) نظريات حول القاعدتين في وظيفة العقل. بل إن المحاضرة الثالثة والعشرين من كتابه « مقامة عامة في التحليل النفسي ۽ ، وهي ليست من أولي بحوثه وانما تعود في تاريخها إلى سنة ١٩٢٠ ، لا تزال تعالج الفنان على أنه طفولي مريض في أعصابه ، كما قد منا . أما أبحاثه المتأخرة وبخاصة في « محاضرات تقديمية جديدة » و « ما فوق مبدأ اللَّذَة » فانها تنحو إلى أن تتجاوز النظريات الأولى فترى في الفنان مريضاً في أعصابه ، له فنه ، الذي يستطيع أن يفهم من خلاله الحقيقة ويغيّرها . وقد أنكر فرويد في خطاب ألقاه في الاحتفال بعيده السبعيني أنه صاحب والفضل في الكشف عن العقل الباطن وقال إن الفضل الصحيح يعود للأدباء. وآخر بابة فيما أسداه فرويد للنقد الأدبي المتصل بالتحليل النفسي هي أحاديثه المحدّدة عن فنانين بأعيانهم وآثار فنية بأعيانها . وهذه الأحاديث متناثرة في مؤلفاته على شكل تعاليق موجزة ، بعضها مشمول بسعة الادراك كذكره هاملت في « تفسير الأحلام » \* ( وعليه بني جونز دراسته ) وتحليله الملك لير ، وحديثه عن التراجيديا اليونانية في « الطوطم والمحرّم » • • ولم يكتب إلا ثلاث دراسات طويلة وهي (١) ليوناردو دا فنشي \_ دراسة نفسية جنسية لذكريات طفولية (٢) ومقالة عن « دوستويفسكي وجريمة قتل الأب » و (٣) دراسة لقصة ألمانية مغمورة عنوانها غراديفا Gradiva ، وموالفها فلهلم ينسن W. Jensen . وبهذه الدراسات الثلاث أقام فرويد منهجين من التحليل ، اقتفى اتباعه فيهما خطواته : الأول الباثوغرافيا أو دراسة المريض عصبياً ، أو الشخص المريض نفسياً ، مع اتخاذ آثاره

و راجع ما قاله عن هاملت في كتابه « تفسير الأحلام » : ٢٦٤ وما بعدها (ط. هو غارث بلندن)
 انظر حديثه عن التر اجيديا اليونانية في كتاب « الطوطم و المحرم » : ١٥٥١ (ط. هو غار ث بلندن)

الفنية دليلاً هادياً في هذه الدراسة، والثاني: نقد أدبي متصل حقاً بالتحليل النفسي أو دراسة الأثر الأدبي مع استعمال الآليات التي تستعمل في التحليل النفسي أو الفروض الاكلينكية ، مفاتيح لهذه الدراسة .

أما كتابه « ليونار دو دافنشي » فهو في معظمه قصة مرض « باثوغرافيا » ( وإن كان فرويد يصر على أن ليوناردو لم يكن مريضاً في أعصابه بأي حال ) . وهو محاولة تعتمد كثيراً على تحليل فذ لذكرى وهمية تخيلها ليوناردو عن نسرٍ، ويريد العالم النفسي أن يبني على أساسها سيرة الفنان وتطوَّره النفسي ، بفهمه مكبوتاته الجنسية والفنية المتأخرة . ويسمى فرويد عمله هذا « محاولة في كتابة سيرة » ويصر على أنها شيء تجريبي ، ويخصص اكبر قدر من كتابه ليحزر الجذور الطفولية لما يسميه في تشخيصه « الشذوذ الجنسي المثالي أو البدائي عند ليوناردو. ولا يهتم فرويد بآثار ليوناردو إلا أن يكشف فيها عن مزيد من الشهادات حول الحياة النفسية للفنان ، مقيداً نفسه بالتحفظ الآتي : « عندما يقدر المرء أي استحالة عميقة مرت بها تجربة الفنان قبل أن تتمثل خلقاً فنياً سوّياً ، يتحتم عليه أن يتواضع في مدى ما يتوقع أن يحققه الدارس ، حين يعجز عن أن يكشف عن شيء محدّد » . ويهمل فرويد الجوانب الأخرى للآثار الفنية ويبدو أنه يوحي في موطن واحد أنه لا خيرة له في ذلك وأن « طبيعة الاتقان الفني لا يمكن بلوغها عن طريق التحليل النفسي » . ومع ذلك فان هذا الكتاب في حدود مادته ومنهجه ، من أجمل كتب فرويد ، وهو إعادة بناء ، يكاد يكون معجزاً ، لحياة فنان وفكره ــ فنان ِ معقد مات قبل أربعمائة سنة .

وأما كتابه « دوستويفسكي وجريمة قتل الأب » فإنه يكاد يقع في منتصف المسافة بين المنهجين ، وهو معني في الدرجة الأولى ببلوغ الصرع المستيري الذي كان يصيب دوستويفسكي ، ورغبته الأوديبية في موت أبيه وشذوذه الجنسي الدفين . غير أنه — على الرغم من قوله « أمام مشكلة

الفنان الحالق ، على التحليل أن يلقي السلاح عجزاً » – ما يزال جيد التذوق لقصص دوستويفسكي من حيث هي آثار فنية باهرة ، مهتماً كثيراً بتقديم كل ما يستطيعه في سبيل مشتملاتها ، من حيث علاقتها الرمزية بمرض المؤلف ومن حيث علائقها الشكلية الحالصة

وأما ﴿ الايهام والحلم في غراديفا لفلهلم ينسن ﴾ فانه تحليل أدبي خالص . ويرفض فرويد أي محاولة للكشف عن عقد ينسن وأمراضه العصبية بهذه الكلمة الموجزة « ليس ثمة مدخل ننفذ منه إلى الحياة النفسية للمؤلف » ، ويكتفي بتفسير المبنى السيكولوجي والحلمي في الكتاب محللاً تقنياته الرمزية في الخلط الكلامي والخلط المكاني معمقاً في معناه مقوياً له بعامة . ويستنتج أن ينسن كان على وعي بحقائق التحليل النفسي ، لا لأنه درس هذا العلم بل لأنه استكشف ذاته ، فما الفنان الا محلل نفسي من نوع آخر . والحق أن معالجة فرويد للكتاب مرهفة تبجيلية إلى درجة أنها ليست فرويدية تامة في الحقيقة وهو ينسى أو يتناسى عقدة أوديب في البطل ( وفي المؤلف افتراضاً ) ورمزية جنسية من الطراز الأول تتصل بامساك الورل . ومن الواضح أن جانباً من الاحترام الذي ناله ذلك الكتاب من فرويد إنما برجع إلى التطابق الدقيق بينه وبين النظرية النفسية ، فهو إلى حد ما « يوثّقها » في سنواتها الأولى ( « القصاصون أعوان لنا مفيدون وشهادتهم تو خذ بكل تقدير لأنهم يعرفون أشياء بين السماء والأرض لا تحلم بها حكمتنا الأكاديمية ، ) ولكن ليس ثمة من كبير ريب في أن غراديفا قصة صغيرة هزيلة سخيفة تستأهل أن تكون مغمورة مهملة ، وأن فرويد في إعلائه منها وتحليله لها ، قد كتب بقلمه قصة خيراً منها .

والحق أن الباثوغرافيا ــ أو قصة المرض ــ ليست موروثاً استحدثه · فرويد ، وانما هي استمرار لموروث ذي حلقات كثيرة كان يتألف في القرن التاسع عشر من تشخيصات طبية غير علمية ، يستنتج فيها أحد الأطباء ،

ليشبع لهفة العالم الأدني ، أن شعر بيرون يدل على أنه كان مصاباً بحصاة في المرارة ، وأن بوب كان مصاباً بضغط عال في الذم ، ثم استمر هذا على يد النفسيين في صورة سلسلة من التشخيصات النفسانية غير العلمية . غير أن هذه النغمة كانت تردد بين كثير من تلامذة فروبد ، أكثر من ترددها عند أستاذهم ، بما في ذلك بعض الثوريين منهم ، فهي نغمة حديث بريل عند أستاذهم ، مثلاً – عن حب الشعر ، وأنه ليس إلا تعبيراً عن شهوية شفوية أي « مضغاً ورضاعاً للكلمات الجميلة » .

أما العالم النفساني الوحيد الذي قصر جهده على دراسة الفن بدقة فهو أوتو راتك. وقبل أن ينشق عن فرويد ، في أواثل العقد الثالث من القرن ، كتب عدداً من الدراسات الأدبية القيمة المعتمدة على التحليل النفسي ، وهي : « الفنان » سنة ١٩٠٧ ، و « أسطورة ميلاد البطل » سنة ١٩٠٧ و دراسة لقصة « لوهنغرين » سنة ١٩١٧ و « دافع الزنا بالمحرّمات في الشعر والاسطورة» سنة ١٩١٢ ومقالتان احداهما في سنة ١٩١٤ والثانية سنة ١٩٢٧ وقد نشرتا فيما بعد باسم « دون جوان وصنوه » ١٩١٤ والثانية سنة ٢٩٢٠ ( وأكثر هذه يمكن الحصول عليه بالانجليزية ) . ولعل أهمها جميماً « أسطورة ميلاد البطل » فقد التقط رائك تلميحاً من فرويد بانه يستطيع أن يجرب طريقة جالتون في خلق نموذج أعلى للميلاد الأسطوري ( ويظهر أن يجرب طريقة جالتون في خلق نموذج أعلى للميلاد الأسطوري ( ويظهر أنه يجهل أن مهمة نماثلة قد أداها ألفرد نت على نحو عجزاً مشتت بدراسة على نحو عجزاً مشتت بدراسة حياة البطل كلها ) فحقق رائك دراسة نفسية موثرة في ميدان الأساطير المقارنة ، هامة جداً للأدب ولعلها النواة التي نمت من حولها دراسة الأسلير المقارنة ، هامة جداً للأدب ولعلها النواة التي نمت من حولها دراسة

موضوع « الصنو» - أو القرين - قد بحثه أوتو رائك. يتوسع ؛ فقرن بين « الصنو » والأخيلة في المرايا والحيال والروح الحافظة ، والاعتقاد بالروح ، والحوف من الموت . وقد كان « الصنو » في البدء أماناً ضد تحطم الذات أي انكاراً لقوة الموت » ولعل النفس لم تكن في البدء إلا « صنواً » للجدد أي صورة أخرى منه .

اللورد راجلان القيمة « للبطل » سنة ١٩٣٥ .

ويتضمن كتابه « دافع الزنا بالمحرّمات » عدداً من التحليلات الأوديبية المثيرة ومن بينها : تحليل لمسرحية يوليوس قبصر من تأليف شيكسبير ( وقد بين أن بروتس وكاسيوس وانطونيوس ثلاث شعب من « ابن » قيصر ، يمثل الأول منهما ثورويته ، والثاني شفقته ، والثالث تقواه الطبيعية ) . وتحليل قصيدة بودلير « الماردة » . ثم لما انشق رانك عن فرويد لم يكتب عن الفن شيئاً ذا قيمة إلا قليلا (٤) وما كتابه الكبير في هذا الموضوع وعنوانه « الفن والفنان » الذي نشر بالانجليزية سنة ١٩٣٢ إلا أطروحة بليدة ، ألمانية الروح في علم الجمال ، تستمد كثيراً من أنثر وبولوجيا أحميت بعد أن بردت . وتجعل دافع الفن مرتكزاً على الرغبة في تخليد الذات ، وتحذر من شدة الوعي واز دياده لأنه يقتل الفن ، وتقاوم التفسيرات النفسية في بعض النقاط ، حيث تكون تلك التفسيرات مفيدة قيمة ، كما أنها تحيل التحليل النفسي في مواطن أخرى ، بمغالاتها المتحمسة ، إلى شي مبتذل سوقي وبخاصة في دراسة هاملت على أنها سيرة ذاتية مباشرة لكاتبها .

ولعل من أقيم الدراسات الآ:بية النفسانية التامة التي قام بها محللون أو نفسانيون محترنون ، ومن أبعدها أثراً ، دراسة إرنست جونز لهاملت في كتابه « مقالات في التحليل النفسي التطبيقي » . فقد حطم جونز كل نظرية عن هاملت ، سبق اعتناقها ، في مائة صفحة حافلة بالمعرفة ، مكتنزة بالمنطق ، تدل على تضلع في الدراسات الشيكسبيرية ، وعلى الاطلاع الواسع . ثم يقيم جونز نظريته هو ، ويرسي قواعدها ، وخلاصتها أن في المسرحية مبنى أو ديبياً هو لا شعوري في هاملت ، لا شعوري في شكسبير ، لا شعوري

<sup>(</sup>٤) لا أقول إن العلاقة هنا عارضة ، كما لا أقول إنها بالضرورة منقطعة .

ه نشرت هذه الدراسة منفصلة في كتاب (١٩٤٩) يعنوان « هاملت وأوديب ه and Oedipus

في الجمهور ، ثم يزيد زيادة حقيقية في مدى استساغةالمسرحية حين يظهر فيها ما عجز عنه كل أحد إلا م ، وهو مدى المعقولية والحتمية في أحداثها ، مع أنه يترك عدداً من الأسئلة دون جواب . ولم يكتب جونز تحليلا أدبياً آخر مشبها لهذا غير أن كتابه يحوي عدداً من مقالات أخرى ، يستغل فيها التحليل النفسي الموحي في ميادين متفاوتة مثل الفن ، والفولكور ، والتاريخ والسياسة والدين ، بل والصحافة أيضاً .

وثمة كتاب مثل مقال جونز عن هاملت في حساسيته نحو القيم الأدبية ، وبُعْدُه عن مجال الباثوغرافيا ، وإن لم يكن مثله مثيراً في حد ذاته ، ذلك هو كتاب شارل بودوان « التحليل النفسي وعلم الجمال » وهو دراسة مطولة للرمزية الشعرية عند فرايرن ، كتبها رجل كان هو نفسه شاعراً . والتحليل النفسي عند بودوان انتقائي يستمد دون تميز من فرويد ويونج وأدلر ورانك وريبو . ومع أن كتابه قلَّما يتجه عنه بكليته نحو الدراسة التفسية ، فهو عمل هام من التحليل الرمزي المسهب ، مع انطلاقات عارضة هامة ، تعد إرهاصات بعدد من التقنيات النقدية الجديدة منها: التفسير المتعدد للمعنى ، عصطلحات متعددة مختلفة ، واستقطاب الصور المشحونة بالعاطفة ، زوجاً زوجاً ، في خطوط متوازية . وشرح ميزة الأصوات والرمزية السماعية . ويو كد بودوان في بداية الكتاب أن تحليل آثار العبقري يظهر عبقريته لا مرضاً عصبياً ولكنه يعود فيقع في الحطأ ــ في الطرف الثاني ــ ويؤكد عند نهاية الكتاب أن القصيدة : بما أنها و صورة معجبة توضح سيكولوجيسة النسامي ، وبما أنها لذلك « حقَّ ، ، إذن فهي قصيدة ، جميلة ، . وبما أن القصائد التي تمضى باسم رواثع فرايرن هي التي « تشحن بالماني الرمزيــة أكثر من غيرها ، إذن لعل القصائد الأخرى التي تكون مشحونة بالمساني السكو لوجية هي أيضاً روائع .

وعلى الطرف الثاني من تحليل بودوان لفرايرن يقع كتاب عن بودلير

لأحد بني وطنه ، أعني المحلل النفسي الفرنسي رينيه لافورج فإن كتابه « هزيمة بودلير » The Defeat of Baudelaire محض باثوغرافيا ، عنوانها الفرعي « دراسة نفسية تحليلية للمرض العصبي عند شارل بودلير » . وهو يصرح بغايته فيه على الصفحة الأولى فيقول :

ليس من همتي أن أقدر مكانة بودلير في الأدب ولست أرغب في الأخذ بتحليل فنه، إذ ليس بودلير لدي إلا إنساناً، أعني إنساناً مريضاً، ضحية للحياة ، بين آخرين كثيرين مثله ، فهو صورة لحشد جم ممن يسيء الناس فهمهم . وليس لدي إلا سبب واحد للحديث عنه قبل أن أتحدث عن غيره ، وما ذلك إلا لأني – وشكراً لفنة – أجد مدخلاً لدراسته ، وأراه من خلال ذلك الفن لا يعز على الفهم .

ولم يخف لافورج أنه لا يرى في قصائد بودلير ويومياته ومقيداته وفي السيرة التي كتبها بورشيه شيئاً سوى مقيدات اكلينكية فوجد أن بودلير كان مصاباً بعقدة أوديب ، وعقدة ماسوشية مع أخيلة الضرب بالسوط ، وجلد عمرة ، وبشذوذ جنسي كمين ، ونقص في عضو التناسل ، وربما كان مصاباً بالعنة وبالتهج عن طريق النظر إلى الأوضاع الجنسية (والأخيرة مبنية على تجربة في الطفولة ، حدسية إطلاقاً ) . ويرى لافورج ، وهو يؤكد دائماً أن غاياته من تأليف الكتاب تشمل تحذير رجال التعليم من أن يخوفوا الأطفال ، وتحسين معاملة المجرمين . ويرى أن الفنان مريض « متميز » يستطيع أن يخلق فناً ، وما الشكل الشعري إلا وسيلة مريض المرض العصبي عند الشاعر حتى يعز كشفه إلا على الاكلينكين ، وفي هذا القدر من الحديث عن الكتاب كفاية ، في معرض الكلام عن النقد الأدني .

ولا نستطيع هنا أن نقف إلا على مثلين آخرين من بين العدد الوفير من الدراسات الأدبية التي قام بها أطباء يعملون في حقل التحليل

النفسي لنمثل بهما على التطبيق الدارج بأميركة أولهما ما كتب لورنس س. كوبي تحت عنوان « أدب الرعب » فقد نشر مقالين بمجلة Sanctuary « العبد » ١٩٣٤ احدهما عن العبد » ١٩٣٤ Saturday Roview of Lit. لفولكنر Faulkner والثاني عن « ارض الله الصغيرة » Faulkner والثاني عن « لكولدول Caldwell \* ( ووعد بواحد ثالث عن همنجوي ، ولكنه لم يظهر أبداً فيما يبدو ) . وأثار بضع نقاط جيدة ، وبخاصة في المقال الحاص بفولكنر ، ومن تلك النقاط : حديثه عن توتر الرعب والقلق في الأدب الأميركي المعاصر ، وإصراره على أنه لا يحلل المؤلفين تحليلاً نفسياً ، وأن القول بأن « المعيد » ليست إلا سلسلة من أوهام العنَّة المذكَّرة ، ليس هو مثل أن تقول إن فولكنر كان عنيناً ، وإنما كان يتخيل ذلك فحسب . ومنها الرفض الضروري لدعوى فولكنر بأن الكتاب ليس إلا عملا " بليداً لا معنى له . ثم ينهي دراسته بهذه النظرية المغرقة في التبسيط : وهي أن « بوبي » هو الذات غير العاقلة و « بنبو » هو الأنا والرعاع هم الذات العليا ، وهذا مثل على المصطلح ، وإلى أين يؤدي ، إن لم يُكْبَح جماحه . وتكمل القطعة التي كتبها عن كولدول بعض هذه الموضوعات ولكنها أقل احتفالاً بالأثر الأدبي نفسه ، منها بالكشف عن طبيعة الفحش المقدّع ، ومضمونات رد الفعل له في نفس القارئ .

وأقرب إلى طبيعة الأدب من هذين ، وإن كان قاصراً على الباثوغرافيا ،

و نولكثر و لد سنة ١٨٩٧ وأصبح لفتنانت في الحرب العظمى الأولى ولما عاد الى موطئه عمل نجاراً ثم اشتغل في الصحافة ، و اتصل بشر ود أندرسون و تأثر أسلوبه و طريقته . أما قصة و المعبد » (١٩٣١) فإنها قصة رعب سادي كتبها ليكسب ما لم تكسبه له قصصه الاخرى من مال ، وقسد كانت نقطة تحول في حياته الادبية .

وكولدول تصاص أميركي آخر ولد سنة ١٩٠٢ واكثر تصصه عن فقراء البيض وكذلك هي تصة وأرض الله الصغيرة و (١٩٣٣) وهي تظهر روح الفكاهة عنده كما تفصح عن نقمته على التفاوت الإجهامي بين الناس. وقد سهاها كذلك لان بطل قصته وهو رجل متدين كان دائماً يفرز فدانساً من أرضه ويجعل ربعه الكنيسة.

مقال "لشاول روزنتسفايغ عنوانه « شبح هنري جيمس «نشر في «الشخصية والشخصانية » Character and Personality عدد ديسمبر ١٩٤٣ وأعيدطبعه في الشخصانية » ١٩٤١ . ويستخدم هذا الناقد بعض أقاصيص جيمس ليبني منها جيمس الذي يعاني قلق الحصاء ومركب النقص مع ازدواج جنسي طبيعي « وهو احتمال نظري » . وعلى الرغم من هذه التذكرة الاكلنيكية الضيقة ، وهذا التمليح الحر باستعمال مصطلحات مثل « الكبت والاحباط والتسامي والمغالاة في التعويض » فإن دراسة روزنتسفايغ الحقة للقصص بالغة الحذاقة والحس بالقيم الأدبية ، وهي مثل يرينا إلى أي مدى يكون هو ومن على شاكلته مفيدين لو سلطوا منهجهم على تعليل الأثر الفني يكون هو ومن على مؤلفه ( وكم كان روزنتسفايغ مفيداً لو أنه مثلاً حاول وشكله لا على مؤلفه ( وكم كان روزنتسفايغ مفيداً لو أنه مثلاً حاول أن يتحدث لنا عن أسلوب جيمس الباروقي المتأخر وعن نواحي الاخفاء والتهرب فيه ) .

إن الأدباء المحترفين الذين اعتمدوا فرويد والتحليل النفسي ليكاد يقصر عنهم الحصر . وأول استخدام صحيح للمبادئ النفسية تم سنة ١٩١٧ في مقال لفردريك كلارك برسكوت عنوانه و الشعر والأحلام » نشره بمجلة مقال لفردريك كلارك برسكوت عنوانه و الشعر والأحلام » نشره بمجلة ناول برسكوت كتاب و تفسير الأحلام » لفرويد ، ولم يكن يومئذ تنول برسكوت كتاب و تفسير الأحلام » لفرويد ، ولم يكن يومئذ الشعر ، كالحليزية فطبقه تطبيقاً منظماً في تفسير الشعر ، فوجد أن الشعر ، كالحلم ، تحقيق مقنع لرغبات مكبوتة ، وألمع إلى أن الآليات الي وجدها فرويد في و العمل الحلمي » قد تكون هي الآليات في و العمل الشعري » . وفي الوقت نفسه حاول أن يؤيد كثيراً من جدليات فرويد المحسور ؛ المحسور ؛ المحسور ؛ المحسور ؛ وإذا استثنينا التطبيق الميكانيكي نوعاً ما ، واعتقاده أن الشعر و هرب من الواقع » ، واحتقاره و لمعمينات » كولردج في الوهم والحيال ، فإن كتاب الواقع » ، واحتقاره و لمعمينات » كولردج في الوهم والحيال ، فإن كتاب

برسكوت بداية هامة ، اعتمدت عليها الأعمال التي جاءت من بعد اعتماداً كبيراً . وفي سنة ١٩٢٧ نشر « العقل الشعري » وهو معالجة أوفي ، غير أنها على الرغم من بعض الأمور القيمة ، ومنها الإرهاص بمبدأ « الغموض » الذي عالجه امبسون، والنص على تكثر المعنى، فإنها تمثل انحداراً واضحاً ، مع المغالاة في الأخذ بالتحليل النفسي الفرويدي ، ليتُجعل ملائماً للصوفية الرومانتيكية وعبادة شللي .

ومن أولى المحاولات التي بلطا رجل غير عترف في استعمال مبادئ التحليل النفسي لنقد آثار أدبية بأعيانها محاولة تمت سنة ١٩١٩ في كتاب لكونراد أيكن عنوانه و شكيات : ملاحظ في الشعر المعاصر » . فلم ينتفع ايكن بنظرة فرويد في الفن فحسب بل حاول أن يوفق بينها وبين نظرية كوستيلف التي تعتبر الشعر تفريغاً آلياً للكلمات ، وبينها وبين مبدأ بافلوف عن الرجع المنضبط ، ونتف أخرى من السيكولوجيا و المشكلة » . ولم ينجم عن هذا الخليط استبصار كثير ، ولكن أيكن أخذ من فرويد النزعة الأساسية للتقد المعاصر ، سابقاً قولة رتشاردز ذات التأثير الواسع ببضع سنوات أي : ان الشعر فتاج إنساني ، يسد كغيره من ضروب النتاج حاجات إنسانية ، وله أصول ووظائف يمكن الكشف عنها ، وتعريضها للتحليل .

وقد كان روبرت غريفز من أوائل الانجليز الذين بينوا للناس النقد المتصل بالتحليل النفسي في سلسلة من الكتب تشمل: (١) و في الشعر الانجليزي » The Meaning of Dreams، الأحلام بالأحلام (٢) On English Poetry (٣) ومعنى الأحلام (٣) Poetic Unreason (١٩٢٥) وقد حاول غريفز دراسات نفسية مسهبة لقصائد معينة وبخاصة في و معنى الأحلام » حيث حلل قصيدة كيتس و السيدة الجميلة التي لا رحمة لديها » وقصيدة كولردج و قبلاي خان «وقصيدة من نظمه. وربما لأن غريفز استبعد

قريد ويونج مفضلاً عليهما النظريات النفسية لرفرز ، متكناً على انفصال الروابط في الشخصيات اللاشعورية ، والتجارب الصادمة ، وربما لأنه جلول أن يربط أحسن الشعر بأحسن أنواع الصراع الذاتي اللاشعوري ، وربما هو هذا أقرب الاحتمالات لأنه جمع بين الجهل والسلاطة إلى درجة مدهشة ، أقرل ربما لكل ذلك كانت نتائجه بشعة ولعلهاهي التي خذ لت الجهود الانجليزية بعده عن الضرب في هذا السبيل. ( إن التطبيق الوحيد لمبادئ التحليل النفسي على أحد الآثار الفنية – التطبيق الذي نجحح نجاحاً كاملاً على يد ناقد انجليزي – هو مقال وليم امبسون عن ه أليس في بلاد العجائب » وسيكون حوضوع حديثنا في الفصل المخصص لامبسون)

ويمثل هربرت ريد الانجليزي موقفاً خاصاً عيراً فلم يكتب أحد بمثل حماسته عن أهمية التحليل النفسي ، بل أهمية كل العلوم النفسية ، في الحقيقة ، للأدب والنقد الأدبي . فهو بقول إن على الناقد أن يلتقط من السيكولوجيا ويخاصة التحليل النفسي « ألمع أسلحته » ، وإن الناقد قد يسأل في بعض المجالات أسئلة لا يجيب عليها إلا علم النفس ، وإن علم النفس قد استطاع أخيراً أن بفسر خفايا علم الجمال مثل مبدأ انطهير ، وما أشبه . وقد كتبريد في مقال قد عنوانه « التحليل النفسي والنقد » ، نشر في كتابه « العقل والرومانتيكية » في عنوانه « التحليل النفسي والنقد » ، نشر في كتابه « العقل والرومانتيكية » وضمته كتابه « مقالات مجموعة في النقد الأدبي » . ) - كتب حججاً مستقله مقنعة ، غاية في ذلك ، في سبيل النقد المعتمد على التحليل النفسي ، ونص على الانتقائية والاعتدال ، وبيتن عدودية التحليل النفسي وأخطاره ، كما بين إمكانياته الهائلة . غير أن المحير في كل هذا أن ريد لم يطبق إلا

ه التجارب الصادمة Traumatic exporiences هي الناشئة عن حوادث مرعبة مثل صدام قاطرة أوأي أذى مشابه يصبهب الجسم ولكنه ايضاً يصيب القوى العقلية فيخل وظائفها ويحدث فيا اضطراباً. وقد أحدثت الحرب كثيراً من هذه الحالات «الترومائية ».

قليلاً من نصائحه للناس. فاذا استثنينا كتابه عن وردزورث، ومقاله الطويل عن شللي ، ودراسته للأخوات برونتي ، وليس فيها جميعاً دراسة عميقة أو شاملة الادراك ، وإذا استثنينا ترديده الكثير لبعض اصطلاحات فرويد واصطلاحي يونج «انطوائية» و «انبساطية» وجدنا أن ما أنتجه ريد مضى دون أن يمسته التحليل النفسي ، فيما يبدو . فهو مثل موسى النبي ، رأى أرض الميعاد ولكنه لم يحاول أن يدخلها . وكذلك و.ه. أودن ، فانه حلل قيمة فرويد للفن ، في مقاله « علم النفس والفن اليوم » ، الذي نشر في عموعة «الفنون في أيامنا » - تحليلاً لامعاً ، دون أن يفيد كثيراً من الطريقة النفسة في نقده .

وحال ليونل ترلنغ بأميركة مشبهة لحال هذين الناقدين الانجليزيين تفقد كتب تقديراً بالغ الجودة لقيمة فرويد في الأدب وعلم الجمال ، مبرزاً معرفة واسعة بمؤلفات فرويد ، بمجلة Kenyon Review ربيع ١٩٤٠ \* ، وأشار إلى أن فرويد في بعض الأحوال يرى العقل الانساني عضواً صانعاً للشغر ، في الحقيقة ، وأن التحليل النفسي على هذا هو علم المجازات والكنايات . ثم أخذ يضرب حول هذه الحقيقة نطاقاً من التضييقات ناشئة عن ميل مناقض رآه في فرويد ، أي نظرة تحقير للفن ، فاذا به ينتهي إلى الوقوف « على الحياد » . وتعكس دراسته لماثيو آرنولد وإ.م. فورستر ، هذا التوزع في ذهنه ، ومع أن استغلاله للاستبصارات النفسية واسع إلا أنها لتبدو لديه دائماً تجريبية قليلة الحماسة ، وأحياناً تولد ميتة .

ومن النقاد الأميركيين الآخرين الذين حاولوا الافادة من التحليل

الماد اليونل ترانيج نشر مقاله عن «فرويد والأدب» بمجلة Horizon سبتمبر (ايلول) المول ) وفي هذا الكتاب ايضاً المول ) ومن ضمنه كتابه الخيال الحر " The Liberal Imagination وفي هذا الكتاب ايضاً مقال آخر بمنوان « الفن و المرض العصبي » ، كما أن لحذا الناقد كتيباً بمنوان « فرويد وأزمة الثقافة عندنا " (بوسطن : ٥٥٥ العلمة الثانية ) .

النفسي ، اثنان هما إدموند ولسن وفان ويكبروكس أما الأول فقد تزايد إقباله على التحليل النفسي حين تخلَّى عن الماركسية ، وأما الثاني فقد انتقى نتفأً طيبة المذاق من كل أنواع التحليل النفسي ليلفظها جميعاً في النهاية . وهناك أيضاً وليم تروي الذي كتب قطعة واحدة ــ على الأقل ــ في التحليل النفسي ، عن عقدة أوديب عند ستندال . ومن المتأثرين ببروكس اثنان هما فرانك وممفورد اما فرانك فقد غاص يفتش عن أغمض المجالات في التحليل النفسي ، ليتبرأ منها جميعاً من بعد \_ لأن المحللين النفسيين « ذوو ضحالة فلسفياً » \_ ويختار بدلاً منها صوفيته الحاصة \_ أعنى التقدس ، والحياة الخيرة ، والروح الرياضية . وأما ممفورد فقد التقط سيرة ملفيل السخيفة الغنائية التي كتبها ريموند ويفر بعنوان « هرمان ملفيل ، البحّار والمتصوف » . وبني عليها دراسة أسخف وأشد غنائية بعنوان « هرمان ملفيل » وهي حافلة بمبادىء فرويدية غير مهضومة وبذوق رديء ساذج ( من أقواله فيها : « ربما » كانت زوجة ملفيل « شديدة الحياء لا تحسن الاستجابة في الحب ، . ) وهناك بضع سير أخرى مؤسسة على التحليل النفسي ظهرت في العقد الثالث والرابع من هذا القرن ، ويبدو أنها أحسن وأنفذ إدراكاً ، مثل سيرتين كتبتهما كاترين أنتوني : احداهما سبرة مارغريت فللر ، والثانية سيرة لويزا ماي ألكوت ؛ ومثل دراسة روزاموند لانغبردج R. Langbridge لشارلوت برونتي . ومثل سيرة بو التي كتبها جوزف وود كرُتش J. W. Krutch ، مع أنها جميعاً كان من الممكن أن تنتهي بصورة من صور أغلوطة « ليس إلا" » التي أنهى بها كرتش سيرة بو إذ قال « إذن فنحن قد تتبعنا فن بو حتى رددناه إلى حال شاذة في أعصابه ، .

وهناك ما هو أردأ من كل ما تقدم في النقد الأميركي المعاصر الذي حاول الافادة من التحليل النفسي . وأكبر الآثمين هم المتحدثون عن الجنس

وقد سلطت على الفن علوم نفسية أخرى إلى جانب التحليل النفسي وأحرزت قسطاً طيباً من النجاح ، في عصرنا . وربما كان أبعدها أثراً سيكولوجياً رتشار دز المتكاملة التي تستمد من سيكولوجيا طب الأعصاب ، وسيكولوجيا السلوك والتحليل النفسي والجشطالت ، وملاحظه التجريبية ( التي نتحدث عنها فيما يلي في الفصل الخاص برتشار دز ) . أما كنث بيرك الذي توسع في الاستمداد من فرويد ، وكتب أحدق تحليل أعرفه عن مشتملات التحليل النفسي والتعديلات الضرورية لها إذا شئنا استخدامها في النقلم في مقاله « فرويد — وتحليل الشعر » الذي نشر في « فلسفة الشكل ألادبي » مقاله « فرويد — وتحليل الشعر » الذي نشر في « فلسفة الشكل على علم الظواهر » وهي مؤسسة على الجشطالت في الدرجة الأولى ، على علم الظواهر » وهي مؤسسة على الجشطالت في الدرجة الأولى ، عض » كذلك ، رقة ما هو استبطاني محض » وتجانب « جدب ما هو سلوكي وتجد عن « رقة ما هو استبطاني محض » وتجانب « جدب ما هو سلوكي

أما المدرسة الجشطالتية فانها فرع نفسي ذو بوادر طيبة للنقد الأدبي ويما يبدو — مثلهامثل التحليل النفسي على الأقل. ولكنها حسبما أعلم لم تطبق على الأدب تطبيق احتراف مباشر إلا قليلاً (ه). ويبدوأن سبب ذلك إنما يرجع إلى النص على العلم التجريبي ، وهوما دعا إليه مؤسسو النظرية الأولون مثل ماكس فرتايمر M. Wertheimer وكرت كوفكا K. Koffka الأولون مثل ماكس فرتايمر النفضيلهم الظواهر التي يمكن التثبت منها موضوعياً عن طريق التجارب المنضبطة . وحتى اليوم ظل اهتمام هذه الملاسة واقفاً عند حلود العقل الواعي ، وعمليات مثل « الادراك » و « التعلم » ، ترد و واضحة في كتساب فرتايمر « التفكير المشمر » النظريات المندسية ، وفي كشف اينشتين للنسبية ، لا من مظاهر أقل معقولية وأبعد عن دائرة التثبت واليقين ، كالمصور الشعرية أو استكشاف شيكسبير المملك لير . ومع هذا فان الفكرة الأساسية في هذه المدرسة وهي أن رد الفعل أنما يكون للكلي المتكامل أو ما يسمى جشطالت التجربة لا « المدافع »

<sup>(</sup> ه ) صدرت بضمة مؤ لفات جشطالتية عن الموضوع العام للفن ومنها :

<sup>(</sup>١) ه. إ. ريز : سيكولوجية الابداع الذي . A Psychology of Artistic

Creation.

The Expression of Personality الشخصية (٢) فرنر ولف : التبير عن الشخصية

<sup>(</sup>وهذا الكتاب مع أنه في معظمه يعالج التدبير ات الداتية مشـل

المشي والكلام فان له ارتباطاً واضحاً بالتعبير الجالي . ) (٣)رو دلف آرنهايم : الجشطالت والفن ( مقال نشر في مجلة علم الجسهال

المرودنك ارتهام المسلمات والمل المسلم المسلم المراجع المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

كما أن آرنهاپم اليوم يدرس نظرية الجشطالت في سيكولوجية الفن بالمدرسة الجديدة للأبحاث الاجهاعية وقد أسهم بمقال عنوانه « ملاحظ سيكولوجية على العملية الشعرية » نشر في « الشعراء حين ينظمون » Poets at Work وهو مجموعة قام بتنسيقها تشارلس د. أبوت من أوراق الشعراء و مسوداتهم بمكتبة جامعة بفلي .

المفرد ، وأنه في الحالة هذه يكون الكلُّ أكبر من مجموع الأجزاء وأنه يتحكم في طبيعتها \_ إن هذا كله ليبدو مرتبطاً تماماً بمشكلات الأدب والفن . والحق أن مبدأ الجشطالت عن الكليّ المتكامل إنما استوحي في نواته من الطبيعة الشكلية للفن حين تعرّف فون اهرنفل Von Ehrenfel إلى أنه حين يغير مكان اللحن الموسيقيّ وتغير أيضآ النغمات التي يتألف منها ذلك اللحن عنه الصفة الحشطالتيه له Gestaltqualitat لا تتغير لأن العلاقات بين النغمات ظلت محفوظة . وربما كانت مشكلة الفنان في نقل الأنموذج الأساسي لتجربته خلال وسيط ليست له فيه تجربة وبخاصة إن كان وسيطاً يستغل معنى مغايراً (كمنظر طبيعي في قصيدة شعرية أو أغنية طير في تمثال منحوت وهكذا ) ــ أقول ربما كانت مشكلة الفنان في هذا هي بالدقة مسألة هذه الصفة الحشطالتية ، وإذن فهي عجال تستطيع فيه سيكولوجيا الجشطالت أن تكون مثمرة بخاصة . هذا وإن هيكلها النظري الذي ينص على مبادئ « الحقل » يستطيع أن يمدّ النماذج السلوكية للعقل اللاواعي ، وهي ذات صبغة كلية أيضاً ، وأن يدرك نظرياً أن العلاقات المتباينة في المجاز الشعري إدراكات « مثمرة » للشعر مثلها في ذلك مثل العلاقات الرياضية التقليدية في مجال العلم . ولا ريب في أن الجشطالتيين

و قد يكون من المفيد هنا أن نضع تعليقاً موجزاً يوضح القارى، في شي و من التبسيط نشأة مذهب الحشطالت وأسعه فنقول: هناك سؤال خالد هو: ما هوالشيء الأساسي الأوني الحام في الطبيعة وتتخذ الاجابة عليه أحد طريقين الأول: القول بأن الشيء الحام هو و المنصر و أو الجزء وهذا هو الاتجاء الجزئي أو و الغري و والثاني: أن الشيء الحام هو الكلي أو الأو وج أو هو المركب في مقابل البسيط. وبين الحوابين انفصال حاد ، فهاضدان منطقيان يختلفان اختلاف الليل والنهسار ويتباينان تباين الاشراكية و الغردية . أما أصحاب الحواب الأول فيبحثون عن كيفية التقارب والتجاذب والترابط بين الاجزاء ، وأما أصحاب الجواب الثاني فيبحثون عن التغير والسلوك والحركسة في الكليات ولا يبحثون عن التغير والسلوك والحركسة في الكليات ولا يبحثون عن الترابط لاعتقادهم أنها نشأت متر ابطة . وقد كانت السيكولوجيا في القرن النام عشر ميكانيكية ولكن حين استكشفت فكرة و الاستمرار » بدأ السيكولوجيون يتحولون الم النظام الكلي أو العضواني Organismic ثم قلا ذلك استكشاف فكرة و الوحدة » وهذه أردفت =

التكامليين الشبان وهم أتباع المرحوم كرت لفن ( الذي قال في « مبادئ السيكولوجيا الطوبولوجية » : « إن الاقتراب الوحيد من المشكلات العميقة إنماهو العمل اللامع الذي قام به فرويد » ) والجشطالتيين الاجتماعيين مثل س.إ. آش و ج. ف. براون – لا ريب في أن هؤلاء حين يوجهون انتباهم إلى علاقات المبنى ، والكليات و « الحقول » و « الطوبولوجيا » في الآثار الأدبية ، ويلتقط النقاد المحترفون منهم استبصاراتهم ويوسعون فيها ، عندئذ ينفتح أمام النقد الأدبي مجال جديد ذو قيمة هائلة .

0

بقيت بضع مشكلات يثيرها كتاب الآنسة بودكين والنقد النفسي عامة ، في حاجة إلى شرح . وفي أولها المنحى الأخلاقي والديني الموجود في كتاب النماذج العليا في الشعر » وإن لم يكن مزعجاً . غير أنه مزعج متطفل جداً في كتابها الوحيد الآخر \* ، وهو كتيبة مخيبة للآمال نشرت سنة جداً في كتابها الوحيد الآخر \* ، وهو كتيبة مخيبة للآمال نشرت سنة ١٩٤١ وعنوانها « البحث عن الحلاص في مسرحيتين : قديمة وحديثة » ١٩٤١ وفيه تقارن The Quest for Salvation in an Ancient and a Modern Play الآنسة بودكين بين مسرحية « يومنيدس » Eumenides لاسخيلوس و «اجتماع الآنسة بودكين بين مسرحية « يومنيدس » Eumenides وأجتماع

باستكشاف اهر نفل لمساساه « الصفة الحشطالتية » فتحقق كشير من السيكولوجيين من أن العمليات السيكولوجية لا يمكن تفسيرها بتحويلها الى عناصرها بل ان الحالة العقلية ذات خاصية ذاتية تسمى « Field Property » وكان أول من انفصل عن السيكولوجيا الميكانيكية في المانية فرتا يمر وكوفكا ثم جمساه روبن . فقاب الأفكسار المتعارفة عن الادراك والذاكرة ، وكان لفن يعمل مع كوهلر في برلين ؛ فطبق تفنيات الطوبولوجيا على مشكلات السلوك الموجه الغائي ؛ ومن هنا نشأت السيكولوجيا الطوبولوجيه ، والطوبولوجيا هي العلم الرياضي العلاقات المسافية ، فتطبيقها على النواحي النفسية معناه دراسة الغلواهر النفسية وتفسيرها على أساس « إقليمي » في مسافة هذه الحياة .

<sup>\*</sup> قوله \* الوحيد " يصدق حتى تاريخ تأليف هذا الكتاب ؛ غيران الآنسة بودكين ألفت بعد ذاك كتاباً آخر بعنوان « دراسة الصور النموذجية في الشعر والدين والفلسفة » Studies of بعد ذاك كتاباً آخر بعنوان « دراسة الصور النموذجية في الشعر والدين والفلسفة » Type -- Images in Poetry, Religion and Philosophy.

شمل العائلة ، وهي ترى أن الحلاص في مسرحية اسخيلوس جماعي الحلاص المتباينة . وهي ترى أن الحلاص في مسرحية اسخيلوس جماعي وتاريخي ، وذلك حين تحول الربة آثينا ربات النعمة Erinyes إلى ربات الرحمة Eumenides ، وينجم عن ذلك أن تنعم الهيئة الاجتماعية بنظام جيد من العدالة . وتقرر الآنسة بودكين أن الأزمة في مسرحية اليوت جماعية كما هي عند اسخيلوس ومع ذلك فان خلاص البطل عنده في النهاية فردي روحي كلياً ، في مصطلح من علاقات ذاتية جديدة ، واستبصارات سيكولوجية تهدأ بها ثورة « ربات النقمة » الذاتية عنده . وعلى ما في هذه المقارنة من قوة تبني الآنسة بودكين استكشافها للفرق بين العصر الاثيني وعصرنا من حيث الأخلاق والعدالة والسلام فتقول :

لاريب في أننا نعلم ابتداء أن الشاعر المعاصر لا يستطيع أن يكتب في مثل هذا المزاج المتهلل ، كالذي كان يتملك الاثينيين أيام اسخيلوس ، فيما يبدو . فالشاعر آنئذ كان يستطيع أن يشكل روايته المسرحية ليرفع الحبجاب عن حقيقة بني وطنه ، ويشاركهم أفراحهم بعظمة ما استطاعت أن تحققه مدنيتهم . إن تقدم الروح الانسانية ، الذي حققته أثينا ليقود أفكارنا إلى عصرنا ، إلى تقدم أعظم نحمله في أنفسنا ، وإن يكن ما يزال بعيداً عن التحقيق \_ إلى مجلس أو حكومة إنسانية ، تضع العدالة مكان العنف بين الشعوب

<sup>\*</sup> الأصل في تسبيتهن Eumenides يدل على الرحمة ، ولكن هذا الاسم اختلط بأسائهن الأخرى التي تدل على الغضب والانتقام وقد سمين ربات الرحمة حين كففن عن تعذيب أو رست ، فقرب لهن القرابين و بنى لهن هيكلا ، وكانت عبادتهن عامة ، ويحاذر الناس من تسميتهن بأسائهن أو من النظر المسدد الى هياكلهن ، ومع القرابين من النماج كان العباد يقدمون الأرز والزعفران ويريقون الحمر والعسل ، ولا يقوم بتقديم القرابين في اثينة الا الاحرار الفضلاء اللهن يحيون حياة نقية .

في كل العالم ، ولو أنا نجحنا في تكوين هيئة تهدىء أحقاد الشعوب مثلما هدئت بين أبناء الوطن الواحد ، فقد تتشكل لنا في الشعر أسطورة عن التدخل الإلاهي لتعكس لنا نصرنا الحماعي . ولكن في هذه الساعة القاتمة من مقدرات العالم إن خلق لنا شاعر من شعرائنا أسطورة عما حققناه من خلاص ، فان رمزه لا يستطيع أن يعكس إلا نصراً فردياً .

وما تزال الآنسة بودكين في « البحث عن الحلاص » مهتمة إلى حد ما بالدراسات النفسية ، وما تزال تقتبس من فرويد ويونج بل إنها تقترح نموذجاً أعلى لربات النقمة ـ نموذج الطاقة العاطفية المتركزة في رابطة شريرة ، القادرة على أن تستحيل إلى رابطة خيرة . ولكنها خضوعاً لمنحاها الجديد تكثر الاقتباس من المبادئ الصوفية المتنوعة ، وهذه تشمل كتاب جون مكمري « مبنى التجربـة الدينيـة » The Structure of Religious Experience وكتاب « الأخلاق » لهارتمان ، ومبدأ هوايتهد « الفاعلية العلية » في كتابه « المراحل العمليةوالحقيقة » Process and Reality . وتلتقط من هارتمان فكرته عن « المهمة فوق الجمالية للشعر بمنح « نفسية المجتمع المرجوّة » وحدة محسوسة وشكلاً \_ أي مُثلاً عليا تبزغ في الوعى الأخلاقي للهيئة الاجتماعية». وعلى قوة هذا المفترض ، تعترف أن كتيبتها ليست دراسة جمالية وإنما هي دراسة فوق - جمالية ، محاولة لكشف « حقائق من حقائق حياتنا العامة خلال شعر هاتين المسرحيتين » . ومهما يكن هذا قيماً للأخلاق والدين والقانون الدولي ، فانه يبدو في معظمه مجانبة لهمة الناقد الأدبي.

وثمة مشكلة كبرى يثيرها استخدام الآنسة بودكين للنماذج العليا اليونجية

في النقد ، وتلك هي علاقتها بالفولكلور والأنثروبولوجيا . وواضح أنها مدينة – طبعاً – لفريزر حتى إن مراجعة موجزة لكتابها نشرت في London Mercury غفلاً من الامضاء تبدأ بهذه العبارة « تحت الظل الممتع « للغصن الذهبي » الذي ألفه فريزر ... » . وتستمد الآنسة بودكين كثيراً لا من فريزر والانثروبولوجيين المتأخرين ، مثل إميل دركهايم و ج. اليوت سمث وروبرت بريفولت والكسندر جولد نفيزر ، فحسب ، بل إنها على التعيين تستمد من تلامذة المدرسة الأنثروبولوجية العاملين في حقل الفن والدين القديم مثل جلبرت مري ، وفرانسس كورنفورد وجين هاريسون و ر.ر. ماريت وجسي وستون . وتفيد من كورنفورد بوجه خاص الأنها ترى في مبدأه عن « القوة الروحية » المستمدة من « العاطفة الجماعية والفعالية الجماعية للمجموع » إرهاصاً باللاوعي الجماعي عند يونج ، كما تجد أن مري قد أرهص بالنماذج العليا في فكرته عن « المواقف المنغرسة عميقاً في ذاكرة الجنس والتي كأنها مطبوعة في كياننا العضوي الحسي » .

إن مجور فكرة الآنسة بودكين هي التكوين الشعائري للفن ، وهي الفكرة المرتبطة بمدرسة كيمبردج ، وحين تغلب الصبغة الفكرية على ها تكتبه وتبتعد عن الذاكرة البيولوجية وهي فكرة يونج الصوفية فإنها تدرك أن انتقال نماذجها العليا إنما هو انتقال شعائري ، وتقول : « قد يمكن أن أثراً مثل هذا يستطيع أن يمر — وقد تجسده الموروث — في العاطفة المنقولة أولا خلال الشعائر المصحوبة بالحرافة والأسطورة ، ثم من خلال الشعر الذي يحتفظ بأثر الشعائر مثلما تحتفظ بها قصيدة فرجيل » . وفي ملحق بكتابها عنوانه « النقد والشعائر البدائية » تجعل اعتقادها بالأصول الشعائرية للدين والفن أمراً جلياً وتدافع عن إشارات اليوت إلى الشعائر الهديمة في قصيدة « اليباب » ضد نقد أليك براون ، وترى أن

تلك الاشارات تضفي شيئاً على سحر القصيدة وجمالها لا أنها نتف من التعالم المصطنع .

وبين الدراسة التكوينية للأدب الشعبي في اصطلاحات الاصول الشعائرية ، وتعليل وظيفته في اصطلاحات الحاجات الاجتماعية والسيكولوجية رابطة ضرورية محتومة ، تجعل سيكولوجية يوفج أو أي سيكولوجية جماعية ، لازمة للنقد الشعبي ، بمثل لزوم الانبروبولوجيا التي كوتها فريزر . فالناقد الشعبي الذي يدرك هذا لا بند من أن يجاوز الآنسة بودكين ، في رفض فكرة فرويد ويونج ، عن الذاكرة الموروثة ، ويعالج الحاجة السيكولوجية لمذه النماذج الشعائرية على أنها تتجدد في كل جيل بتأثير ثقافي ، مثلما ألمحت الآنسة بودكين في العبارة التي اقتبسناها منها قبل قليل . فليست المنماذج العليا أساساً للأدب فحسب ، كما بينت الآنسة بودكين بتوفيق عظيم ، بل إن الأدب للعصر نا على الأقل للحق واحد من أعظم المكثرات للنماذج العليا .

ويتبقى بعد ذلك مسألتان عامتان أثارهما النقد النفسي : المشكلة الأولى جديدة على عصرنا وهي نقد الأديب الذي كان له تمرّس وثيق بالأدب المنبني على التحليل النفسي . وقد أثار هذه المشكلة فردريك ج. هوفمان في كتابه « الفرويدية والعقل الأدبي » Freudianism and the Literary Mind في كتابه « الفرويدية والعقل الأدبي وذلك أثناء بحثه عن أثر فرويد في أدباء مثل جويس ولورنس ومان وكافكا ، ويتحدث عنها وليم يورك تندال في كتابه « القوى في الأدب البريطاني الحديث ، ويتحدث عنها وليم يورك تندال في كتابه « القوى في الأدب عن ديلان توماس وأتباعه . وربما انساق اليها ورتام عند الحديث عن ريلان توماس وأتباعه . وربما انساق اليها ورتام عند الحديث عن ريسارد رايت لو أنه شاء أن يحلل كتاباً من كتبه التي صدرت أخيراً واستعمل فيها كشوف التحليل النفسي ، داعياً عامداً ، مثل كتابه « الرجل الذي عاش تحت الأرض » Tho Man Who Lived Underground . ولما أن مطل

أرنست جونز أنموذج أوديب في « هاملت » كان يستطيع أن يفترض أن شيكسبير لم يقرأ شيئاً عن عقدة أوديب عند فرويد ، ولم يعمد إلى تنظيم مسرحيته حول هذه العقدة من أجل تحقيق تأثير أعظم ، ولكن هذا الفرض نفسه لم يعد ممكناً في حال أدباء مثل جويس ومان. خذ مثلاً مان: فانه في مقاليه عن فرويد وهما «مكانة فرويد في تاريخ الفكر الحديث »و «فرويد والمستقبل » وهذا الثاني أسهم به في عيده الثمانيني ، تجعل من الجلي أنه لم يدرج فحسب ، عامداً في قصصه ، استبصارات التحليل النفسي الشكلية بل إن كتبه الأربعة المتتابعة عن « يوسف » ، كانت على وجه التحديد مستوحاة من الكتابات الفرويدية . ففي حال مثل هؤلاء الأدباء ( وكل سبب يحدونا لنفترض أن هذا الموقف سيظل كذلك بعد اليوم ) ، يصبح الناقد الذي يستنبط من الأثر الأدبي استبصاراً نفسياً في مثل موقف امرئ يجد كنزاً مدفوناً في فورت نوكس . نعم إن الناقد المعتمد على التحليل النفسي ، ما يزال يقدر على أن يفترض أن الأنموذج الذي يشاء تحليله ، ملىء بالمعاني الذاتية ، إذ أن الأديب يعبر عن حاجاته الأساسية في مادة شكلية ، اختارها واعياً بنفس الوضوح الذي يعبر به عنها في مادة اختارها غير واع ٍ، غير أن هذا الناقد لن يستطيع بعد اليوم أن يفترض أنه باماطة اللثام عن ذلك الأثر الفني يُسهم بأيّ. إسهام نقديّ ركين . وربما لمس القارئ بعضاً من الأثر لهذا القصور المؤسف في النقد الفرويدي الذي يدور حول د.ه لورنس كما هي الحال في كتاب « كاهن سفر الرويا » Pilgrim of the Apocalypse لهوراس غرغوري . ومنشأ هذا ، ولا ريب ، من شعور القارئ بأن لورنس نفسه كان يستطيع أن يكتب نقدا معتمداً على التحليل النفسي أعمق من هذا النقد وأشمل إدراكاً ، سواء أنقَدَ مولفاته أو مؤلفات الآخرين .

وأخيراً هناك المشكلة العامة حول إمكانيات النقد النفسي ومستقبله . Partisan Rev . : غيراً المخيّب للآمال من الجدل الذي تضمنته مجلة :

في هذا الموضوع ، وأثارته الباثوغرافيا التي كتبها الدكتور روزنسفايغ عن هنري جيمس هو أن هذا النوع من النقد قد تركز بخاصة ، على مشكلة الفن والمرض العصبي ، وهي من أقل المشكلات حاجة إلى الاستكشاف في هذه الأيام . ولم يواجه هذه المشكلة الكبرى إلا روبرت جورهام ديفز حين أسهم بمقال له عنوانه « الفن والقلق » عدد الصيف سنة ١٩٤٥ ، فقد نص فيه على ما يستطبع أن يوديه التحليل النفسي ، لا على ما يعجز عنه . وقد خطط ديفز الاتجاه المرجو على النحو التالي : حلل في بعض عنه . وقد خطط ديفز الاتجاه المرجو على النحو التالي : حلل في بعض فرويدي ماركسي معا ، غير مبسط وغير ممسوح بالسوقية ، ومهد حقلا النقد المتصل بالتحليل النفسي ، بدرسه كيف يرضي الأثر الفني الحاجات العاطفية اللاشعورية (أي دراسة نفسية للشكل) .

إن القصور الواضح في التحليل الأدبي الفرويدي التقليدي هو أنه لا تكتب على أساسه إلا دراسة واحدة ، فاذا أضفت دراسة أخرى تردد فيها الشيء نفسه : ولقد استطاع إرنست جونز أن يؤدي عملاً جميلاً حين وجد عقدة أوديب كامنة في مسرحية « هاملت » ولكنه لو ذهب يحلل « لير » ، أو « حلم منتصف ليلة صيف » أو مقطوعات شيكسبير لوجد — وربما أدهشه ذلك — أنها جميعاً تعكس عقدة أوديب عند شيكسبير ، ولقام حقاً أدهشه ذلك — أنها جميعاً تعكس عقدة أوديب عند شيكسبير ، ولقام حقاً إن نحن سلمنا له بنظرياته ، بالكشف نفسه في أي أثر فني آخر .

ها هنا يتجلى لنا أن الرجاء معقود بكتاب الآنسة بودكين « النماذج العليا في الشعر » . ذلك أنه لم يرتكز على المرض العصبي للفنان ، ولا على العقد المستخفية في إنتاجه الفني ، ولا على أن الفن تحقيق مقنع لرغبات مكبوتة ؛ بل ارتكز على كيف يُعدث الأثر الفني الرضى عاطفياً ، وأية رابطة تقوم بين مبناه الشكلي والنماذج الأساسية والرموز في نفوسنا ، وبذلك قدمت لنا الآنسة بودكين نقداً نفسياً لا تنتهى دروبه ومناظره . لقبد

تساءلت دائماً: ما الذي تصنعه هذه القصيدة وكيف تصنع ما تصنعه ؟ وهذان هما السؤالان التقليديان في النقد . وتُقدَم العلوم النفسية – وفي مقدمتها علم التحليل النفسي – ذخيرة عظيمة في الاجابة عليهما ، وتختلف الأجوبة باختلاف القصائد . فلنقل في الثناء على هذه المرأة المغمورة وكتابها ، إنها ، بمعنى من المعاني ، حققت للنقد الأدبي مهمة أساسية كالتي حققها فرويد ، فقد سلط هو أنوار العلم المُعشية على أعماق اللاشعور الانساني ، وأبانت هي أن أرق القصائد تحت ذلك الشعاع الساطع لا يدركها الذبول:

## الفصال النابع كارولاي سيرجن والدراسة النفطة في النفد

لم تكن العلاقات بين الدراسة المتخضصة والنقد في الأدب طيبة كثيراً في أيامنا ، ذلك لأن الدارس المتخصص ليس في نظر الناقد إلا امرءاً جامعياً أخنى عليه الدهر ، وقصارى همه من الشعر العظيم ، أن يعد ما فيه من شولات وفواصل ، كما أن الناقد في نظر الدارس ليس إلا امرءًا طائشاً ، يجمع في أحكامه الجارفة عن الأدب بين عناصر متساوية من الجهالة والسلاطة . ومن سوء حظ العلاقات بين هذين الميدانين ، أن تكون هاتان التهمتان صحيومتين في أساسهما ، فان الجامعات مكتظة حقاً بمن أخيى عليهم الدهر ، والمجلات حافلة بالطائشين ، واكثر دارسينا المتخصصين يفتقرون كثيراً إلى الحيال ، وأكثر نقادنا يفتقرون كثيراً إلى المعرفة ؛ وقليل هم النقاد المعاصرون الذين حرصوا. على الجمع ، مثل عزرا بوند ، بين التطبيق في مجالهم السليط ، وبين الدراسة التخصصية الأصلية ، وقليل هم الدارسون المتخصصون الذين حرصوا على أن يسهموا في النقد بقسط من الخيال الأصيل. ومن البارزين بين أفراد الفريق الثاني كارولاين ف. إ. سبير جن التي انتهي بموتها سنة ١٩٤٢ ، عن أربعة وسبعين عاماً ، عهد" حافل متميز من دراسة شيكسبير وشوسكر ، امتد على مدى نصف قرن من الزمان . أما الكتاب الذي عرفت به فهو « الصور عند شيكسبير

وما الذي تنبئنا به » Shakespeare's Imagery and What It Tells Us ، ولكنه يمثل وقد نشر في آخر المرحلة منجهادها ــ تقريباً ــ سنة ١٩٣٥ ، ولكنه يمثل بعنى من المعاني ، الذروة التي بلغتها في التأليف .

وأول كتبها هو « التصوف في الأدبالانجليزي » Mysticism in Engli<sup>s</sup>h Literature وقد نشر عام ١٩١٣عندما كانت أستاذة الأدب الانجليزي بجامعة لندن. غير أنه لا يتمتع بعمق الدراسة ولا برجاحة النقد، وإنما هو في الحقيقة رسالة تجنح نحو التصوف وقد انتحلت طبيعة البحث عن الفكر الصوفي في الشعر والنثر الانجليزيين ، ولهذا التحيز الأساسي في الكتاب، أبدت الآنسة سبير جن استخفافاً لبقاً بالمقاييس الجمالية حتى لقد استطاعت أن تقول : « لقد تعود الجنس الانجليزي أن يُلبس أعمق أفكاره وأسمى مطامحه ثوباً شعرياً ، فنحن ليس لدينا أفلاطون أو كانت أو ديكارت ، ولكن لدينا شيكسبير وور دزورث وبراوننغ ». بل يبدو أنها تومن إيماناً حرفياً بأن « نشيد الانشاد »، قد كتب في صور غزلية شهوانية ، رمزاً للشوق بين الله والنفس. وليس لديها الوسائل التي عيز بها التجربة الصوفية من الهستيريا العادية كما أن حديثها عن تجربة السيدة جوليان ، المتصوفة المشهورة في القرن الرابع عشر ، التي أصبحت ترى الروى بعد أسبوع من المرض أعقبه ست ساعات من الارتعاشات التشنجية ، \_ إن حديثها ذاك ليدل على أنها تتقبل كل هذه المظاهر وتعدُّها طريقاً معقولاً للاقتراب من الله ، كأي طريق آخر . ونحاول في نهاية كتابها أن تنتحل شهادة تسند بها التصوف فتقول: « إن آخر ما توصل إليه العلم والفلسفة لينزع إلى أن يقوي موقف الصوفيّ بل وأن يفسره "، أما آخر كلمة لها في الكتاب فانها مستمدة من برغسون. وفي الكتاب أشياء قيــمة وبخاصة ذلك ابلخرء من الهيكل التأريخي المتلاحم للفكر الصوفي ، منذ أفلاطون حتى اليوم ، ولكن معظم الكتاب عمل لا

يثير إلا رغبة عقلية قليلة ، وقيمته في الأكثر تخصّ الغيبيين من الأدباء . أما كتابها التالي وهو « خمسمائة سنة من النقد لشبوسر ، ومن الإحالة إليه » Five Hundred Years of Chauser Criticism and Allusion فقد نشرته جمعية شوسر بين سني ١٩٠٨–١٩٢٤ في سنة أجزاء، وكله دراسة تخصصية لحماً و دماً ، ولا يهمنا في هذا المقام . وفيه لخصت وقيد ّت كل إشارة إلى شوسر، منذ ١٣٥٧ حتى ١٩٠٠ وربما ظلَّ كتابها التصنيف النهائي للمادة المتعلقة بشوسر ، ولا يحتاج إلا ملاحق دورية لما يجد ً من مادة . وأما كتابها « شيكسبير في يدي كيتس » Keats' Shakespeare الذي نشر سنة ١٩٢٨ فإنه خُطّط - فيما يظهر - ليكون دراسة تخصيصة خالصة مثلكتابها عن شوسر. ولكن هذا الكتاب في الحقيقة يزيد على الدراسة التخصصية قدر أمحسوساً . وقصة الكتاب أن الآنسة سبير جن علمت أن لدى المستر · جوزف آرمور في برنستون ، نسخة سفرن Severn من شيكسبير ، وهي النسخة التي كان كيتس يقرأها في رومة ، وترك على هوامشها بعض التأشير ات والتعليقات . فلما أذن لها في معاينتها ، استكشفت أنها هي نسخة كيتس نفسه من مسرحيات شيكسبير ، وأنه قرأها ، وأعاد قراءتها ، طوال آخر ثلاث سنوات ونصف من حياته ، وأن عليها قدراً شاملاً من العلامات والملاحظ والحواشي وأن الدارسين المتخصصين يجهلون وجودها إطلاقاً . وأضافت إلى هذه المجلدات مجلدين من شيكسبير ، كان كيتس قد علق عليهما، وهما من محتويات مجموعة ديلك Dilke في هامستد ( هذان هما الطبعة الثانية من فوليو ١٦٢٣ ونسخة من القصائد ) فاجتمع لديها سبع مجلدات كوّنت سجلاً بالغ القيمة يصور الاستجابة الدقيقة من كيتس نحو الشاعر الأعظم الذي أثر فيه كثيراً . وجعلت العنوان الفرعي للكتاب، « دراسة وصفية مبنية على مادة جديدة » ، وحللت فيه هذا الكشف العظيم ، وهو كتاب جميل الشكل ، موضع بكثير من الصفحات المصوّرة

عن النسخ الأصلية ، ويتضمن أخيراً ملاحظ كيتس وشروحاً لها . وقد رُّتبت الآنسة سبيرجن كتابها في ثلاثة أقسام : القسم الأول حديث عن ملاحظ كيتس ومضموناتها ، والثاني عبارات من «العاصفة» و « حلم منتصف ليلة صيف » مع عبارات توازيها من « إنديميون » Endymion لتوضح شبها في العبارة أو في الفكرة . والثالث طبع لكل التعليقات والاشارات في المسرحيات الحمس التي نالت أوفر نصيب من « تأشيرات » كينس وهي و العاصفة ، و و حلم منتصف ليلة صيف ، و و واحدة بواحدة ، و « انطوني وكليوباترة » و « ترويلوس وكريسيدا » . فخمسة أسباع الكتاب مخصصة لطبع المسرحيات والتعليقات والباقي وقدره حوالي خمسين صفحة ، لتعليقات الآنسة سبيرجن ، غير أنها في هذا المجال الضيق قد أثارت عدداً من النقاط التي تتمتع بشمول الادراك . ومن أوائل الأمور التي حققتها ، فكرة بسيطة إلى حد أن لا تخطر لكثير من الدارسين أبدأ ، وهي: أن تحسب أيّ المسرحيات أكثر كيتس من قراءتها ، لا من كثرة الشاراته فحسب بل من آثار التلويث وبلكي الورق ؛ فوجدت ﴿ العاصفة ﴾ أحبها إليه ، لأنها قرئت وأعيذت قراءتها كثيراً ، ووجدت ۽ ترويلوس وكريسيدا ، أقلها حظاً ، لأنها قرئت وعلق عليها في الطبعة الثانية من الفوليو ثم لم تقرأ ـ فيما يظهر ـ في مجموعة برنستون أبدآ .

ولما كانت مادتها تتعلق بتحويل ما يقرأه الشاعر في صورة ما يكتبه ، فأنها حدون خيار انتحلت طريقة جون لفنغستون لنويس التي استعملها بتوفيق عظيم في دراسته للمشكلة نفسها عند كولردج ، في كتابه و الطريق إلى شندو » و The Road to Xanadu . و بعد أن وصفت الآنسة سبير جن دراسة لنويس بأنها ودراسة خلابة » في «كتابه العظيم » ، مضت

هذا مواللفظ الأصلي الكلمة وقد آثر ناه على « زند و » و هو اللفظ الانجليزي لما .
 (١٩)

تستغل طريقته ، بصر احة ، حتى لقد استعملت نظرياته في التداعي الحيالي . مثال ذلك أنها لحظت صورة عند شيكسبير أشر عليها كيتس ثم لم يستعملها ، فقد رت أنها حلقة الربط في فكره بين عبارتين : احداهما من شيكسبير والأخرى من دريتون ، وأن ذكراهما تسربت معاً في عبارة واحدة . وأكبر قصور في كتابها « شيكسبير في يدي كيتس » هو روحها المحافظة في الدراسة ، فهي \_ مثلاً \_ تأبي أن تدخل في مشكلات حياة كيتس والتعرّف إليه من خلال شيكسبير ، ومن ثم لا تقف ، إلا قليلا ، أو لا تقف أبدأ ، عند انفعال كيتس الواضح في تعليقاته حين كان يقرأ ما كتبه الدكتور جونسون وستيفنسون من نقد على شيكسبير ، وهو النقد المدرج في هوامش الطبعة التي قرأها من مسرحيات شيكسبير . فقد ضرب فوقها بالعلامات والتعريجات ، وكتب مثل هذه التعليقات « تبصروا ! عاد إلى حمقه » أو « أتظل وغداً شتاماً عياباً » ( أخطأ كيتس في كتابة الكلمة الأخيرة فعلقت الآنسة سبيرجن على ذلك بأن الحطأ يشير إلى جزعه الساخر ، واحتقاره لنقد الدكتور جونسون للمسرحيات ــ وهو نقد حاسم تحقیقی - ) غیر أنها تعجز عن أن تلحظ أن كثیراً من علامات كیتس على « العاصفة » قد تركز على بروسبرو ، وأنه صورة لشيكسبير ، أي هوكاتب مسرحي ساحر، وهي نظرية من نظريات عصرنا، لكنها غير مستبعدة على كيتس ، إذا نحن اعتبرنا كيف كان يعتقد أن هاملت تعبير عن شيكسبير نفسه . ولم تتخذ في كتابها هيكلاً نقدياً لتميز به بيتاً من شيكسبير. يصفه كيتس بأنه نوع عظيم من الشعر وآخر « علم » عليه لأسباب ذاتية أو تافهة أو حتى لأسباب سديدة محكمة ( والحق أنه أشر على عدد من الأمثال والحكم القديمة ) فطريقتها لا تفرق بين هذين النوعين من العلامات ، فكلها علامات وحسب . وأخيراً فان كثيراً من الأشياء التي وجدتها في « إنديميون » تذكر بشكسبير أو تشابه ما عنده ، إنما هي ــ بأوجز قول ــ

مثار للشك إلى حد كبير .

ويتضح أكبر نقص في كتابها إذا نحن قارناه بكتاب لمدلتون مري عنوانه « كيتس وشيكسبير ــ دراسة لحياة كيتس الشعرية من ١٨١٦ \_ ۱۸۲۰ ، ، وقد نشر عام ۱۹۲۰ قبل أن تستكشف الآنسة سبيرجن كتب شيكسبير التي كانت لدى كيتس . وهي تعترف بفضله و الكبير ، عليها ، لما عنده من « سرد ممتع مقنع » ولكنها لا تستفيد إلا قليلاً ، بل لا تستفيد أبدا ، من استطلاعاته الهامة التي هدته إلى أن كيتس لم يكن واقعاً تحت تأثير عبقرية شيكسبير عاطفياً فحسب ، ولم يكن أوثق صلة روحية " به من أفي شاعر آخر واقع بينهما ، فحسب أيضاً ، بل إنه كان يدرس شيكسبير دراسة واعية بالعين اللماحة لكاتب مسرحي برجيله مستقبل كبير، وأن كل قصائده بعد انديميون ليست في الحقيقة إلا إعدادات واضحة للمسرحيات التي لم يعش ليكتبها . غير أن كتاب مري، من الناحية الأخرى ، غامم بالتصوف والتدين المتافيزيقي ( « معرفة الأثر الأدني معناها أن نتعرَّف إلى نفس الإنسان الذي خلقه » ) وبالفهم خلال « معرفة النفس » وهو شيء يفوق الفهم الذي نبلغه عن طريق « العقل المنطقي » . ويبلغ كتابه ذروته في هذه الفكرة الغريبة وهي : بما أن الشعر الخالص وحيٌّ من الله ، وبما أن كيتس وجد وحيه خلال شيكسبير ، إذن فان شيكسبير ـ حرفياً \_ هو تجسَّد الله على الأرض . ومع ذلك فلو أن كتب شيكسبير التي كان يمتلكها كيتس ، كانت ميسورة عند مري حين ألف كتابه ، لأفاد منها \_ فيما يحتمل - أكثر مما أفادت منها الآنسة سبير جن ، لأن اندفاعه نفسه كان يهديه أحياناً إلى حقائق متأبدة . ولو تجسدت المقدرتان بخير ما فيهما في شخص واحد لكان منهما ناقد له خيال مري دون شطحاته المغربة ، ولديه دراسة الآنسة سبيرجن ، دون جبنها ، ولم يوجد بعد مثل هذا الناقد الكامل الذي يحيط بهذه المشكلة النقدية الخلابة ، مشكلة العلاقة

بین کیتس وشیکسبیر .

أما عملها الأخير أي دراسة الصور عند شيكسبير فيمثل الانطلاق من إسار الدراسة المتخصصة ، والاندفاع وراء حدودها الضيقة ، مع أنه في أعماقه لم يبلغ مرحلة النقد بلوغاً تاماً . وليس كتاب « الصور عند شيكسبير ، الا جزءاً صغيراً من هذا العمل ، ذلك أنها منذ ١٩٢٧ – على الأقل - انهمكت في التصنيف والدراسة لسبعة آلاف صورة في مسرحيات شيكسبير ( وتعني بالصور الاستعارات والتشبيهات لا الصور البسيطة المرثية ) مع صور أخرى من عدد كبير منالمسرحيات التي كتبها معاصروه . وفي سنة ١٩٣٠ كشفت للناس بعض عملها في محاضرة ألقتها أمام جمعية شيكسبير عن « الدوافع الموجهة في التصوير في مآسي شيكسبير » وفي سنة ١٩٣١ ألقت المحاضرة السنوية عن شيكسبير أمام الأكاديمية البريطانية ، وموضوعها « الصور المكرورة عند شيكسبير » ، وكلتا المحاضرتين ، ظهرتا بعد شيء من المراجعة ، فصلين من فصول الكتاب . وكانت خطتها أن تنشر ثلاثة كتب مبنية على دراستها للصور الأول: « الصور عند شيكسبير » ويتعلق بشخصية شيكسبير والصور التي تتصل بمادةالمسرحيات . والثاني : يعالج مسائل التأليف ، بمحاكمتها على ضوء الشهادات الجديدة التي جمعتها ، والثالث يبحث في المجالات التي تأثر بها فكر شيكسبير والمصادر التجريبية لصوره . وكانت ترجو أن تتمكن في النهاية من نشر جداولها لكي يفحصها أو يزيد فيها دارسون آخرون ، غير أن وفاتها حالت دون صدور هذه الكتب ، إلا الأول منها . وأي حكم على نواحي القصور في فكرها ومنهجها ، بالنظر إلى هذا المجلد الوحيد الذي عاشت لتتمه ، إنما هو بالضرورة حكم عابر إن لم يكن جوراً صراحاً .

4

ومع ذلك فمن الضروري أن نمعن النظر في ما حققه وما قصّر دونه

كتابها « الصور عند شيكسبير وما الذي تنبئنا به ، ، فانه في الحقيقة ينبئنا عن عدد من الأشياء القيمة ، أولها ما يتعلق بطريقته ؛ فقد أدَّعت الآنسة سبير جن ، ولعلها محقة فيما ادعته ، أن دراسة الأديب بتصنيف صوره وتحليلها ، بعد تمييزها من إشاراته الحرفية ، طريقة جديدة ابتكرتها ، « ولم يجربها أحد من قبل » . وبيّنت أن لدى أي قارىء معرفة " ببعض الصور الرمزية التي تتردد عند شيكسبير ، ولكن لا يكشف عن مدى النماذج الصورية ، إلا تقسيمات مفصلة وحصر دقيق . • كل ناقد درس شيكسبير من قبل قد أثار ملاحظ عارضة عن الصور عنده ، فلحظ دريدن كثرة الصور المنتزعة من الطبيعة ، ولحظ هازلت أن « روميو وجولييت » ترتكز \_ فيما يبدو \_ على صور الجمال الربيعي ، وقد صنع برادلي جداول للصور المتصلة بالموضوعات \* في عدة من الروايات ، وتحدث جورج رايلاندز وولسون نايت عن عدد من الصور المترابطة ، ودرس ادمند ابلندن الصور في مسرحية الملك لير . بل إن بعض صور شيكسبير المترابطة المتداعية مثيرٌ إلى حد أن لحظه المحققون القدامي . وأشهر « عنقود » من الصور الحاصة بشيكسبير أعنى صورة « الكلب المتبصبص والقند المذاب » قد استكشفه ولتر وايتر منذ سنة ١٧٩٤ في مقاله : « مثال من التعليق على شيكسبير » وكان أساس طريقة وايتر هو مبدأ لوك في «تداعى الأفكار» الذي وصفه في «مقال في الفهم الإنساني»، بقوله: ثمة أفكار ، لا قرابة بينها في ذاتها ، تصبح متحدة في عقول بعض الناس ، إلى حد أن يصبح فصلها عسيراً جداً ؛ فتظل دائماً مترافقة وما تكاد احداها تظهر في أي وقت حتى

Thematic Images ومعناها الصور التي تدورتي مسرحيات كثيرة وترمزالى موضوع واحد ، كتشبيه الملك بالشمس مثلا ، فدوران هذه الصورة في غير مسرحية واحدة قد يدلنا على فكرة شيكسبير عن الملكية نفسها ، وهكذا .

تبرز رفيقتها إلى جانبها ، وإذا كانت الأفكار المرابطة اكثر من اثنتين وجد"ت كل العصابة متحدة تظهر جميعها معاً .

ويميز لوك هذه الأفكار التي تبدو غير مترابطة مما يسميه « قافلة » الأفكار المترابطة طبيعة ، ويتناول وايتر هذه المبادىء في كتابه ويطبقها على شيكسبير ، فيقول :

لذلك أحدُ قوة هذا التداعي وتسلطها على عبقرية الشاعر بأنها القوة التي تزوده بالكلمات والأفكار، التي أوحتى بها للعقل، مبدأ وحدة لم يلحظه الشاعر نفسه، وهو مبدأ مستقل عن الموضوع الذي تتعلق به تلك الكلمات والأفكار.

وفيما بعد يشير وايتر إلى « المركبات الدقيقة بل المضحكة التي تقع على عقل الشاعر وهي قادرة على أن تخدع وتتحكم في أحد أنواع الفهم وأقواها » . ويلحظ التداعي القديم بين « الحب » و « الكتب » وأمثلة أخرى. ولكن أكبر نجاح حققههو تعليقه على الأسطر الآتية من رواية « أنطوني وكليوباترة » الفصل الرابع المنظر الثاني عشر (كما اصلحها هانم سنة ١٧٤٤)

إن القلوب التي كانت تبصبص خلف عقبي ماعتت كالقند ، وغلقت بحلواها قيصر الناشيء .

ففي ملاحظه إرهاص مدهش بطريقة الآنسة سبير جن ( وطريقة لنُويس أيضاً ) حتى إنها لتستحق الاقتباس ، إذ يقول :

«هذه العبارة وما يتلوها من اقتباسات تستحق من القارىء اهتماماً .

« لا . دع اللسان المغلف بالقند «بلعق» العظمة الجوفاء وتنحني مفاصل الركبة المثقلة حيث يكون التبصبص علة "في الثراء » ( هاملت ٣-٢:٥٥ )

و أتحسب هذه الاشجار النخرة التي طال عليها الأبد فجاوزت عمر لبد تصبح الأسيف التبيع خلف عقبك أو تثب لا يماءتك قائلة ليبك

وهذا الجدول الشبم ، «المغلف» بالثلج ، أيكون دواء ناجعاً في الصباح يشفيك من خمار الأمس ».

(تيمون الأثيني ٤-٣:٣٣)

وحقاً، أيّ قدر من الحفاوة ( القندية » (المعسولة) أسبغه علي ذلك «الكلب» (المتبصبص».

(القسم الأول من هنري الرابع ١-٢٥١:٣)

فكل هذه عبارات فريدة بلحظ فيها القارىء المستطلع أن « الخضوع المتبصبص » المتملق عند حيوان أو تابع ، يتصل دائماً بكلمة « قند » وأنا عاجز عن استكشاف السر في هذا الترابط الغريب . على أن القارىء إن حسب أن هذه الأمور ارتبطت في العبارات الأربع بمحض المصادفة فانه لا يعرف إلا شيئاً قليلاً عن العقل الانساني ، وعقل شيكسبير ، بل عن مبدأ المصادفات العادي . فاذا وجد القارىء في نفسه اقتناعاً بحقيقة هذه الملاحظة ، فإن حب الاستطلاع لديه ليجد الرضى بهذه الأسطر المقتبسة

من مسرحية والعاصفة، وسيلحظ فيها أن ذلك التداعيما يزال يشغل عقل الشاعر ، وإن لم يكن فيه إلا كلمة واحدة ترتبط بجزء من المجاز السابق : سباستيان : ولكن ماذا عن ضميرك ؟

أنطونيو: نعم يا سيدي أين يكمن ذاك ؟ إنه لو كان ثولولاً في عقبي لاضطرني إلى أن ألبس تاسومة. غير أني لا أحس بهذا الرب قابعاً في صدري ، حتى ولو كان عشرين ضميراً تقف بيني وبين ميلانو « مغلفة بالقند » ، تذوب قبل أن تمسها يد .

( العاصفة : ٢-١-٢٧ )

ولا ريب في أن القارىء لن يشك في أن إيراد كلمة « ثولول » يرد الى التعبيرين السابقين « التبيع خلف عقبيك » و « يبصبص خلف عقبي » مع أنها قد استعملت في مجاز مغاير . ولأضف إلى ما تقدم أن غرابة الصورة ربما ترمز إلى بعد الأصل الذي انحدرت منه . »

ولم تصرّح الآنسة سبير جن بفضل وايتر ، ولا ذكرت أحداً من الذين ساروا على هداه ، وإنما اكتفت بأن تقول إن هذا التداعي أمر « لحظه آخرون » . ولم تستطع أن تزيد أي تحسينات في هذه الإرهاصات التي سبق إليها وايتر ، سوى أنها استخرجت أمثلة أخرى من مسرحية « يوليوس قيصر » كان قد استخرجها آخرون ، وإلا أنها قد مت تفسيراً لهذا التداعي ( وهو أيضاً غير أصيل ) عجز عن أن يوضح شيئاً ، إذ قالت : « إن شيكسبير « الذي كان شاذاً في تنوقه وعيقانه » ، كان يمقت عادة الناس في عصر اليزابث ، في إلقاء الحلوى للكلاب وهم يأكلون ، ثم ربط في عصر اليزابث ، في إلقاء الحلوى للكلاب وهم يأكلون ، ثم ربط فلكبشيء آخر كان يتقزز منه ، وهو تبصبص الأصدقاء غير المخلصين بأذنابهم » .

<sup>.</sup> نهاية الاقتباس من و ايتر .

وعلى الرغم من سطحية هذا التفسير الذي يبدو أنه قد يتخذ حجة ضد ها لا لها ، فإنها مدينة أكبر الدين في كتابها – وهو دين تكاد تكون غير واعية به ، ولو أنها أدركته فربما كان صدنة فا – إلى نظريات سيجموند فرويد ، إذ تصف فرضها الأساسي عن الكشف الذاتي في الأدب بقولها :

وفي حال الشاعر أرى أنه من خلال صوره، على الأكثر، يبوح بمكنونات نفسه ، وهذا العمل يحدث لا شعورياً إلى حد ما . فقد يكون على محض الموضوعية في تصوير أشخاص مسرحياته ونظراتهم وآرائهم – وقد كان شيكسبير كذلك فعلاً – ولكن الشاعر ، كالرجل الذي تثقله العاطفة فيتجلد لها حتى إن أي علائمها لا تظهر في عبن أو قسمات ثم إذا بها تنكشف في توتر عضلي ّ – فالشاعر يعرّي ، دون أن يفطن إلى ما يفعل ، دخائله من حب وبغض ، ونزعات يفطن إلى ما يفعل ، دخائله من حب وبغض ، ونزعات فكره ومعتقده ، في الصور ومن خلالها ، وهي الصور الكلامية التي يرسمها ليوضح أشياء مختلفة ، ترد في كلام شخصياته وأفكارها .

فالصورالتي يستعملها بوحي الغريزة، هي على هذا نوع من الكشف، لا شعوري في الأغلب، صادر في لحظة من المدّ الشعوري عما يعتلج في فكره، وما يجري في مسارب أفكاره، وعن صفات الأشياء والمحسوسات والأحداث التي يلحظها أو يتذكرها، بل وعن صفات الأشياء والمحسوسات والأحداث التي لم يلحظها ولم يتذكرها وربما كان هذا أبينها جميعاً وأهمها.

ومع أن الآنسة سبيرجن ، فيما يبدو تألف التعبير « دون أن يفطن » بدلا من « دون أن يعي » ، وتستعماه الاستعمال الشائع ، إلا أن رأيها هذا صدر بعد رأي فرويد . وفي رأيها — ضمناً — نظرية كالتي قال بها فرويد عن وجود مجالات عقلية نحت المستوى الواعي الذي تخزن فيه هذه المادة أي مثابة للكبت أو الرقابة ، تحاول أن تحتفظ به حيث هو ، وطاقة دينامية تريد أن تطلقه مُقَنَعاً مشوهاً ، ليتدسس في الآثار الفنية والأحلام وما أشبه . غير إن احدى نواحي القصور حقاً عند الآنسة سبيرجن ، والأحلام وما أشبه . غير إن احدى نواحي القصور حقاً عند الآنسة سبيرجن ، هي أنها لم تكن فرويدية عن وعي ، إلى حد كاف ، ولذلك عجزت عن أن تتعرف إلى الصراع بين الكبت والانطلاق الكّامن في أساس الصور التي درستها ، ولو كانت كذلك لتقدمت دراستها خطوات . ولعل كتابها التي درستها ، ولو كانت كذلك لتقدمت دراستها خطوات . ولعل كتابها الثالث كان كفيلاً بذلك وان يكن أقرب إلى الاحتمال أن هذه المشكلة الثالث كان كفيلاً بذلك وان يكن أقرب إلى الاحتمال أن هذه المشكلة — إلى الحد الذي أدركتها عنده — هي إحدى المشكلات التي تركتها و للآخرين » الذين سيفيدون من كتابها ويضيفون إليه .

ويحقق كتابها عدة أشياء جيدة ذات قيمة . أحدها أنه يوضح ، وفي شكل متطور أيضاً ، عدداً من الروابط العميقة . وقد قامت بهذا التوضيح في سلسلة من سبع لوحات قيمة على ورق الرسم البياني في آخر الكتاب ، أظهرت فيها ، على التوالى :

الصور في خمس من مسرحيات شيكسبير من حيث مجالها وموضوعها. صور مارلو من حيث مجالها وموضوعها.

صور بيكون من حيث مجالها وموضوعها.

صور « الحياة اليومية » عند شيكسبير وخمسة مسرحيين معاصرين له . جميع صور شيكسبير من حيث مجالها ومرضوعها .

و دون أن يغطن تعبير عادي أما « دون أن يمي » فإنه يحمل شكل المسطلح النفسي الاتصاله بفكرة الوعي و اللارعي .

الصور الغالبة في مسرحيتي « الملك جون » و « هنري الثامن » . الصور الغالبة في « هاملت » و « ترويلس وكريسيدا » وتوضح اللوحات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والحامسة ــ بنجاح ــ تفرد صور شيكسبير وتبين مدى مفارقتها لصور معاصريه . أما اللوحتان الثالثة والخامسة فقد تنجحان حقاً في إنهاء الجدل حول ما يسمى « النظرية البيكونية » فإنهما تدلان دلالة حسية واضحة على أنه لا يعقل أبداً أن يكتب امرؤ واحد آثار بيكون المنشورة ومجموعة المسرحيات والقصائد التي نقول إنها من تأليف شيكسبير . وترسم اللوحتان الأخيرتان رسماً بيانياً لكل المسرحيات، فالأولى منهما للتمثيل والتشخيص، حيث تتميز المسرحيات التاريخية تميزاً ساطعاً وبخاصة مسرحية «الملكجون» ومسرحية «هنري الثامن» ، والثانية لصور الطعام والشراب والطبخ وصور المرض والداء والدواء . وتتميز في المجموعة الأولى من الصور مسرحية « ترويلوس وكريسيدا ، كما تتميز مسرحيتا « هاملت » و « كوريولانس » في المجموعة الثانية . ويحل الكتاب أو يقترح حلاً لكثير من المجادلات الدائرة حول شيكسبير في مجال المشكلات الدراسية المتخصصة . فأما اللوحات فإنها قد قشعت شبح بيكون من الميدان ، وإضافة ً إلى ذلك نحسّت المؤلفة بيكون ، في غمار كتابها ، عن أن يظل ندًّا منازعاً لشيكسبير ، ومنحته ما يستحقه من تقدير حين عدَّتُه كاتباً خلاقاً عظيماً . وقارنت بينه وبين شيكُسبير في صورتين : صورة « تسلطت » على بيكون ، وهي عظمة النور ، وصورة « تسلطت » على شيكسبير ، وهي صورة الحديقة . وقيدت النتائج المترتبة على الصورتين ، فاذا بيكون فقير في صور الطبيعة ، وإذا شيكسبير قليل الاحتفال بأمر النور في صوره ، وبخاصة حين يكون النور رمزاً للعظمة . زد إلى ذلك أنها استطاعت أن تلمع إلى حلول لعدد من المشكلات المحددة في التأليف . وإلى هذه المشكلات ينتمي بعض الروايات أو أجزاء منها في القائمة .

﴿ وَإِنْ كَانَ هَذَا كَانَ مِجَالًا ۗ للتوسعة والاسهاب في المجلد التالي على وجه اليقين ) . فمثلاً تتخذ من اتساع صور الحديقة عند شيكسبير أساساً تبني عليه أن شيكسبير ، ولا بد، كان له نصيب أساسي في تأليف مسرحية «هنري السادس، ، في القسم الأول والثاني والثالث منها، ثم تعلق قائلة: « إن مسرحية «بركليس» وحدها بين المسرحيات الرومانسية ، هي التي ليس فيها أي أثر « لدافع » يجري في الصور ، أو لاستمرار في التصوير ، أو لفكرة في الصور ، وهي حقيقة نكفي في ذاتها لتلقى ريبة كثيفة على تأليف هذه المسرحية » . وقد استطاعت أن تفترح عدداً من التخمينات المعقولة المتعلقة بالسيرة عن طريق الصور نفسها؛ من ذلك أن تجربة ذاتية في طاعون ١٦٠٠ قد غيرت في استجابة شيكسبير له تغييراً حاداً ، فقلبت نظرته من حال استخفاف غير عابىء به، قبل حلوله، إلى حال من الرعب و الاشمئز از بعده . ومن ذلك أنه ، وإن كان المعلقون قد استنتجوا من كُثرة إشارات شیکسبیر إلی الصّینْد أنه شغوف به ( حتی وصفه ج. دوفر ولسون و بأنه صياد حاذق » ) فإن صور الصيد في مسرحياته تكشف عن نفوره منه ، وكراهيته لما فيه من قسوة وسفك دم . بل هي قادرة على أن تؤيد بعض التواريخ من خلال الصور ( ولو قدر لها أن تكتب كتابها الثاني لصححت التواريخ ولم تكنف بالتوثيق والتأييد ) فهي تلحظ مثلاً أن التشابه الدقيق بين الصور في كل من « هاملت » و « ترويلوس وكريسيدا » سيمكننا من القول ، دون تردد ، بأنهما ألفتا في فترتين متقاربتين ، ولو لم نكن نعرف هذه الحقيقة .

وإلى جانب هذه المشكلات في الدراسة التخصصية الخالصة يسهم كيتابُ « الصور عند شيكسبير » إسهامات متعددة في مجال الفهم والتذوق النقدي . أما الجزء الأول من الكتاب المسمى « الكشف عن شيسكبير الانسان » فإنه من هذا القبيل تماماً ؛ أعني متابعة لفكر شيكسبير وشخصيته

من خلال الصور ، مميزة عن الدقائق الموضوعية في حياته. وأشد الأجزاء إثارة ذلك الفصل الخاص لا يتداعي الأفكار لا الذي يقوي المجموعة التي استخرجها وايتر - لا مجموعة الكلب والتبصبص والقندلا ويضيف إليها غيرها. وأشد هذه المجموعات خلابة وسحراً لأنها تتعمق نفس شيكسبير باكثر مما يقدر للدراسة التقليدية أن تبلغه ، هي ذلك التداعي المعقد بين الموت والمدوع والسرداب الموت والمنفع وبوبو العين ، وحجاجها في الجمجمة والدموع والسرداب والفم ( والأسنان أحياناً ) والرحم ، ثم الموت أيضاً . فهذه الصورة تتردد في المسرحيات جميعاً ، وهي مهيمنة مستحكمة ، وإذا وردت واحدة من في المسرحيات جميعاً ، وهي مهيمنة مستحكمة ، وإذا وردت واحدة من مفتعلاً ، أو نابت واحدة من الألفاظ مناب الأخريات مهما يكن الربط معزباً مفتعلاً ، أو نابت واحدة من الألفاظ مناب الأخرى . ولا تحاول الآنسة مبير جن أن توضح هذا التداعي بين الرحم والموت أو تربط بينه وبين حديث لها سابق عن هيمنة الموت على شيكسبير في صورة محبوبة أو عروس ، ولكن ذلك كله واضح من كشوفها بحيث يستطيع القارئ نفسه أن يحدث ولكن ذلك كله واضح من كشوفها بحيث يستطيع القارئ نفسه أن يحدث هذا الربط في يسر .

وأما النصف الثاني من الكتاب وعنوانه « وظيفة الصور من حيث هي متكأ ونغم خفي في فن شيكسبير » . فإنه يضطلع بتطوير هذه الحقيقة الهامة وإرساء قواعدها: وهي أن كل مسرحية من مسرحيات شيكسبير مبنية — تقريباً — حول سلسلة من الصور المتكررة ، تؤلف لها موضوعها — الخاص بها — فتر تكز مسرحية « الحب الضائع » Love's Labour's Lost على الحرب والسلاح ، وترتكز « هاملت » على المرض والداء والفساد ، أما الحرب والسلاح ، وترتكز « هاملت » على المرض والداء والفساد ، أما الملك لير فترتكز على الجسم الانساني وهو يتلوّى في العذاب . وتوضع الملك لير فترتكز على الجسم الانساني وهو يتلوّى في العذاب ، وتوضع الآنسة سبيرجن أن هذه الصور ليست المعالم السطحية للمسرحيات ، وإنما

ه هو الفصل العاشر ص ١٨٦ ــ ٢٠٠ .

هي شيء أعمق من ذلك بكثير . فمثلاً : ليس في مسرحية لا تيمون الأثيني لا التي تتحدث جزافاً عن الذهب ( فيها ماثتا إشارية للذهب ) إلا صورة واحدة منتزعة من الذهب ، في الحقيقة ، أما الصورة التي تهيمن على المسرحية ، فهي صورة الكلب المتبصبص الذي يلعق القند المذاب ، أي المجموعة التي اهتدى إليها وايتر . وتعتقد الآنسة سبير جن ، كما لابد أن يعتقد أي واحد وجد لديه هذه الشواهد ، أن هذه الصور المسيطرة في المسرحيات كانت ، فيما يحتمل ، لا شعورية عند شيكسبير . وتستثني من ذلك، وحق لها، موضوع الجسد الانساني في اكوريولانس، وتعده من ذلك، وحق لها، موضوع الجسد الانساني في اكوريولانس، وتعده والمجاز الدائر حول « جسم الدولة » في المصدر الذي استقى منه شيكسبير وللجاز الدائر حول « جسم الدولة » في المصدر الذي استقى منه شيكسبير فكرة مسرحيته ، أعنى « حياة كوريولانس » لفلوطارخس • .

ولا تجاول الآنسة سبيرجن أن تبحث عن العوامل التي تجد تعبيرها في هذه الدوافع الموجهة ـ أن تبحث عنها في ذات شبكسبير نفسه ، ولكن مرة أخرى أقول : ربما كان هذا مما أرجأته لتتحدث عنه في جزء آخر . وهي تدرك في الوقت عينه أن الصور قد تمنح إحدى الشخصيات استحساناً أو استهجاناً ، لا نعثر على أحدهما في ظاهر النص ، وبذلك تعكس الاتجاه الظاهري فيه ( إن عظمة ماكبث تتدرج في السموق عن طريق الإشارات والتلويحات ولكنها تتضاءل في الصور ) . وكذلك تدرك أن الصور قد تبعث أثراً متزايداً من العاطفة أو التوتر ، وأنها تستطيع أن تصرح عن طبع الشخص الذي يستعملها وشخصيته ، حين يعجز شيء سواها عن طبع الشخص الذي يستعملها وشخصيته ، حين يعجز شيء سواها عن أن يفعل ذلك . ومن ثم تكون هذه الصور ابتداعاً لاشعورياً ، ليعبر عن

يمني أن تشبيه الدرلة بالجسم ، وكل مضويتوم بوظيفته فيه ، وقصة الأعضاء التي اشتكت تحكم المعدة و استبدادها ، قصة مستقاة من فلوطار عس وقد وردت في مسرحية «كوريولانس» ، ولكن الآنسة سبير جن تراها صورة على سطح المسرحية .

أعمق النزعات عند شيكسبير وابتداعاً واعياً شعورياً من التفنن الرفيع لبعمق التأثيرات ويغيرها أو ليوحي بها . وبين الحين والحين تحلل الآنسة سبير جن هذين المظهرين في هذه الازدواجية في صوره ، ولكن وضع خط حاسم بينهما في المسرحيات كلها جمعاء ، أو في أي صورة مفردة ، قد يحتاج جهداً أعمق من جهدها .

ويحتوي كتاب « الصور عند شيكسبير » عدداً من الأخطاء والنقائص الواضحة ، واكبر غلطة في منطقها ، تردد صفحة إثر صفحة في كتابها ، أنها تستهين بتقدير العلاقة بين الصور وطبيعة الكاتب المسرحي أو تجربته ، وتتناولها بساطة متناهية ، فان كان لدى شيكسبير من صور الركوب اكثر مما لدى مارلو ، وكان لدى دكر Dakker من صور صيد السمك اكثر مما لدى ماسنغر Massinger استنتجت الآنسة سبيرجن أن شيكسبير ودكر كانا من النوع الذي يكثر التجوال ويبارح البيت ، ولم يكن كذلك مارلو وماسنغر . ولا يخطر لها أبداً أن صورة صيد السمك أو ركوب الحيل ، ربما لم تنشأ عن الحب المتحكم للتريض ، وإنما تنشأ عما قد يرمز له صيد السمك أو ركوب الحيل ، كل بدوره . ولما كان شيكسبير يبتهج بصور حركة أو ركوب الحيل ، كل بدوره . ولما كان شيكسبير يبتهج بصور حركة الجسم السريع الرشيق ، إذن كان — في رأيها — ولا بد و إنساناً نشيط الحسم مثلما كان نشيط الفكر » ( مع أننا لو لحظنا صور رينوار Renoir العارية المعافاة الريا ، وما كان مصاباً به من النقرس ؛ فقد نجد ما يحدونا إلى الاستنتاج بأن شيكسبير كان كسيحاً لا يرجى شفاوه . ) وبما أنه يكثر استعمال صور عن تغير الألوان الدالة في الوجه ، لا تملك الآنسة سبيرجن استعمال صور عن تغير الألوان الدالة في الوجه ، لا تملك الآنسة سبيرجن استعمال صور عن تغير الألوان الدالة في الوجه ، لا تملك الآنسة سبيرجن استعمال صور عن تغير الألوان الدالة في الوجه ، لا تملك الآنسة سبيرجن

ه رسام فرنسي انطباعي عاش في أو اخر القرن الماضي وأو ائل هذا القرن ، وتمثل، صور، وتمثل، بارزأت وتمثل، بارزأت القوية والطاقة ، والفسخامة أحياناً ، وهو يرسم النساء عبلات كبيرات الأفخاذ ، بارزأت القوة ، وبخاصة تمثاله عن والفسالة ، ، ومع ذلك فان رينواركان منقرساً . فالقول بانشيكسبير كان رشيقاً لأنه يتحدث عن رشاقة الاجسام وخفتها استنتاج مضحك .

إلا « أن تستنج أنه هو نفسه كان مثل رتشارد الثاني أشقر بحمر خجلاً بسرعة » « ولا أحد يستطيع إن لم يكن هو نفسه ذا إحساس مرهف بنغمة الصوت الإنساني ورنته ، أن يرسم هذه الشخصيات الكثيرة التي تشترك في هذه الخاصية ، بمثل ما استطاعه شيكسبير » . ولا بد من أنه كانت لديه حديقة حتى إنه تمكن من أن يرسم صوراً كثيرة للتطعيم ولآثار الصقيع القاتلة ، وهلم جراً .

فالافتراضات العامة في كتابها، إذن ، هي أن شكسبير عمل – ولا بد – ما تتحدث الصور عنه ، وأحسن ما أحسنت الشخصيات أداءه بل أدار في رأسه نفس الأفكار التي خطرت لها (حتى انها ، على الرغم من أنها حذرت من نسبة أفكار أبطال المسرحيات إلى شيكسبير نفسه ، انزلقت في غير حلر ورأت أن مسرحية وهاملت ، تمثل شيكسبير المتناهب بين المثالية والشكية ) وهذه الإفتراضات تسخر من نفسها بهذا التقرير و ولما حل عام ١٩٩٩ ، أي حين بلغ شيكسبير الحامسة والثلاثين ، فانه ربما عاني الحمزة (الحرقان) لكثرة الحموضة في معدته » . وهذه الإفتراضات تسخر من نفسها أيضاً ، مهذه الصورة الوهمية السخيفة لشيكسبير الانسان التي استخلصتها الآنسة سبير جن من الصور حين قالت :

إن شخص شيكسبر الذي يطل علينا من هذه الصور لهو رجل ملزز الحلق مدمج البنية - ولعله أميل إلى القضافة ، على حظ عجيب من التناسب والتناسق ، لدن العود رشيق الحركة ، خاطف النظرة صائبها ، تبهجه الحركة الجسمانية السريعة . ولعله كان - فيما اقترحه - أشقر ناضر اللون ، وكان لونه في شبابه ينخطف وبعود بسرعة ، فينم على مشاعره وعواطفه ، أما حواسه فإنها كانت شاذة في حدتها ، وعاصة ، على وجه الاحتمال ، حاستا السمع واللوق .

لقد كان معافى في بدنه وعقله على السواء، نظيفاً متنوقاً في عاداته، شديد التقزز من القذارة والروائح الكريهة، وهذه الحقائق لا تويدها الشواهد الاستدلالية في مسرحياته فحسب بل إنه ليس ثمة إنسان يستطيع أن يورد كل صورة عن المرض والبشم والبطنة والقذارة والداء، دون أن يكون لديه، بطبعه، شعور قوي بالحياة الصحية، وحب الحواء النقي و ه الماء الطهور » ودون أن يكون هو نفسه نظيفاً معتدلاً معافى في بدنه.

وتمضي على هذا النحو في ست صفحات ، لا تكاد تصدق ، عن هدوئه وجه الريف ، ومتعته في الأعمال المنزلية « وحساسيته ، واتزائه وشجاعته ودعابته ونقاء صحته » « كأنه المسيح ، أي لطيف وديع شريف شجاع صادق » وباختصار ، هو قائد فريق الكشافة في بلدة ستراتفورد . وثمة عدد من الأخطاء في كتاب الآنسة سبير جن يبلو كأنه وليد إهمال عارض أو حدف عامد . فمثلا تشير إلى أن بن جونسون كان « تحت التمرين » مع والده بالتبني ، في بناء الطوب ، ولكنها لا تلحظ ولا تفسر ، كيف أن لوحتها عن صوره تدل على أنه ، هو وتشابمان ، الروائيان الوحيدان اللذان ليس لديهما صور منتزعة من أعمال البناء . وتلحظ أيضاً أن شيكسبير ليس لديه تقريباً صور مستمدة من حياة المدينة ومناظرها ، ولكنها لا تحاول أن تفسر كيف يكون ذلك عند كاتب مسرحي قضى أكثر شبابه في لندن ، وهلم جراً . وهناك أخطاء أخرى تبدو وليدة ضعف في منهجها ، ومنها هذه الغلطة الواضحة ، وهي طريقة تصنيفها للصور فإنها ذاتية محض ، ولمنها هذه الغلطة الواضحة ، وهي طريقة تصنيفها للصور فإنها ذاتية محض ، ولمنها هذه الغلطة الواضحة ، وهي طريقة تصنيفها الصور فإنها ذاتية محض ، ولمنها هذه الغلطة الواضحة ، وهي طريقة تصنيفها المدسة والعشرين عدت ولذلك كانت تحكمية متغيرة ؛ فغي الصفحة السادسة والعشرين عدت والساعد المرمري » صورة مستمدة من مظهر المادة « لا من ملمسها » ،

وفي الصفحة الثانية والثمانين عدت وصفَ بَشَر ديدمونة بأنه « ناعم" كالمرمر المنصوب » ، صورة مستمدة من طريق اللهمس . وهناك اعتراض على طريقتها أعمق من هذا وأعلق بالأصول ، أثاره إ. أ. رتشاردز ( دون ِ أن يذكر اسمها ) وآخرون غيره ؛ وهو أن « المجازات قد صُنَّفَتْ بالنظر إلى شق واحد من « الأفكار » المزدوجة التي يقدمها لنا كل مجاز ، في أبسط أحواله ، أي أنها لم تضع في جدَّ اولها أبداً الأوجه الممكنة الخفية التي قد تنطوي في صور شيكسبير. فمثلاً : تعليقها على « قلة » الصور المسرحية تعليق سخيف ، لأن تلك الصور وفيرة ، وذلك ما بينه السير إ.ك. تشيمبرز في « لـُقاطات من شيكسير » Shakespearean Gleanings . وتسلم الآنسة سبير جن بنواحي القصور والمشكلات التي تعتور طريقتها في ملحق بكتابها عنوانه « صعوبات تتصل بعد الصور وتصنيفها ، • ، فتوضح التعقيدات التي واجهتها في وضع جداول الصور وفي تصنيفها وفي توزيعها في الخانات الثانوية . وقد يفيد هذا في توضيح أخطاء محددة ولكنه ليس رداً كافياً على التهمة التي أثارها الدارسون والنقاد ، كما أثارها تشيمبرز ورتشاردز ، وهي أن خطتها منذ البدء أدركها وهن خطير ، لأنها ضيَّقت في مفهومها لطبيعة المجاز .

وأعظم قصور في طريقتها غير ناشيء عن الطريقة نفسها أبداً ، بل يرجع إلى عجز في هيكل افتراضاتها عن أن تضع يدها على المضمونات

<sup>\*</sup> هوالملحق الأول ص ٣٥٩ وما بعدها ومما تقوله في هذا الملحق: وربما لم يتفق اثنان اتفاقاً تاماً على عدد الصور التي يجدانها في احدى المسرحيات. فأما أو لا فلا بد من ان يقرر المرء إن كان ما لديه صورة أو لا، وثانياً أهي صورة واحدة أو اثنتان او ثلاث، وثالثاً أهي صورة ذات فكرة ثانوية وإن كانت كذلك فأين تصنف ؟ . وتوضع الآنسة سبير جن أنها كانت تدخل الصورة الواحدة في « خانتين » خانة تسميها رئيسية وأخرى ثانوية وتسمى الأخرى - Cross .

النفسية ، فحين يكون شيكسبير مشغول الذهن بنهر في عدد من القرائن ذات الشأن ، فذلك يعني عند يونج أنموذجاً أسطورياً ، وعند فرويد ربما كان يرمز إلى نهر الولادة أو نهر الجنس أو كان مسرب تفريغ ؛ أما عند الآنسة سبير جن فإنه فحسب « ذكريات الطفولة عن نهر آفون الذي تقع عليه ستراتفورد » . وعندما تشير إلى أن المجاز المنسرب في المسرحيات التاريخية الأولى هو ، القطع المتهوّر للأشجار الجميلة أو تشذيبها ، في غير أوان القطع والتشذيب ، فإن أي متمرس بالعلوم النفسية سيلحظ الترابط بين هذه الصورة وبين أشخاص الملوك ويفسرها بتحطيم السلطة ، أو بأنها رمز الأب ، إن لم ير فيها ، على التحديد ، معنى الحصاء ، أما الآنسة سبير جن فترى فيها اهتماماً بالبساتين . حقاً إن العلوم النفسية لن تنكر عليها ما تقوله عن نهر آفون أو الاهتمام بالبساتين ولكنها \_ أي تلك العلوم \_ تبدأ من هذه النقطة ، لا أنها تنتهي إليها . أما الفرويدي فقد يفسر المظهر المسيطر في كلّ مسرحية بأنه رمز تجريبي يفتح مغالق نفس شيكسبير ، وأما اليونجيّ فقد يقرأ فيه أنموذجاً أعلى ، والجشطالتي يراه تكاملاً كلياً أساسياً للتجربة ، وهكذا ، غير أن الآنسة سبيرجن لا تستطيع أن تراه إلا موضوعاً اتفق أن دار فكر شيكسبير حوله ، بعض الوقت .

وقد استفادت كل الكتابات النقدية عن شيكسبير منذ سنة ١٩٣٥ من مباحث الآنسة سبير جن ، على وجه التقريب ، ولكن قل منها ما استخدم كتابها في البناء الحالق الايجابي الذي يتطلبه ، إلى أن نشر ادورد أ. آرمسترونغ كتابه « خيال شيكسبير » Shakespeare's Imagination بانجلترة سنة ١٩٤٦. وهذا الكتيب المدهش ، وعنوانه الفرعي « سيكولوجيةالتداعي والالهام » ليس توسيعاً في مباحث الآنسة سبير جن بمقدار ما هو توسعة لطريقتها نفسها ، مع استخدام التقنيات التي استخدمها نايت ولويس ( والاعتماد الكثير على إ. م. و؟ تليارد وكتابه « صورة عالمية اليزابيثية » Elizabethan World Picture )

من أجل أن ينمي آرمسترونغ ما يمكن أن يسمى « نقد عناقيد الصور » بما فيه من أصالة وقيمة بالغة ، ثم يطبقه على شيكسبير . ومن الواضح أن آرمسترونغ عالم بالطيور منتسب لكيمبردج ( فقد سبق أن كتب ثلاثة كتب هي « طيور غري وند» Birds of the Grey Wind و والطريقة التي تعيش بهاالطيور، The Way Birds Live و و معرض الطير أو مقدمة لدراسة سيكولوجية الطيور » Bird Display : An Introduction to the Study of Bird Psychology عالم بالحشرات ، سيكولوجي عارف بالفولكلور ، دارس متخصص في شيكسبير ناقد أدبي بارع . وتتبلور في هذا الكتاب براعته في هذه الميادين جميعاً ؛ فيبدأ آرمسترونغ دراسته بصور الطيور والحشرات عند شيكسبير ،ويتتبع عناقيد التداعي المتصلبها خلال المسرحيات، ويكشف عن المبادىء والاستقطابات وعادات الفكر التي تكمن تحت تداعي الصور عند شيكسبير ، أثناء رصده للتطور في هذه الصور المتداعية ، وينتهي إلى النتائج الآتية (١) تقنية جديدة لحل المشكلات القائمة في الدراسات الشيكسبيرية (٢) نظرية عن كيفية عمل الحلق عامة (٣) سبر" لعقل شيكسبير وآثاره ، ويعتبر من أشد ما كتب حياليوم إثارة وامتاعاً . وهو مدين كثيراً للآنسة سبيرجن ، لاعتماده على مبادئها الأساسية في « الصور » و « عناقيدها » وكشوفها المحدّدة لعدد من الروابط والتداعيات والعناقيد ، وكثير من جداولها ونتائجها . غير أنه يكاد في كل حال يتعدى حدود ما بلغته ، مفتداً تقسيماتها وتفريعاتها المغرقة في البساطة ، مفسرا ما عجزت هي عن تفسيره ( مثل مجموعة صور الموت والعين والحجاج والفم والسرداب والرحم ... الخ فإنه يفسّرها تفسيراً مقنعاً بأنها سلسلة من رموز « مجوّفة » واقعة بين الولادة والموت ) مصححاً ما شوهته ، موسعاً في توضيحاتها وأمثلتها ، مضيفاً إلى ما تسميه هي « الصور المهيمنة أو المنسربة أو المتكررة » صوراً « موضوعية » ، ناقداً قصور نظام التصنيف بمصطلح مشابه لانتقادات رتشاردز ( ولم تخذله قوة نقده إلا مرة واحدة

ــ وكان خذلاناً بارزاً ــ حين قال في تفسيره لمجموعة الصور التي اهتدى إليها وايتر « لعل الدكتورة كارولاين سبيرجن كانت مصيبة في تفسيرها » ). وأثناء تصحيحه لأخطاء الآنسة سبيرجن أو تجاوزه الحدود التي بلغتها ، أدّى عدداً من الأمور القيمة ، فهو يستعمل قسطاً كبيراً من السيكولوجيا الشكلية ، ابتداء من فرويد ويونج ( مع أنه غير موفق هنا بعض الشيء ) حتى النتائج التي استقيت من عملية جراحية يجرونها على مقدم الدماغ وهو يصر على المبدأ السيكولوجي الحديث الذي يقول : إن العقل نظام عضوّي يعمل بطريقة دينامية . وهوعلى وعي بالأصول الشعائرية في المسرحيات، وبأهمية مباحث جين هاريسون وجماعتها في الدراسات عن شيكسبير وهو يعالج الامكانيات المهمة ، والصراع العاطفي الخفيّ في الصور وضروب التداعي ، ويتشبث بأن صور شيكسبير تنحو إلى أن تستمد من توافق الأصوات ومن الرمزية الموروثة أو الشخصية ، أكثر من أنها تستمد من المشاهدة و « التجربة » الحقيقية . وهو بارع في تطبيق « نقد عناقيد الصور » على المشكلات الدراسية ( مقتفياً خطى الآنسة سبيرجن في هذا ) ، مثبتاً أن شيكسبير جعل هاملت يقول handsaw لا hernshaw أو أي طائر آخر، مبر هناً على صحة الخاتمة المتنازع في أمرها ، في مسرحية « ترويلس وكريسيدا »، مقترحاً أن بدل جهد آخر في منهجه ، قد يضبط تواريخ المسرحيات. وبما أنه يفترض أساساً و أنه لا يتفق شاعران في استعمال عناقيد واحدة من الصور » إذن فلا بد على هذا من أن تكون المسرحيات من تأليف رجل واحد ، فينفي كل المتنازعين على المسرحيات ، خلا شيكسبير ، ويقرر أمر نسبة بعض العبارات محط التنازع في المسرحيات . وأخيراً تبدو جداوله الأربعة المسهبة التي جعلها مفاتيح لعناقيد الصور ، وهي طائرة الورق والخنفساء ، ثم اليعسوب وابن عرس معاً ، والأوزة ، اكثر إثارة وفائدة من الرسوم البيانية عند الآنسة سبيرجن

وهذه النتائج الجوهرية ترجح كثيراً بنقائص الكتاب . أما من حيث الأسلوب فإن النَّ قائص تشمل نظرته المتخازرة المتخابثة إلى الحيال ( و الجنية الخفية ، « العفريت المتفنن المتسامى » ) وتباهيه العلميّ المزعج ، المضحك في أغلب الاحيان ( « استعملت كلمة هوام » لتشمل المخلوقات المتنوعة التي تلدغ وتعض ذلك لأن لفظة « حشرات » لا تشمل قراد الغنم » ) . وأحياناً يخفق آرمسترونغ في الالتزام بالمبادىء التي وضعها ، فيجرب أن يستعمل مجموعات [ عناقيد ] الصور للاجابة على أسئلة عن الملاحظة الحاصة عند شيكسبير ، وتجربته وحياته وشخصيته ( أأثر في عقله منظر احتضار ، أ كان يكره الكلاب ، أسرق أبداً غزالاً أو بنفسجاً ، وأيها كان أشد عليه البراغيث أو القمل ، أكانت السيدة السوداء تتبرج كثيراً ، أأصيب مرة " بالجدري ؟ ) ولكنه لا يلبث أن يصحو لنفسه ، ويقرر آسفاً أننا لا نستطيع معرفة ذلك ، وأن البحث عن الأمور الذاتية خلال عناقيد الصور « محفوف بالحطر » في خير أحواله ، وأن الذين يريدون شواهد عن « حب الشاعر » أو عن خصائص خليلته « عليهم أن يبحثوا في مكان آخر » . وأخيراً فان النصف الثاني من الكتاب وهو دراسة تعميمية « لسيكولوجية الحيال » على أساس الكشوف السابقة في صور شيكسبير ، أدنى مستوى من النصف الأول ، والعلة الكبرى في ذلك أن السيكولوجيا التي يستعملها ليست كفاءً" بذلك . فإنه ينفق كثيراً من وقته في مشاجرة مع فرويد ، غير ذات موضوع ، ويبدو أنه من ناحية إيجابية لا يعرف الفرع النفسي الوحيد الذي يناسب صورة العقل التي توحي بها شواهده ( أعني على التعيين المذهب الجشطالتي ) ومن ثم فإنه مضطر إلى أن يحتمد على شذرات متفرقة من نتائج مكردي و ف.ك. ىارتلت ومكدوغل ورفرز وغيرهم .

ولم يحاول أحد سوى آرمسترونغ أن يضيف إلى كتاب الآنسة سبير جن ما يستحقه من توسيع مسهب ، ولكن يكادكل النقاد العظماء الذين استخدموه .

خلال العشر السنوات الماضية ، أن يكونوا قد حاولوا الزيادة فيه أو تخطوا نواحي القصور فيه على نحو ما . فتحدث كنث بيرك في كتابه « نزعات نحو التاريخ » Attitudes Towards History » تحت عنوان « العناقيد » عن الامكانيات التي أثارتها الآنسة سبيرجن ، لعمل لوحات لعناقيد الصور عند أي مؤلف « لنمسك طرف الحيط الذي يوصلنا إلى العناصر الهامة المنضوية تحت لجيج رمزية ، وكتب تحت عنوان « الصور » ( بعد أن أثني على الكتاب بأنه « ملائم » وتحدث بشيء من الإسهاب عن إمكانياته الموحية ) فحاول معتمداً على الشواهد التي جمعتها ، أن يرسم « المنحني » في كتابات شيكسبير ، في علاقتها بمنحني التاريخ في أيامه . ثم إن بيرك في كتابه « فلسفة الشكل الأدبي » (١٩٤١) قد أطرى كتاب « الصور عند شيكسبير » بأنه أحد « كتب ثلاثة هي أخصب المولفات في الأدب منذ صدر ، الغابة المقدسة ، ( أما الآخر.ان فأحدهما لرتشاردز والآخر لإمبسون ) ثم اقترح ، في الوقت نفسه ، حدًّا آخر تحتاجه طريقتها ، وهو إضافة المعيار النوعيّ المعتمد على فحوى الصور ، إلى مقياسها الكميّ المحض ، أي أن تمنح وزناً خاصاً للصور التي تظهر في مواطن حساسة من الكتاب كالفاتحة أو الحاتمة أو نقطة التحوّل .

وفي سنة ١٩٤٧ استغل ثيودور سبنسر في كتابه و شيكسبير وطبيعة الانسان ، نتاثج الآنسة سبير جن كثيراً واقترح نوعاً آخر من التوسيع ، أي معالجة دينامية لا ساكنة فلا تكتفي بأن تلحظ -- كما لحظت -- أن مسرحية هاملت تحوي من صور الداء أكثر من أي مسرحية أخرى بل أن ترى في تراكم الصور حتى يصبح لها ذروة أمراً ذا مغزى ، على وجه الحصوص ، وأن ٨٥ ٪ منها ترد بعد منتصف المسرحية \* . واقترح وليم تروي سنة

ه انظر ص ۱۱۶ من کتاب ثیودو ر سبنسر «Shakespeare and the Nature of Man» و بخاصة التعلیق رقم (۱۱) .

١٩٤٣ في مقاله « مذبح هنري جيمس » الذي نشر في مجلة « الجمهورية الحديدة ، استعمال طريقتها في مجال آخر ، هو قصص هنري جيمس الأخيرة ، واعترف رايس كاربنتر بفضل طريقتها في « الحكايات الشعبية والقصص الخيالية والبطولية في الملاحم الهومرية » ( ١٩٤٦ ) واقترح تطبيقها على الملحمة الاغريقية . أما كنث موير فإنه في مقال له عنوانه : « تيمون الاثني والتفسير الاقتصادي » نشر في Modern Quarterly Miscellany العدد الأول ، عام ١٩٤٧ ، استعمل بعض مادتها في « تيمون » واقترح توسيع فكرتها عن « الصورة » بحيث تحوي الرمزية اللامجازية مثل « الذهب في المسرحية ». وأخيراً تناول كلينث بروكس في كتابه « الزهرية المحكمة الصنع » (١٩٤٧) كشفها وجداولها عن الصورة المسيطرة في مسرحية ماكبث وهي صورة « الرداء الذي لا يناسب مرتديه » واتخذها نقطة بدء في تحليله للمبنى الرمزي في المسرحية ، فجاء بما هو أعمق عمقاً وأبرع براعة من كلّ شيء في نظام الآنسة سبيرجن . غير أنه لا يفتأ يعترف بكشوفها وبالمادة « التي جمعتها لنا الآنسة سبير جن » بينا هو في الوقت نفسه يخلُّفها بعيداً وراءه، وفي إشاراته إليها تكمن مشاعر متصارعة يوضحها مثل قوله « ولابد من أن يلحظ المرء أن الآنسة سبير جن ما اكتشفت كل المشتملات فيما اكتشفته » و « ولقد استبان لها جزء واحد فقط من الامكانيات » « وإذا نفضنا عنَّا طريقة الآنسة سبير جن في التصنيف ، وهي طريقة آلية نوعاً » « ومع أن الآنسة سبير جن لا تضمَّن العبارة َ في الأمثال التي أوردتها » « ومع أن الآنسة سبيرجن لم تلحظها ، . « وبما أن الحطة التي تحكمت في كتابها لا تسمح لها أن تراها إلا بشق النفس » وهكذا .

وفي جميع هذه الزيادات والتعديلات على كتابها ، نستطيع أن نرى نواحي القصور والأهمية عند كارولاين سبيرجن ، فهي نفسها لم تذهب في

مغامرتها بعيداً ، ولم تقطع المسافة التي قطعتها بقوة وعزم . غير ان بعض النقد اللبيق الهام في عصرنا ، قد استطاع ، وستزداد قدرته ، على أن يغامر بعيداً ، بسبب كتابها ، مزوداً بفكرة أوسع عن طبيعة المجاز والرمزية ، ونظام من التصنيف المكثر خير من الذي قدر لها ، وفهم نفسي أعمق الأعمال العقل ، وشهادة أكمل وأدق ، وأبعاد نوعية ودينامية ، ومؤلفات جديدة لتُستكشف وتُدرس ، وقوة متخيلة أنفذ وأعظم .

## ٣

إن الموروث من الدراسة التخصصية في حقل الأدب ، وهو ما عملت فيه الآنسة سبيرجن ، لهو موروث رحيب المجال ، غير منضو كثيراً تحت أهداف هذا الكتاب ، فتفريعاته لا تنتهي إلى حد ، وتحت كل فريع من فرع يستطيع الدارس المتخصص أن يقضي حياته في محتوى خصب مثمر . فمن قبيل ما يعمله أن ينشىء نصا صحيحاً باستنقاذه من حمأة التحريفات والتصحيحات ، وما تتعذر قراءته في المخطوطات ، بل وما هو بياض بالأصل ؛ وأن يشرح نصاً بردّه إلى أصوله ، وتوضيح معانيه الغامضة ، وإجراء المقارنات فيه ، وعرضه على المراجع التاريخية التي يمكن الحصول عليها ، والافادة من كل المقاييس التي تبدو مهمة ؛ وأن يزوّد القارىء بالسيرة الصحيحة للأديب ، وبتاريخ الأدب الذي يرتبط فيه كتابه ببعض السياق أو القرائن ، وبالدراسة المقارنة بغيره من الكتب والمتون ؛ وأن يُعد أخيراً أجهزة لا نهاية لها من الاطلاع وفهارس المصادر والتواريخ وفهارس الألفاظ وعدد الكلمات والدراسات أو الرسائل التي توضح مسائل مفردة ، والطبعات الجديدة والترجمات والمجاميع ، وهل تحوي الطبعات قراءات متنوعة لدارسين متعددين أو تحوي نصوصاً متعددة . والكتب : أهي مختصرة أم مجموعة مختارات أم متون للدّرس وغير ذلك من أمور

وأبرز الدراسات المتخصصة وأرحبها إنما استلهمت ، لأسباب لا تخفى ، من أهم الآثار الأدبية ، أي على وجه التحديد من التوراة وهوميرس وشيكسبير . أما فيما يختص بمعجزات الدراسة في حقل التوراة والدراسات السامية ، وبخاصة ما يسمتى « النقد العالي » ، الذي نجح كثيراً في حل معميّات الوثائق والمراجعات والتحقيقات التي لا تحصى ، والتي كان منها كيان الكتب المقدسة ، وأما فيما يتعلق أيضاً بالأعمال الأقل إعجازاً منها ، أعني دراسة هوميرس والإغريق ، التي قامت بعمل مماثل في التعرّف على خليط من الشذرات والنتف والقشور التي نعرفها باسم هوميرس ، فلن نقف عندها في هذا الكتاب وحسبنا أن نلقي نظرة خاطفة على بعض مظاهر في الدراسات الشيكسبيرية ، وهو الموروث الذي عملت فيه الآنسة سبير جن ، فلك يتسق وخطة هذا الفصل .

نشأت المشكلات الحاصة في الدراسات المتعلقة بشيكسير من أن هذا الأديب لم يخلف مخطوطات ، أو نصوصاً يعتمد عليها ، لأنه أجرى فيها تصحيحات بنفسه . فقد طبعت المسرحيات واحدة إثر أخرى طبعات متنوعة في قطع الربع وبعضها المسروق أو مزور » ، وبعضها طبع عدة مرات من عدة مصادر قبل أن تجمع رسمياً المسرحيات التي يظن أنها لشيكسبير ، في الفوليو الأول سنة ١٦٦٣ . حتى إنه في عدد من الأحوال ، وبخاصة في حال اله هاملت » ، نجد ثلاثة نصوص مستقلاً بعضها عن بعض صورياً حال الماملت » ، نجد ثلاثة نصوص مستقلاً بعضها عن بعض صورياً تناولتها قد تجدها خاطئة . وفي أثناء القرن السابع عشر صدر إلى جانب كثير من أحجام الربع و نسخة الفوليو في السنوات ١٦٣٢ ، ١٦٦٤ ، من أحجام الربع حد منها يصحح شيئاً من الأخطاء السابقة . ثم إن المحققين العظماء لنصوص شيكسبير في القرن الثامن عشر ، ومنهم راو وبوب

وتبلت • وهانم ووربرتون والدكتور جونسون أصدروا طبعات منقحة ، بلغت أقصى التحقيق في النصوص الباهرة المحققة التي أصدرها جورج ستيفنز وادوارد مالون . وقد أخذ هولاء المحققون على عاتقهم تصحيح ما اعتقدوا أنه أخطاء مطبعية في النصوص السابقة ، ( وكثيراً ما كانوا يغيرون الأخطاء القديمة إلى أخطاء جديدة ) ودافعوا عن تصحيحاتهم ضد من يقاومهم ، وفسروا وعلقوا على العبارات الغامضة أو المشكلة . وصدرت أول طبعة تحوي قراءات متنوعة لغير حجة واحدة في الموضوع سنة ١٧٧٣ . وفي القرن التالي ، ظلت الطبعات التي تحوي قراءات متنوعة تصدر ، لأن العلماء فقدوا اقتناعهم بأن مشكلات شيكسبير قد يمكن حلبها أبداً ، وأنه قد يكون منها في النهاية نص موثق حتماً . وتستطيع أن تجد ذروة الدراسة الشيكسبيرية في عصرنا ، كما تجد تاريخاً لها ، في الطبعات الحديثة ذات الشيكسبيرية في عصرنا ، كما تجد تاريخاً لها ، في الطبعات الحديثة ذات الشياء تكاد تكون احتكاراً خاصاً لحوراس هوارد فيرنس الأب والابن . ومن المناسب أن ننظر في محتويات مسرحية واحدة صدرت في والابن . ومن المناسب أن ننظر في محتويات مسرحية واحدة صدرت في

ولنخر مسرحية « انطوني وكليوباترة » في الطبعة ذات القراءات المتعددة فإنها نموذجية في هذا المقام ، وإن تكن في جوهرها أقصر من هاملت والمقطوعات ، ( لأن هاملت والمقطوعات استنزفتا قسطاً وآفراً من التعليقات ). فقد حققها فيرنس الأب سنة ١٩٠٧ وجعل لها فاتحة تقديمية تدور حول المسرحية ، أما النص نفسه ، كما ظهر في الفوليو الأول ، فيشغل ٣٧٥ صفحة في كل صفحة بضعة أسطر ، وتحت النص في كل صفحة كتبت جم القراءات المتأخرة ، وتحت هذه أيضاً أدرجت توضيحات أصحابها وحجج

كذا يلفظ هذا الاسم في هذا الموطن أما فيما عدا اسم قبلت المحقق فانه يلفظ ثيو؛
 كما يكتب -

في الدفاع عن قراءاتهم ، مع تفسيرات للعبارات . أما الملحق ، ويشغل ما يزيد على ماثني صفحة أخرى ، فيحوي جمعاً ومناقشة لكل الآراء الهامة حول تاريخ تأليف المسرحية ، وحديثاً عن الفترة التي تستغرقها في التمثيل ، واقتباساً لكل عبارة عند فلوطرخس استوحاها شيكسبير ، مشفوعة بالسطر الذي يقابلها في المسرحية . ثمنص مسرحية « كله من أجل الحب » All For Love لدريدن ، وهي مسرحية متأخرة في الموضوع نفسه ، مع حشد من التعليقات والملاحظ عنها ، ثم ثلاثين صفحة من النقد المختار حول مسرحية شيكسبير وشخصياتها، مما كتبه معلقون انجليز أو المان أو فرنسيون ، ثم خمساً وسبعين صفحة مخصصة للتلخيص والاقتباس الكثير من مسرحيات أخرى تدور حول القصة نفسها . يتلو ذلك حديث عن نسخ التمثيل المتنوعة ، والممثلين والمرات التي مثلت فيها مسرحية شيكسبير ، ثم خبر عن الأزياء والاعدادات التي تتعلق بها ، وقائمة بكل التصحيحات للفوليو الذي اختير في طبعة كيمبردج ، وهي طبعة فاصلة نسبياً ، وقائمة . بأسماء الكتب التي جرت الاشارة إليها ، ثم فهرست شامل . ويتضح بجلاء أن أي تلميذ دارس لمسرحة شيكسبير، مزود بطبعة حديثة ذات قراءات متنوعة ، وفهارس للألفاظ ، لهو خير زاداً من الدارسين المتخصصين في شيكسبير قبل قرنين من الزمان .

إن الطبعة ذات القراءات المتنوعة من مسرحية « انطوني وكليوباترة » لتصور خير ملامح الدراسة الشيكسبيرية مثلما تصور أسوأها . ففي خير أحوالها هي التماعة باهرة من نفاذ البصر الحاسم الذي قطع كل اعتراض منذ عهد ثذ حتى اليوم ، ومن أمثلة ذلك فيها تصحيح هانمر سنة ١٧٤٤ منذ عهد ثذ حتى اليوم ، ووضعه Spaniel'd في مكانها في هذه العبارة لكلمة Dannelled في مكانها في هذه العبارة العبارة المنات في وصف موت فولستاف التصحيح العظيم الذي أجراه تبلت في وصف موت فولستاف

في مسرحية هنري الحامس حين غير هذه العبارة التي لا معى لها « لأن أففه كان حاداً كالريشة ، وصحصحاً من الحقول الخضراء » وجعلها: « لأن أففه كان حاداً كالريشة ، مثر ثراً بذكر الحقول الخضراء ») أما في أسوا أحوالها فتتمثل في هيث ، وهو يشرح هذه الأسطر الغريبة « وكثير من الحوريات رعينها في العيون وانحنين لها يزينها » ويقول « إن الفتيات اللواتي يشبهن الحور ، كن يعملن في تسوية حواجب كليوباترة ، كلما تشعثت حواجبها والغلمان يروحونها بالمراوح أو لسبب آخر » . وأما حيث تكون فارغة من المعنى فإنها تتمثل في تصحيح تبلت ومن جاء بعده من المحققين ، حين غيروا « إذ أن سخاءه لا شتاء فيه . إنه سخاء أنطوني » من المحققين ، حين غيروا « إذ أن سخاءه لا شتاء فيه . إنه سخاء أنطوني » من المحققين ، حين غيروا « إذ أن سخاءه لا شتاء فيه . إنه سخاء أنطوني » مقنعة إلى حد كبير ، يسندها أول كليوباترة من قبل « لقد أصبح نسياني أنطونيا » وهي أقوى تعبيراً من ناحية شعرية .

وهذا المثل الأخير يطلعنا على أخطر اتهام يوجه ضد دارسي شيكسبير، وهو أنهم في أغلب أحوالهم ليسوا من ذوي الإحساس الشعري المرهف، وقد أبرز وليم امبسون هذه التهمة في كتابه و سبع نماذج من الغموض وحين خرج بهذه النظرية الفذة اللامعة وهي : أن محققي شيكسبير ينزعون للى وحل المسرحية مرجعين غموض شيكسبير إلى الكلمة ذات المعنى الواحد التي بدأ بها ثم أغناها من بعد . ويقدم عدداً من الأمثلة ، ومنها هذا المثل النموذجي : وطريق حياتي انحدرت نحو الحريف ، كأنها ورقة المثل النموذجي : ونسون (وهو ورجل ذو حس شعري مرهف صفراء » فأصلحها جونسون (وهو ورجل ذو حس شعري مرهف

ه My Way of Life جعلها الدكتور جونسون My Way of Life ، والتعبير الأول ليس غريباً على شيكسبير ولكن الدكتور جونسون كان مأخوذاً بذكر الخريف واصغرار الورقة في نهاية العبارة فخلق تطابقاً فيها حين جعلها « ربيع حياتي » وقد وفق من الناحية الصناعية في هذا التغيير فتهكم به المبسون لأنه رأى في طريقته تفسيراً لكيفية صياغة المبنى الشعري في زمنه اي رسم قالب من المجاز تصب فيه الفكرة .

ولكنه عاش في عصر نثري) إلى « ربيع حياتي » . ويقول إمبسون في هذا التصحيح متهكماً و يبدو لي ( أن تصحيح جونسون ) قطعة قيمة من التحليل المتعلق بالماضي ، لأنه يدل على كيفية بناء الشعر حينئذ . أما أولاً فيوضع هيكل منظم من المجاز ثم يحشد في هذا الهيكل الفكرة التي ظلت لاصفة بهذا الهيكل اللفظي وأوحى بها بسهولة تشابه الأصوات » . وهكذا يحاول إمبسون العودة إلى الأصل بعد أن يناقش عدداً من هذه التصحيحات المضلّلة . ويحدد و. و. غريغ طبيعة مشكلة -تصحيح النصوص الشيكسبيرية ، والقواعد التي تفرضها ، ويجعل ذلك كله يبدو مدهشاً خلاباً ملائماً في جوهره لقواعد الشطرنج ، وذلك في بحثه اللامع « قواعد التصحيح في شيكسبير ، ، محاضرته عن شيكسبير في الاكاديمية البريطانية لعام ١٩٢٨ . ويدعو إلى محافظة أشد" في تحقيق شيكسبير ، مستعملاً في أمثلته التهمة التي أثارها دودن ضد هانمر بأنه في تصحيحه قولة بولونيوس و سأخرس نفسى حتى في هذا المقام » إلى « سأترّس لنفسي في هذا المقام » حين اختبأ وراء ستارة ، قد حرم شبكسبير من إحدى سخرياته المسرحية العظيمة أعنى محاولته أن يصور عجز بولرنيوس عن أن يصمت في أي حال إلا حال الموت الذي جرّه عليه عجزه عن الصبت . هذا وإن محاضرة غريغ وهي خير تقرير مفهوم موجز أعرفه عن كل مشكلة النصوص الشيكسبيرية لشاهدة على أن محققي النصوص الشيكسبيرية في عصرنا ، قد يكونون بسبيل العودة إلى رأي إمبسون ، وهي شهادة تقابل بالترحاب . فبعد ثلاثة قرون - termagant - Armgirt إلى Armegaunt Steede تحوّلت فيها كلمة armzoned \_ barbed \_ arme-g'raunt \_ ardent \_ merchant \_ arrogant ربما وجد لدينا جمهور من المحققين الذين لا يرون بأساً في أن تظل arm-gaunt كما كانت في الأصل.

وقد كرّس دارسو شيكسبير همتهم ، مع عنايتهم بالتاريخ والدراسة

النصية والتفسير وجمع المصادر وغيرها من مواد تتضمنها الطبعات ذات القراءات المتنوعة ، لجمع فهارس الألفاظ والتواريخ ، وفحص الحط الاليزابيثي والأوراق القانونية ، وكتابة سير لشكسبير نفسه (كلها حدسي على وجه التقريب ) . وبتأثير من كشوف السّير ادمند تشيمبرز وآخرين نشأ لديهم في الأيام الأخيرة توجه نحو تعليل شيكسبير تحت ضوء المسرح ومشكلات الانتاج بين الحين والحين (١). ومعظم الدراسات الشيكسبيرية قد تجلّت في التفسير النقدي للمسرحيات والشخصيات ( وتفسير الشخصيات كان ألهية كبرى في القرن التاسع عشر ) وفي وضع النظريات حول آرائه وأفكاره واشاراته الموضوعية وغيرها. وقد تمخضت هذه الدراسات في خير أحوالها عن مثل العمل التحليلي الباهر الذي قام به ناس منهم ادورد دودن و أ.ك. برادلي ، وفي أسوأ أحوالها أنبتت النظريات المختلفة حول هاملت ومنها : نظرية مركيد بأن المسرحية فلسفة رمزية للتاريخ يمثل هاملت فيها الروح الباحثة عن الحقيقة وتمثل اوفيليا الكنيسة. ونظرية ليليان ونستانلي بأنها تدور حول الوراثة الاسكتلندية للعرش ، ونظرية جون دوفر ولسون بأنها حول مؤامرة إسكس Essex ونظريات أخرى مثل أن هاملت كان امرأة وقعت في حب هوراتيو أو أنه كان شاباً شريراً زيّف أمر الطيف وهكذا مما لا يقف عن حد".

ويمثل دوفر ولسون قضية نموذجية فهو ناقد للنص ذكي محافظ ، وأحد معققي نسخة كيمبر دج الجديدة القيمة (المستهجنة أحياناً) وأحد من قاموا بدراسة شاملة للخط في عصر اليزابث أساساً ، لإعادة بناء مخطوطات شيكسبير من خلال أخطاء صفافي الحروف ، ولكنه إذا اقترب من التفسير

<sup>(</sup>١) هِنَاكُ قَائِمَة حَاسِمَة لَسَتَةً وَعَشْرِينَ قَسِماً كَبِيراً مِنَ الدَّرِ اَسَاتُ الشَيْكَسِبِيرِيَّة لَى قَدْ يَثْهِرْ رَغْبَتُهُ هذا الْمُهِرِ السَّطِحِي، موجودة علىالصفحة الاولى من تلك المقالة المبتعة التي كتبهاج. أيزاك في الموضوع، في كتابه \* المرشد ألى الدراسات الشيكسبيرية ».

النقدي ركب وجه الشطط ، ولم يعتمد على أي شاهد اكثر موضوعية من المواجس التي تخايله وهو يدخن غلبونه . فيضع نظريات حدسية كقوله في « شيكسبير الأساسي » The Essential Shakespeare إن القصائد العظيمة الأخيرة التي نظمها شيكسبير بلا ريب بعد عزلته قد أعدمها صهره البيورتاني، ومثل قوله في « ماذا يجري في مسرحية هاملت » What Happens in Hamlet إن شيكسبير اختار الدنمارك مسرحاً لمسرحيته لأنها كانت تدين بمذهب لوثر ، حتى إن غريغ يبدومدهش الاعتدال حين يقول في وصف نظريات ولسون « إنها انطلاقات بالون ، ثم يحسن تثبيته بالحيوط ، في ريح ولسون « إنها انطلاقات بالون ، ثم يحسن تثبيته بالحيوط ، في ريح عاتبة » .

2

وهناك عدد من الدارسين المعاصرين ، عدا كارولاين سبيرجن ، قد أسدوا يداً طولى للنقد ولعل أهمهم جميعاً رجل تأثرت الآنسة سبيرجن بطريقته ، وذلك هو الأستاذ جون لفنفستون لنويس بجامعة هارفارد. فإنه من ذلك النوع النادر في عالم الدراسة الذي يجمع بين العلم الواسع والخيال السديد . وكل نقده استغلال للاطلاع الواسع ، على نحو قد يبدو مستهجناً في بعض الأحايين ، فهو قادر على أن يجعل ديدنه عد الاغماءات في الترجمات الفرنسية للملاحم الكلاسيكية ، في القرون الوسطى ( ثلاثون إغماءة من الأبطال والبطلات في «قصةطروادة» Roman de Troie واثنتان إغماءة من الأبطال والبطلات في «قصةطروادة» أو خمس يصبح فيها الخط عبر مقروء في موقف مولم واحد » ) أو عد القوافي المتكلفة المقيدة عند عبر مقروء في موقف مولم واحد » ) أو عد القوافي المتكلفة المقيدة عند الشعراء ، ملاحظاً كيف أن بوب انتقد ورود قافية Alps في قصيدة الشعراء ، ملاحظاً كيف أربعة مواطن أو خمسة وأن القافية Alps في قصيدة وسايلد هارولد » استدعت حتماً Scalps لأن معجم ووكر Walker's Lexicon و شايلا هارولد » استدعت حتماً Scalps لأن معجم ووكر Walker's Lexicon و شعور المناه المناه المعراء و المعادة المناه المن

نفسه لا يوحي بأي بديل آخر وهكذا .

وأعظم أثر دراسي نقدي ألفه لنُّويس هو كتابه « الطريق إلى شندو » وعنوانه الفرعي « دراسة في طرق الحيال » ، ويحوي ستمائة صفحة يتتبع فيها مصادر قصيدتي كولردج العظيمتين : « الملاح القديم » و « قبلاي خان ۽ . فهو تشييد \_ من جديد \_ لمدى اطلاع الشاعر وحال عقله بدقة بعد مائة وخمسة وعشرين عاماً ، تشييد خلاب كله ، ويكاد يكون معجزاً ، حين نذكر أنه يمثل جهد امرئ واحد . وقد اعتمد لُويس على عادة تملكت كولردج وهي تقييد الملاحظ ، وعادة أخرى غريبة وهي أن يمضي من أي كتاب قرأه إلى كل الكتب التي أشار إليها الكتاب الأول ، وبذلك تتبع كولردج خلال قراءته . ومما نجم عن عناده هذا الذي لا يكاد يصدق (قرأ « بصريات » Opticks بريستلي ذابت الثمانمائة والسبع صفحات من حجم الربع ، كأنما ألقي في روعه أنه سيجد شيئاً ، فوجد في الصفحة ٨٠٧ ما كان يبحث عنه ، برهاناً على أن كولردج قد قرأ الكتاب واستعمله ) أنه استطاع أن يتتبع المصدر الواعي واللاواعي لكل صورة تقريباً في القصيدتين وفي إحدى أدوار القصيدة تتبّع حقاً كل كلمة إلى مصدرها. وإذا الشيء الذي بدأ تتبعاً بسيطاً للمصادر ذات الطابع الدراسي ، توالد على يدي لنويس فأصبح دراسة عظمى في عمليات الحيال الشعري".

وقد اضطرته طبيعة المادة ليجازف بالدخول في طبيعة الذاكرة والحيال . ومع أنه على التحديد لايزعم لنفسه اهتماماً سبكولوجياً أعمق ، ويقول و أحب أن أقرر توكيداً بأنني أعالج في هذه الدراسة ما يسميه المحللون النفسيون المحتوى المادي للحلم وأنني أقصر معالجتي على ذلك وحده ، فلا شأن لي بما يسمى المحتوى الكامن أي رمزها لتحقق الرغبات أو الصراع أو غير ذلك على يسمى المحتوى الكامن أي رمزها لتحقق الرغبات أو الصراع أو غير ذلك سمع ذلك ينتهي بصورة معقولة جداً للعقل الباطن عند كولردج ، وإن

وجده ممثلاً في المصطلح السيكولوجي الميكانيكي الغريب الذي كان يستعمله كولردج مثل « خطاطيف الذاكرة وعيونها » ومصطلح بوانكاريه « اللرّات المعقفة » . والكتاب في الحق دراسة « لقوة الروح المشكّلة من حيث قدرتها على التمثل والتجسّد » . أو دراسة لما يسميه بودلير « العمل الذي يصبح به الحلم أثراً فنياً » .

إن كتاب «الطريق إلى شندو» لا يستنفد كلّ ما أسداه لـُويس ، فدراساته في الشعر الحديث كانت تتمشى جنباً إلى جنب مع ميدان تخصصه ، وهو • شوسر ، وقد ركز دراسة امتدت ربع قرن عن شوسر في كتاب يعد من أحسن الكتب القريبة من أذهان الجمهور ، وهو « جيوفري شوسر وتطور عبقريته ، Geoffrey Chaucer and the Development of His Genius هذا الكتاب حلقة في الموروث العظيم الذي خلفه سكيت وفرنفال وكتردج . وقد درس فيه شوسر الإنسان ، لا دراسة نص ميت ، ليتمززه الدارسون ، بل من حيث هو شاعر من الطراز الأول عاش في عصر خلاّب . ثم إنه بالاضافة إلى ذلك عثر على كشوف جانبيه ، أثناء دراسته لكولردج ، في المصادر اللاواعية لشعراء مثل ملتون وكيتس ، وهذا يوحي بأن كتاب ، الطريق إلى شندو ، قد يستطيع أن ينمتي مدرسة قادرة على أن تحول الزحف الدراسي البليد في عالم المصادر إلى نشاط نقدي . واكثر الحقائق وضوحاً عن « الطريق إلى شندو » وعن « الصور عند شيكسبير «كذلك هي ما في كل منهما من إمكانيات هاثلة للتوسعة والاضافة ، وبخاصة في اتجاه التحليل النفسي الذي يبرأ لنُويسمن عهدته فيه عمداً. هذا وان لُويس محق في احتقاره للدراسة الملتبسة بالتحليل النفسي التي أجراها روبرت غريفز على قصيدة « قبلاي خان » في كتابه « معنى الأحلام » ، متعقباً ما في تلك الدراسة من جهل وشطط ، ومجاوزة للدقة في مواطن معينة ، وبلادة عامة . غير أنه لا يستطيع أن ينكر إمكانية دراسة القصيدة على وجه متزن ذكي ، ومثل هذه الدراسة سيعتمد كثيراً على كتابه ، بتناول أعمق نتائجه ، وتعميقها أيضاً (٢)

أما من الناحية الأخرى فإن الدارسين ، ورفيقهم الذي هو كواو عمرو فيهم، أعني مارك فان دورن، قد لاموا لويس لأنه عدا طوره وتوغل بعيداً في مغامرته . فمثلاً تذمّر فان دورن عندما راجع الكتاب بمجلة و الشعب من أن لويس لم يلزم نفسه في حدود ما يلتزم به الدارس من تقرير حقائق قابلة للتوضيح ، ومن طبع نص توضح فيه القصيدة على صفحة وتجعل مصادرها على الصفحة المقابلة و دون أن يقول شيئاً من عنده في الكثر المواقف » لا أن يجرو على الكلام عن عمليات الحيال وطرقه .

وقد وجد الأستاذ لين كوبر من كورنل لكتاب « الطريق الى شندو » أمضى نقد متصل بالدراسة في مجموعة « منشورات جمعية اللغة الحديثة » سنة ١٩٢٨ ، وأعيد نشره في مجموعة لكوبر عنوانها « أوراق أرسطوطاليسية » عام ١٩٣٩ . ويمثل كوبر الذي يسمي نفسه ناقداً « ارسطوطاليسياً » وهو صانع فهارس للألفاظ أحب قليلا من الأدب بعد وردزورث ، نقيضاً مدهشاً للريس مثيراً للعبرة. فقد نشر سنة ١٩١٠ بحثاً بدل على بصيرة متميزة عن « قوة الباصرة عند كولردج » ، فأبرز كثيراً من مختلف مظاهر البصر السديد المغناطيسي في قصيدة « الملاح القديم » ، في تناوله الأشخاص والشمس والحيات وما أشبه . ويبدو أنه كان مستاء لأنه وجد شيئاً هاماً في شاعر يكرهه ، فأنفق معظم المقال وهو يعتذر. فلما ظهر كتاب لرويس ، واجعه كوبر ، وكانت مراجعه من أحط أنواع الهجوم الذي ينتحل اسم

<sup>(</sup>٢) قام بهذا الى حد روبرت بن ورن في الملحق الطويل على قصيدة \* الملاح القديم به \* قصيدة ذات خيال خالص به سنة ١٩٤٦ و لا ريب في ان ورن يمنق در اسة لويسو بخاصة من خلال استماله المهاذج العليا التي جاءت بها الآنسة بودكين. ولكن قسطاً كبيراً من جهده مبدد سدى لا في البده من حيث انهى لويس بل بمناقشته لا عجز هنه لويس ، ولنواح من القصور عنده عامة .

اللسراسة وأشدها غروراً وأدنأها نفساً . وهنالك صرّح قائلاً « وكان من الطبيعي أن حاولت لأرى إلى أي مدى استغلّ دراسي » ( قد استغل لنُويس دراسته واعترف بذلك ) وأظهر أنه ينتقد استخدام لُويس لها ، وأنه ساخط لأن لُويسقد وجد منالضروريأن يزيد عليها شيئاً. واقترح أن كتاب لُويس يحتوي قليلاً من الأصالة ، أو لا يحتوي أبدأ ، ولكنه مع ذلك ينكر عليه شططه ، ويلمح إلى أن هذا نوع من المتاجرة بعرْض الدراسة من أجل كسب الصيت والسمعة . وهاجم قصيدة « قبلاي خان » لما فيها من « وصمات » أخلاقية ، ووافق وردزورث في نقده « الارسطوطاليسي » لقصيدة « الملاح القديم » ووصف لها بأنها ليست جيدة كثيراً ، واقترح أن وردزورث كتب ذلك الشيء القليل القيم الذي يسمنَّى باسم كولردج ، وأثار ضد " لُويس مماحكات صغيرة لا حصر لها، وانتفخ زهوا حين وجد في كتاب لنُويس صيغة نحوية مضطربة العلاقة، وعد عليه تكريراته. وتكاد مقالة كوبر أن تكون مجموعة من أردأ أخطاء الدراسة المتخصصة ، فيما يعتري الدارسين المتخصصين من عيوب ذاتية ، وفي جدب الطريقة وانعدام الحيال. حتى إن لتُويس وكوبر نموذجان للدارس، يرسمان مفارقة ممتعة ، ويقفان على طرفي نقيض .

غير أن الدراسة المتخصصة على يد دارس واحد على الأقل ، في حقل فلسفي ، قد أسهمت إسهاماً بالفعل في حركة النقد الأدبي ، وهي أيضاً أكثر ثمرة بالقوة . أما ذلك الحقل فهو تاريخ الأفكار وهو حقل فلسفي ابتكره واستولى عليه \_ في الاكثر \_ الأستاذ آرثر أ. لفجوي من جامعة جونز هوبكنز . وتاريخ الأفكار هو تتبع أفكار موحدة من الفلسفات خلال التاريخ الفكري ، وكما أنه يجد اكثر الأنوار الهادية في التعبير الأدبي فكذلك يستطيع النقد الأدبي أن يستمد منه في معالحة المتكأ الفلسفي للأدب. وأهم كتب لفجوي ، كتاب ( السلسلة العظمى للحدوث ) علا السلسلة العظمى للحدوث ) كتاب ( السلسلة العظمى للحدوث ) كتاب ( السلسلة العظمى للحدوث )

وفيه يتتبع فكرة « الحدوث » المؤلفة من ثلاثة مبادئ مترابطة وهي الكمال والاستمرار والتدرج ، منذ أصولها عند افلاطون وأرسطوطاليس ثم انتقالها في القرن الثامن عشر - انتقالاً مؤقتاً - إلى السلسلة العظمي للصيرورة حتى تفتحت أزاهيرها عند شلنج والرومانتيكية . وفي سياق الكتاب يرسم لفجوي حقاً تاريخاً للفكر الرومانتيكي مستمدأ شواهده لا من الفلسفة والأدب فحسب بل من علم اللاهوت وفقه اللغة والسمانتيات والعلم والسياسة والبستنة . وقد كانت مادة هذا الكتاب الذي ألقي باسم معاضرات وليم جيمس في هارفارد ، بعيدة الأثر في الكتابات النقدية التي صدرت عن عدد من أساتذة هارفارد ومن بينهم ف.أ. ماثيسون وثيودور سبنسر ولكن يبدو أن ليس هناك عدد كثير من النقاد باستثناء جماعة هارفاد وجونز هوبكنز ( وكنث بيرك كما هي العادة ) يعرف لفجوي وكتابه مع أن الدارسين المتخصصين قد تأثروا به تأثراً شاملاً . وقد كانت معرفته حقيقة " بأن تكرن كبيرة القيمة في تلك الكشوف عن الرومانتيكية مثل كتاب « روسو والرومانتيكية » لبابت ، وكتاب « النشوة الرومانتيكية » The Romantic Agony لماريو براتز ، وكتاب « انحطاط المثال الرومانتيكي وسقوطه» The Decline and Fall of the Romantic Ideal للوكاس ( والاثنان الأولان صدرا قبل ظهور كتاب لفجوي). إن أعظم فاثدة يحبوها تاريخ الأفكار للنقد الأدبي هي منحه القدرة على أن يعيد بناء «هيكل المراجع «أي الجو الفكريّ الذي يكمن تحت الآثار الكبرى في الماضي. وقد استكشف لفجوي أفكاراً أخرى في كتابه « ثورة ضد الثناثية » The Revolt against Dualism وفي كتاب « البداثية والأفكار المرتبطة بها في الأزمان القديمية » Primitivism and Related Ideas in Antiquity بالاشتراك مع جورج بوس. ولديه هو وتلامذته مجلة اسمها ، مجلة تاريخ الأفكار ، مخصصة لمثل هذه الكشوف ، ولكن لا شيء من آثاره كلها

يطاول « السلسلة العظمى للحدوث ، أهمية "، حسبما ترقي إليه معرفتي . ويستحق أ.ك. برادلي بعض الحديث هنا من حيث أنه يمثل نموذجاً من الدراسة المتخصصة التي لا تعنمد على طريقة خاصة سوى القراءة الدقيقة والمقارنة (كذلك فإن كتاب ستول « دراسات شيكسبير » مثل آخر على هذا النوع ) . وإذا استثنينا بضع دراسات خاصة متحيزة ، مثل دراسة امبسون ونايت وارنست جونز والآنسة سبيرجن وآرمسترونغ ، حكمنا بأن برادلي كتب أعمق نقد شيكسبيري وأشمله ادراكاً في عصرنا . أما فيما يتعلق بمسرحية هاملت فان برادلي بلغ مشارف النتائج التي بلغها جونز دونما عون إلا العناية الدقيقة وإعمال الفكر . وليس ينقصه إلا معدات التحليل النفسي التي كان بامكانها أن تمضي به إلى الامام خطوات ، فقد أدرك أن النظريات الكبرى فائلة وأن حال هاملت تتصل اتصالاً وثيقاً بشيء يتعلق بأمَّه لا بعمَّه ، وفي الحق ان اصطلاح « الشلل السوداوي » الذي عنى به عجز هاملت عن العمل إنما هو إرهاص فذ باصطلاح جونز ذي المسحة العلمية وهو ﴿ فقدان قوة الانتباه ﴾، وهو في الوقت نفسه كأنما ينيء بظهر الغيب عن الآنسة سبيرجن ونايت وامبسون . ففي إرهاصه بما ستحققه الآنسة سبيرجن نجده يعمل جدولاً باستعمال اياجو للصور البحرية ويلحظ وفرة صور الحيوان في « تيمون » و « لير » ويكتب جريدة بصور الظلام والنور والدّم والعنف في « ماكبث » وهكذا . وفي إرهاصه بما سيحققه نايت نجده يجمع التلويحات للموسيقي عند شيكسبير ويلحظ أن الموسيقي هي فيما يبدو الرمز الصميم للسلام والسعادة عنده ولكنه يسهو عن أن يتقدم خطوة أخرى ليرى كيف أن العاصفه هي الرمز المضاد لها . ويقترب برادلي من نظرية امبسون التي قال فيها ان مصححي النصوص الشيكسبيرية ( يحلمونها ، ويوضح فكرته بواحد من التصحيحات التي بني امبسون عليها رأيه أعنى تصحيح جونسون لعبارة « طريق حيساني »

## May of Life وجعلها « ربيع حياتي ، Way of Life

الا استفاضة دراسة برادلي غيرجلية في متن كتابه الرئيسي و التراجيديا الشيكسبيرية المحلاه الشيكسبيرية المحلمة والثاني دراسة للشخصيات على أنها أناس حقيقيون ولكن الدراسة المتخصصة الكامنة وراء الاستبصارات النقدية في الكتاب ، إنما تتجلى بقوة في اثنتين وثلاثين ملحوظة مذيل بها على المتن ، وتتناول التصحيحات النصية ، والمقارنات بين متن طبعة قطع الربع ومتن الفوليو ، وجداول الاستعمال الكلمات ، واقتراحات عن الأعمال المسرحية ، وضبط التواريخ من خلال عدد من الاختبارات الفنية . وكثير من هذه الدراسة المتخصصة ينتهي المل لا شيء – فقد يستوي عنده أن تنتهي الملحوظة باستنتاج يقول فيه إن المسألة ليست إلا مجرد تقلب عند شيكسبير ، أو أن في المسألة قولين وليس احدهما بأقوى احتمالاً من الآخر – ولكن هذه الملاحظ هي أساس وليس احدهما بأقوى احتمالاً من الآخر – ولكن هذه الملاحظ هي أساس الادراك النقدي الذلق في كل الكتاب :

ولم يوفق برادلي مثل هذا التوفيق في فروع أخرى من الأدب ، عدا شيكسبير ، فإن أحاديثه عن الشعر الرومانتيكي الانجليزي في كتابه و محاضرات أكسفورد في الشعر » Oxford Lectures on Poetry وفي و تعليقه على قصيدة والذكرى» لتنيسون» تنزع إلى أن تلتبس بمجادلات فارغة ومتحجرة بعض الشيء عن والرفعة »وهل هذا الشاعر وأرفع » من ذاك . وخير ما في كتاب و محاضرات أكسفورد » هو المادة المتعلقة بشيكسبير أي عن فولستاف ومسرحية و انطوني وكليوباترة » والمسرح والجمهور في عصر اليزابث . أما اهتمامه الرئيسي بشخصيات شيكسبير ، وفي هذا يعد الوارث المنطقي لكولر دج وهازلت وبراندز (حركة أدبية سخر منها سخرية جميلة ل.ك. نايت في مقاله وبراندز (حركة أدبية سخر منها سخرية جميلة ل.ك. نايت في مقاله وكم ولداً رزقت السيدة ماكبث » ) فانه يودي إلى الهوة التقليدية التي

يهوي فيها القائمون بالأبحاث في هذا المجال ، أعنى تلك التخمينات البليدة عن شخص شیکسبیر نفسه ، فهو بحتقب کل أوزار التطرف التی تجتقبها الآنسة سبير جن ، إذ يخبرنا أن أحب زهرة إلى شيكسبير هي البنفسجة ، وطاثره المفضل هو القبّرة ، وأنه كان يكره الكلب الصغير الطويل الشعر والأذنين ، وأن هذه العبارة أو تلك « ذات نغمة ذاتية » فيما يبدو ، أو أنها « صدرت من القلب » أو « أن شيكسبير نفسه هو الذي يتكلم هنا ». إلا أن ذوقاً معتدلاً قاراً في الجبلة ، يقى برادلي في أكثر الأحوال شرّ التفاهة ويسدّد أحكامه . نعم إنه ليستطيع أن يركز جهده في الدقائق التافهة كأن يعد الأسطر في المشاهد المتوترة ، والمواقف التي ينتقل فيها شيكسبير من النثر إلى الشعر ، وعدد المبارزات ، والمناسبات التي تضرب فيها الموسيقي العسكرية في القسم الأول من لا هنري السادس لا ، غير أنه مع هذا لا يَوْحَل في حمأة هذه التوافه ، بل يستغلها دائماً ليبلغ فكرة سديدة . واكبر نقص لديه ، ضآلة معرفته بالدراما الكلاسيكية والنقد الكلاسيكي ، ولو كان محصوله من ذلك وفيراً ، لأعانه في ميدان تخصصه . ومع أنه يقيم مقارنات متعددة بين شيكسبير والروائيين الاغريق ويتكىء على أرسطوطاليس بشدة إلا أنه في نصّه وتوكيده أن " الشخصية " جوهر المسرحية ، يبتعد عن أرسطوطاليس . ثم إن عدم فهمه أساساً لطبيعة الدراما الاغريقية ، يودي به إلى أن يرى في ماكبث بطلاً لم تكتمل بطولته ، كذلك وصفه لسياق المسرحية بأنه يجري في ثلاث مراحل « العرض والصراع والكارثة » يغفل فيه العنصر الجوهري في الدراما الاغريقية وكل دراما عظيمة بعدها أعنى « القبول » النهائي ( قارن بهذا مثلاً الحلقة المفرغة عند فرانسس فرغسون المكونة من « الغاية ، والعاطفة ، والادراك» ). ولم يلحظ أحد نواحي القصور والعيوب في الدراسة المتخصصة مثلماً لحظها برادلي فهو يتحدث باحتقار عن نوع من الدارسين يضي نفسه بالرد على آراء منافسيه ، ويكبّ على استقصاء الدقائق التافهة حتى يفقد « الانطباعات الواسعة العميقة ، التي تخلّفها القراءة الحيوية في النفس » ، ويقول :

البحث سهل وإن كان متعباً . والاستنظار التخيي صعب وإن كان ممتعاً ، وقد نؤثر الأول مأ خوذين بسهولته . أو قد فلحظ أن شيكسبير قد استعمل في عبارة ما ، ما عثر عليه في أحد المصادر ، فنتهرب من أن نسأل أنفسنا لم استعمله وماذا صنع ؟ أو قد نرى أنه أد ى شيئاً قد يرضي جمهوره فنمر به عابرين ، لاعتقادنا أنه أمر نعرف تعليله ، فاسين أنه كان يرضيه أيضاً ، وأن علينا أن نجد العلة في ذلك . أو ترينا معرفتنا لمسرحه التلاءم بين المشهد والمسرح نفسه فنقول : إن الذي خلق هذا المشهد هو ملاءمة والمسرح لإخراجه ، كأنما علةالشيء لا بد أن تكون مفردة بسيطة . فمثل هذه الأخطاء تثير المرء الذي يقرأ شيكسبير بروح شغرية ، وتجعله يكفر بمعرفتنا . ولكن علينا ألا نقع في هذه الأخطاء ، كما أننا لا نستطيع أن نرفض أي معرفة تعيننا على فهم عقل شيكسبير من أجل ما تجلبه من أخطار

وقد كان برادلي نفسه بمنأى عن هذا النوع من الداوس الذي يشير إليه ، كان في الحقيقة ازدواجاً موفقاً من الدارس نفسه ومن « المرء الذي يقرأ شيكسبير بروح شعرية » وخير ما يوصف به عمله ما قاله هو في الإشارة إلى مقال فذ لموريس مورغان عنوانه « مقال في الشخصية المسرحية : شخصية السير جون فولستاف » فقد وصفه بأنه يفسر عملية الخيال عند شيكسبير « من الذاخل » .

نستطيع بعد هذا أن نلخص في إيجاز ما أسداه للنقد بضعة نفر فقط من الدارسين ، فنقول : يستطيع الدارس أحياناً بوساطة طبعة محققة كاملة أقبل عليها بنفس ، أن يستنقذ شاعراً من يد الاغفال والنسبان ويمهد الطريق

لانتعاشة نقدية ، مثلما صنع القسيس الموقر الكسندر دايس في تحقيقه الرائع لآثار سكلتون سنة ١٨٤٣ ، فهذا الكتاب متعلَّم على اللوذعية وحسن التذوق ، ولم يحتج إلا تصحيحاً يسيراً من بعد . وقام الأستاذ تشايلد بمهمة مماثلة ، أو لعلها أشمل ، في تنظيم الأغاني الشعبية الانجليزية والاسكتلندية حتى إنه كل دراسة ونقد يبدءان ـ حتى اليوم ــ من هذه الطبعة المحققة . ( إن الأعمال النقدية التي قام بها دارسون آخرون في حقل الأدب الشعبي والمصادر الشعبية للأدب الشكلي" ، بما في ذلك العمل المتميز الذي أدَّاه جلبرت مري وجماعة كمبردج ، قد جرى الحديث عنها في فصل سابق ) . وأحياناً يبعث الدارس قوة في تقنية تقليدية ، من جديد ، مثلما صنع ج. لسلي هو تسون بذلك البحث المألوف الجاف كالغبار في السجلات القانونية ، فأخرج كتابين بالبغكي القيمة احدهما « موت كرستوفر مارلو ، The Death of Christopher وهو خبر عمين " قتل مارلو في الحقيقة وأسباب مقتله ؛ والثاني دشيكسبير. ضد شالو ، Shakespeare Versus Shallow برهان على أن الشخص الحقيقي الذي يمثله القاضي شالو في مسرحية « نساء وندسور المرحات ، لم يكن السير توماس لوسي ، ولكنه كان عدو شيكسبير القديم القاضي ولم غاردنر . وكلا الكتابين يشبهان في المتعة قصصاً بوليسية من الطراز الأول . وأحياناً ينمني الدارس ، من الوجهة الأخرى ، تقنية جديدة أو يضيف شيئاً إلى واحدةقديمة ، مثلما فعلت الآنسة سبيرجن وآرمسترونغ ونايت وُلويس. فدراسة جورج رايلاند للنفظ عند شيكسبير في « الألفاظ والشعر » Words and Poetry وكشوف ل.ك. نايت للجو الاجتماعي والاقتصاديّ المحيط بأدب القرن السابع عشر ( وسنتحدث عنها فيما يلي ) مثلان آخران على هذه التقنيات الجديدة التي تبشر بالحير .

وهناك مشروع دراسي أخير يستحق أن يذكر ، فمنذ ١٩٣٥ دأبَ تشارلس د. أبوت مدير مكتبة لوكوود التذكارية ، بجامعة بفلو ،

على جمع مسودات الشعراء المعاصرين ، رجاء أن يعرض عملية المراجعة الشعرية عرضاً موضوعياً . وقد حصل على ثلاثة آلاف منها ، وأحياناً يبلغ أن يكون لديه ثمانون نسخة من قصيدة واحدة . وأول دراسة تجربيية لبعض هذه المادة ، نشرت حديثاً في مجلد عنوانه « الشعراء حين ينظمون » Poets at Work ويضم مقالات كتبها و. ه. أودن وكارل شابيرو ورودلف آرنهايمودناولد أ. ستوفر ، ومقدمة كتبها أبوت يوضح بها مشروعه، وبعض صور للمخطوطات . ولا تعدو أي واحدة من هذه المقالات ، بطبيعة الحال ، ملامسة سطح المادة ( ومقالة أودن فيما يبدو لا تمسها أبداً ) ولكن يرجي أن تكون هذه المقالات بشيراً بدراسة واسعة منظمة ، على نقس الخطوط التي بدأت في هذه المجموعة فيما أرجح ( المشاركون في هذه المقالات : اثنان منهم شاعران وواحد سيكولوجي والرابع مدرس للأدب ). وليست هذه فكرة جديدة في ميدان الدراسة فان 'لويس مثلاً في كتابه ، الاتباعية والثورية في الشعر » Convention and Revolt in Poetry قد فحص التنقيحات الشعرية عند تنيسون وكولر دج وكيتس وور دزورث وشيكسبير أيضاً ﴿ وِلمَا لَمْ تكن هناك مخطوطات من شيكسبير جعل شاهده من مسرحية هاملت طبعة حجم الربع وهي فيما يظن تمثل تنقيح شيكسبير للنص ) . أما أداء هذه المهمة على نحو منظم كامل لا على وجه جزئي عارض ، فربما تمخضر عن نتائج متميزة ، كما فعلت دراسة الآنسة سبير جن الصور ، وكما فعل بحث ُ لويس عن ألمنابع والمصادر وتتبّعُ لفجوي لتاريخ الفكرة الواحدة .

٥

بقي مظهر واحد آخر في آثار الآنسة سبير جن يحتاج منا تقديراً ، ذلك هو رغبتها في التصوف ؛ فكتابها «التصوف في الأدب الانجليزي» يطلعنا على أنها مهتمة كثيراً بالفكر الصوفي والكشف الصوفي إلى حد أن تكون داعية للتصوف ، متأثرة كثيراً بمتصوفة المذهب البوصي الكراريسي المعاصر ،

مثل ايفلين أندرهل . وقد استمر تعلقها بالتصوف في أثناء كتابها « الصور عند شيكسبير » وربما كان هو العنصر الذي استثار هذه الدراسة ، لايمان الآنسة سبير جن بأن الصور ذات مغزى صوفي . فقد كتبت تقول :

إن المجاز في المقام الأول موضوع ذو مضمون عميق يستدعي قلماً أقدر من قلمي غلى الحوض فيه بكفاءة ، لأنني أميل إلى الاعتقاد بأن قياس التمثيل أعني المشابهة بين الأشياء غير المتشابهة – وهي الحقيقة الكامنة في صلب المجاز وإمكانيته لتضمن في ذاتها سر الكون عينه . إن الحقيقة المجردة التي أعملها في البذرة والورقة الساقطة ، وإنها في الواقع تعبير آخر عما نشاهده يجري على الانسان من حياة وموت ، لتهزني عما نشاهده يجري على الانسان من حياة وموت ، لتهزني كما تهز الآخرين وتملأ نفسي ونفوسهم بأننا في هذه الأرض في حضرة سر عظيم ، لو استطعنا أن نفهمه ، لقدرنا على أن نفسم الحياة والموت نفسه .

إن الصورة التي يستخلصها الانسان لعقل شيكسبير من الفصلين المعنونين: «شواهد من الصور عن فكر سيكسبير » لأعرق في التصوف مما قد توحي به المسرحيات نديها ، لأنها تو كد العناصر اللامادية والبرغسونية ، وتنتهي بهذا الحكم الذي تصدره الآنسة سبير جن دونما شاهد معين : « مرة واحدة فقط يحدثنا شيكسبير بلسان نفسه - فيما يبدو - حديثاً مباشراً عن ما يراه في مشكلة الموت » وذلك في المقطوعة رقم ١٤٦ حيث تميت النفس الموت نفسه . وينتهي بها بحثها في فلسفته في فصل « شيكسبير الانسان » إلى أن شبكسبير كان من أصحاب النزعة الانسانية المتصوفين ، مثل شخصية الدوق في مسرحية « واحدة بواحدة » ونتلقي منهم الدفء أو النور الذي أطلقناه إليهم » .

ومع ذلك فإن موضوعيتها الدراسية لم تنتقص حيويتها بهذا الانهماك في التصوف ، وقد يقال في هذا الميل إنه نزوة من النزوات التي ينزع النقاد إلى أن يعكفوا عليها كغيرهم من بني الانسان ؛ ولكثير من النقاد نزوات تجري في آثارهم ، دون أن تؤذيها مثل ثورة بيرك على التقنولوجيا ، دون أن يؤثر في طابعها تأثيراً أساسياً . وآخرون مثل ت.س. اليوت ينحرف عملهم انحرافاً كاملاً على هوى ما ينهمكون فيه ولكن ذلك لا يحطم قيمته أو سداده . وبعضهم مثل مود بودكين وجون مدلتون مري يتخلون عن منهجهم النقدي الذي منحهم التميز لينغمسوا في نزواتهم ، وآخرون تخلوا عن النقد إطلاقاً ليرعوا الدواء الشافي كما فعل رتشار دز في « الانجليزية عن النقد إطلاقاً ليرعوا الدواء الشافي كما فعل رتشار دز في « الانجليزية الأساسية » Basic English . واكثر الحالات تطرفاً وإثارة للعبرة ، في ناقد ركب هواه ، وكان هوى غريباً ، هي حال ج. ولسن نايت :

كانت آثار نايت معمّاة بالتصوف منذ البدء ، فأول كتبه كراسة عنوانها « الأسطورة والمعجزة » Myth and Miracle يستكشف « الصفة الروحية » في مسرحيات شيكسير الأخيرة . أما كتبه التالية فقد نشرت تباعاً في مجلات مثل The Occult Review و The Quest ، وبعد ذلك انهمك في تواليفه « بالأخلاق المسيحية » و « طبيعية » برغسون و « تقدّس » الجنرال سمطس و « حيوية » د.ه. لورنس وأضافها جميعاً إلى الحميرة الأصلية . والتقت صوفيته أثر الحرب فانتجا في كتابين له صدرا أيام الحرب أغرب نوع من النقد ... أو من اللانقد ... يخطه قلم أبداً .

أما الأول الذي صدر عام ١٩٤٢ بعنوان « مركبة الغضب : رسالة جون ملتن الى الديموقر اطية المحاربة » Chariot of Wrath فيمثل ملتن ملكياً محافظاً طوال عمره ، عدواً لدوداً لكرمول الطاغية (أي صورة هتلر المعاصر) مدافعاً عن الملكية الدستورية في القرن العشرين ، متنبئاً تكتهن برجال الطابور الخامس حين صور دليلة ، وبالحرب الجوية في المعركة بين الملائكة ،

وبكل من غورنغ وغوبلز في حزب الشيطان ، وبالدبابة والقاذفة في مركبة المسيح بل تكهن بكل جزء من أجزاء الحرب الثانية كاملة حتى حين تكوين الأمم المتحدة . ويرى نايت أن مبدأ ملتن هو أن الامبراطورية البريطانية تهدف إلى تحقيق الحير عن طريق القوة أي إلى تحقيق مملكة المسيح أي إلى الخدمة المثالية ، مناقضة في ذلك أهداف أوروبة المكيافللية . ويوافق نايت على أن ملتن تنبأ بأن الطريق الوحيد الذي تستطيع به بريطانية أن تحقق هذا النظام العالمي المثالي هو أن تسود العالم ، أي أن تتبع مبدأ نايت الذي يسميه الاستعمار المسيحي .

وأما الكتاب الثاني الذي صدر عام ١٩٤٤ بعنوان « الزيتونة والسيف : دراسة لانجلتره أيام شيكسبير ، The Olive and the Sword فانه توسعة للكراسة التي نشرها نايت سنة ١٩٤٠ عن رسالة شيكسبير القومية بعنوان ( هذه الجزيرة ذات الصولحان ، This Sceptred Isle . ويقول نايت إن شيكسبير كان نبياً قومياً معنياً بروح انجلترة ، معارضاً لسياسة الترضية ، ولهتلر في صورة رتشارد وماكبت وزوجه، مكرساً إنتاجه للدعوة إلى دور بريطانية الاستعماريالمسيحيّ، ولدى شيكسبير تنبؤات حربي مشبهة للتي عند ملتن فهناك تنبؤ بالصراع الجوي في يرليوس قيصر وهكذا . وهناك أيضاً سلسلة من المتقابلات المتوازية بين عصر شيكسبير والعصر الحاضر في الأحداث ( فليس رتشارد صورة من هتلر فحسب بل ان بكنجهام هو رويم Rohm وهاملت هو انجلترة ولايرتس وفورتنبراس هما ألمانية وإيطالية، وهو يعيد النص على أن الأدب هو « الايمان الحالق » ويقول : « ليس هذا انحرافاً بالشعر العظيم خدمة " للدعاية المعاصرة » . ويبدو أن وجهة نظرته انحازت إلى الاتزان – إلى حد ما \_ في فترة بين الكتابين حتى أصبحت دعوته إلى سيادة بريطانية للعالم في الكتاب الثاني تتفق والقيادة الخلقية أكثر من أن تعني الحكم العسكري ، هذا إلى عناصر اشتراكية كبرى مزجها بالمسيحية والاستعمار . غير أن

هذا التفسير ما يزال من أغرب التفسيرات التي صدرت عن ناقد جاد ، وفي نصة على أن رسالة شيكسبير تكشف عن أن انجلترة ذات دور أعظم وأشمل من دور ألمانية الهتلرية ، ما يجعل هذا التفسير من اكثر التفسيرات انطواء على مضمون خطر .

ها هنا موقفان محزنان : موقف نايت في تنكره لأي دعوى تتصل بالنقد (وفي كل كتبه انطمست طريقته الموحية اللامعة وما تركت في مكانها إلا معاني نثرية سطحية ونسيجاً سخيفاً من المقتبسات يتوقع لها أن تكون معاصرة ) وموقف جون مدلتون مري في خبكة المشابه بعد تحوله المذهبي سنة ١٩٧٥. وفي كلا الموقفين أخذت الآنسة سبيرجن بثارها فإن صفات الحيال التي يتمتع بها نايت ومري ، والتي مكنتهما من أن يبلغا عادتها أبعد كما بلغت ، هي نفس الصفات التي أنتجت ذينك الأثرين المضحكين اللذين كتبهما نايت في النقد كما أنتجت ما وراء البيولوجيا الأدبية عند مري . كتبهما نايت في النقد كما أنتجت ما لأول ولكنها لم تكن أيضاً لترضى ولم تكن الآنسة سبيرجن قادرة على الأول ولكنها لم تكن أيضاً لترضى أحوالها ، خلاقة إلى حد أن تكشف عن منجم من الثراء للنقد ، ولكنها ليست خلاقة إلى حد أن تشق عنه الأرض بنفسها . وإذا ما قورنت بلين كوبر في طرف ونايت ومري في الطرف الآخر فلتذكر دائماً على أنها نلير للدارسين والنقاد ، فإنهم يحسنون صنعاً لو أبقوا على الأرض قدماً واحدة ، فلم يرتفعوا بهما معاً ، ولم يقعوا بهما معاً .

## فهرس مبتسذا أبحسزه

| ٥        |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ٧        | المساهمون في إخراج هذا الكتاب                                 |
| 4        | مقد مــــة: النقد الأدبي الحديث                               |
| 47       | الفصل الاول : إدموند ولسن والترجمة في النقد                   |
| 4.       | الفصل الثاني : أيفور ونترز والنقويم في النقد                  |
| 141      | الفصل الثالث: ت. س. إليوت والنقد الإتباعي                     |
| ۱۸۰      | الغصل الوابع : ثان ويك بروكس والنقد المعتمد على السيرة        |
| 414      | القصل الخامس : كونستانس رورك والنقد القائم على الموروث الشعبي |
| 711      | القسل السادس: مود بودكين والائد النفسي                        |
| <b>7</b> | اللفصل السامِع: كارزلاين سبيرجن والدراسة المتخصصة في النقد .  |
|          |                                                               |

To: www.al-mostafa.com